



al-Qabanji, Hasan al-Sayed Ali /al- Jawahir al-ruhiyah/

تأليف مير المعلى القبائي النجفي النجفي المنجفي المنجفي المنجفي المنجفة الماق المنطق ا

N. Y. U. LIBRARIES
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

مضعه المنجف

Sear Euck

BJ 1291 . Q26 V.1 C-1

N.Y.U. LIBRARIES

ببنسيا للوالزخمن الزيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محل وآله الاطهار م

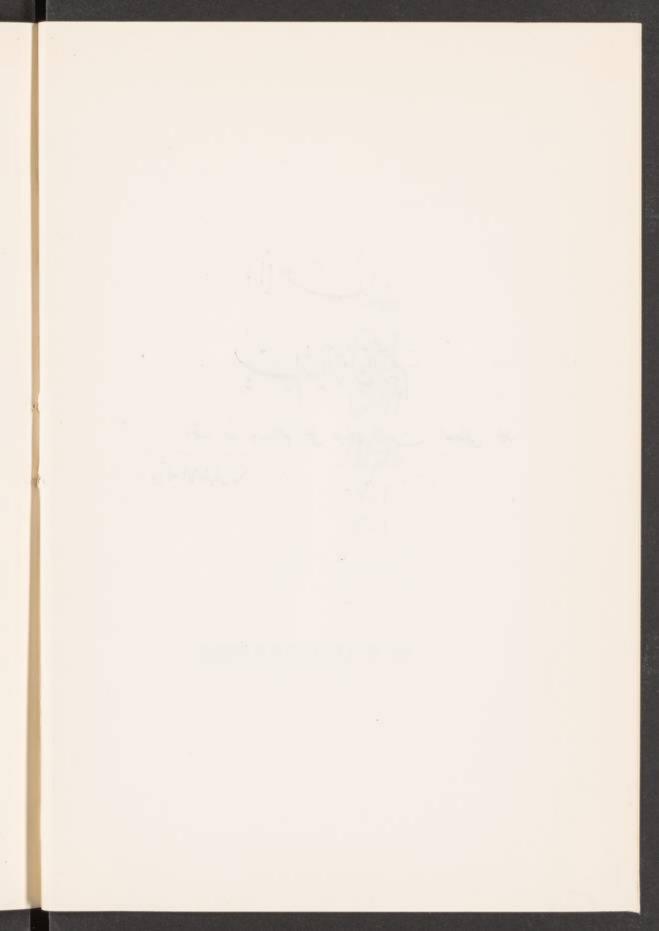

# الأهميناء

الى آية الله السيد مجد جواد التبريزي روحي فداك أيها الحجة ، أرفع لقدسيتك الميمونة غذاء روحك وما ارتشفته من بحر علمات الذي لا يدرك غوره ولا يدرى منتهاه فهو منك واليك :

أهدي نجلسك الشريف وإنما اهدي له ما حزت من نعائه

## كلمة المؤلف الجواهر الىوحية

مجموعة من المباحث أتت على هذه الصورة ، لا أدعي أي ابتكرتها أو حبّت بكل جديد فيها ، ولكني أحسب أني عانيت فيها اجتهاداً خاصاً ، احتهاداً في فهم المنقول ، اجتهاداً في إدراك المعقول على ضوء ما آناني الله تعالى من علم وهو ضئيل بلا جدال ، ولكنه على اية حال جهد المقل ،ؤيداً بإيمان المسلم ، إذاً فالكتاب اجتهاد وايمان ، وحسبي هذا وغفر الله لي إن أخطأت أو زلات م

## المقترمة

بقلم سماحة الحجة السيد محد جواد التبريزي دام ظله

#### المتلتقة المقالحة

« أَفَنَ بِهِ إِلَّا أَنْ بِهِ اللَّهِ الْحَقِّ أَحَقَّ أَنْ بِتَبِعِ امْنَ لَا بِهِدِّي إِلَّا أَنْ بِهِدَى فَا لَـكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١) »

ادا، الواجب حتم على كل فرد لا مردّ له ولا مفلت منه ، فكما أن الناس مختلفون فمنهم غني وفقير ، ومنهم المكفي المترف الذي لا يعمل ومنهم مرف يعمل عملا عقلياً فكرياً بحتاً ، ومنهم ذوي المهنة العامل بيديه .

فكذلك الواجب مختلف على اختلاف طبقات الناس وأنواع هذه الطبقات . فألواجب عند المثري غيره عند ذوي المتربة ، وهو عند النبيه الصيت غيره عند الخامل المعمور ، وإن واجب الحطيب البارع غير واجب الحكيم وهما غمير واجب الطبيب ، وواجب الطبيب بدن الانسان وواجب الطبيب الروحي غير واجب الطبيب البدني ، وواجب طبيب بدن الانسان غير واجب طبيب البيطرة وبدن الحيوان . كذلك واجب الزارع غير واجبات اولئك جميعاً .

لكن قيمة الواجب من حيث هو واحدة فمن أدى واجبه المفروض على مثله فقد بلغ الغاية المنشودة من كل فرد واستحق اطيب الثناء فلا يكون نمن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا .

وانبل صورة لاداه الواجب هي صورة من يؤديه طواعية وحسبة غـــير (١) سورة يونس الآية ٢٠ .

مسوق ولا مكره ، دعاه الى تأدية واجبٍ داع نفسي جعله يعمل فكره فيما يأخذ و يدع فانبعث راشداً يلتمس السبيل الى تأدية الواجب كاملا غير منقوص .

أما من كان يتكاره على الواجب محفوزاً يرغبة مغرية او رهبة مردية فهو لم يؤد واجبه وإن أدى ؛ بل الرغبة أو الرهبة أو كلاها معاً هما اللذات ساقاه الى ما فعل وليس ذلك اداء للواجب على اكمل وجوه الاداء ، واذا كان لسكل شيء آفة فآفة المجتمع تقصير افراده أو جماعاته في الواجبات ، وان المجتمع دولاب دائر لا حصر لادواته ولا منتهى لاشيائه ولن يدور الدولاب دورته الموفقة حتى تعمل ادواته واشياؤه عملها فاذا تعطل منها شيء ثم ازداد التعطل يوماً بعد يوم ، لم يلبث أن ينتقل التعطيل الى كثير من ادوات الدولاب واشيائه فاذا دورته خائرة ، ثم اذن وعد ذلك متعطل لا غناء فيه ،

وإن ادوات المجتمع واشياءه لهي واجبات افراده المختلفة باختلاف احوالهم واسباب معائشهم فاذا سرت في الافراد عدوى النكول عناداء الواجب فقد سرت في المجتمع سارية الفساد وآذنت شمس حياته بمغيب لا عود معه .

و بأخصر عبارة ، مسائك الافراد فى الامة بما منحوه من الارتباط بينهم كانصاف دائرة مركزها حياة الامة وعظمتها ، ولا يخرج ولا واحد منهم عن محيط الجنسية وانهم في جلب منافعها واستكال فوائدها كالجدداول تمد البحر لتستمد منه .

ومن البديهي إنه كا انتشرت الامراض اشتدت الحاجة الى علم الطب لمقاومتها وانقاذ الناس من فتكها ، وكذلك كلما انتشرت المفاسد ازدادت الحاجة الى عصل الاخلاق ومضاعفة العناية بتهذيب النفوس وصقلها فهو طبها وواصف ادوائها ، ولئن كان الانسان في حاجة الى العلوم فهو الى الاخلاق احوج ، لان ما يصيبه من الطلم وما يفشو بين افراده من الاجرام منشأه نقص الاخلاق اكثر من أن يكون منشأه نقص العلم ، فإن العلم بخدم الفضيلة والرذيلة على حدسوا ،

أما علم الاخلاق ومعرفة تهذيب النفس فظهــــير الفضيلة وخصيم الرذيلة ، والفضيلة لا تكون إلا بالقيام الفعلي بالواجب ولا يكون المرء فاضلا لمجرد انه يعــــلم ما يجب عمله ، بل الفضل في أن يعمل ما يجب عمله و يترك ما يجب تركه .

وممن قام بادا، واجبه وبلاغ رسالته هو صاحب هذه الموسوعة الثمينة \_ التي لا غنى لاحد عنها \_ سيارة الحظيب البارع والمفوه اللسن والمرشد المصلح والمبلغ الفذ علامة الحطباء وخطيب العلماء قرة عيني السيد حسن آل القبائجيي .

فانه أدام الله تمالى تأييده وتوفيقه لم يأل جهداً منذ نشأ وترعرع في اداء رسالته فى مدن العراق وخارجها عند صوده الاعواد واستقراره في مراكز الخطابة والكلام ، فإن هدفه اولا وبالذات توجيه الجمعيات البشرية الى اقتناء الفضائل وتمحيص النفوس من الرذائل المردية لكي تسعد الامة بالاتحاد وتصون به كيانها من الهلاك والاستيصال .

وإن احببت أن يكون الحبر عندك 'خبراً فعليك بهذه الموسوعة التي اسماها ( والاسماء تنزل من الداء ) « الحبواهر الروحية » فانه لا أثر بعد عين وليس الحبر كالعيان أجل نظرك في صفحاتها المملوءة بالحكم ، وخض في حياضها المترعة لكي تروي ظمأك من عذب تعاليمه ولذيذ ارشاداته ، فيكما لا غني لك عن المواد الغذائية لجسمك وبدنك كذلك لا تستغني عنها في تغذية نفسك وروحك ، ولمثله فليعمل العاملون ويتنافس المتنافسون .

محمدجواد الطباطبائى التبريزى

## القرآد منهاج السعادة

## بسم الله الرحمن الرحيم

« ربي اشرح لي صدري ويسرلي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهوا قولي »(١).

حقيق على أن ابدي العجز والقصور عن أداء شكر الخالق جل شأنه واظهار همده بلساني البراعة على صفحات هذا السفرطالباً منه تعالى أن يصلي ويسلم على أعظم حكيم هذا العالم واكبر مصلح هذا البشر اعني به خاتم الانبياء والمرسلين عهد (ص) واوصيائه البررة عليهم السلام عند شروعي بالمقصود ، ثم اتف على فمة شامخ المدنية الاسلامية الفاضلة رافعاً هذه التحارير والتقريرات التي هي النطق الطيار والخطاب السيار ، لا قابل بها ابناه القرآن المجيد وكافة أفراد المسلمين وجمين احزاب على (ص) ، ولاعرضها على جلالاصناف والطبقات منصغير وكبير وذكر وانثى وما الى ذلك من النوع البشري المدرك قائلا .

لاكتاب في هذا العصر - بل في كل العصور - يكون متكفلا باصلاح البشر واسعاده في النشأ تين إلا القرآن فقط ، بل القرآن وحده هو الكفيل و نعم الكفيل ، فهو هو الجدير بالتقديس والتبجيل لا غير ، وهو هو الذي يجب اتباعه والعمل به فقط ، لا نه اصل الاصول ومادة موادكل قانون جاءت به عقلاء العالم ومفكروهم ، وكل دستور اسس لاصلاح كافة الانظمة التي رسمها المصلحون (١) طه الآية ٢٥ - ٢٨

لاراحة افراد البشر ومجموعتهم في هذه الارض وجرت عليها في احكامهم وحكوماتهم و لا عجب فاي كتاب اخلاقي لم يكن القرآن قد ذكر خلاصته وجوهره ، ام اي قانون قضائي او حقوقي لم يتعرض هذا الكتاب الساوي للبه و لبا به ، ام اي قاعدة من القواعد الطبية او الصحية لم يحوكتا بنا الحكيم اصولها و نواه يسها في كلاته البليغة ام اي منه ج سياسي لم يشر هذا الفرقان العظيم الى نخبته و خلاصته ، ام اي فاسفة علمية او عملية لم تجمع فيه كل غاياتها و لم تذكر منها ما لا تدركه عقول البشر بل تفوق كل غاية منها و حاية .

أجل واي فيلسوف لم يكن عيالا عليه في آرائه وافكاره واي اخلاقي لم يكن مجتنياً تعاليمه من رياضه .

فلو نظرت الى علماه هذا العصر لوجدتهم خاضع إلى هذا السفر الجليل مستمدين منه ما لا تصلاليه افكارهم السامية ولم تدركه أدمغتهم الجبارة ، ألا ترى الى ( ديفو نبورت ) وهو يقول في كتابه ( اعتذاراً الى مجه والاسلام ) : ( يجب أن تعرّف اوربا أن العلوم التي انعشتها في القريب العاشر من فلك وفلسفة وعلوم طبيعية ورياضية كلها مقتبسة من القرآن ) ، وهذا (كارليل ) الانكليزي الكانب الشهير يكتب في كتابه ( الأبطال ) الباحث عن رجال العالم وعظائه عندما يصل الى ذكر عهد ( ص ) : ( اما القرآن فانه ما برح في كل زمان ومكان قاعدة التشريع والعمل والقانون المتبع في شئون الحياة ومسائلها والوحي المنزل من السهاء هدى أحكام الفضاء والدرس ، الواجب على كل مسلم ويهديهم صراطاً مستقيا ، وهو مصدر أحكام الفضاء والدرس ، الواجب على كل مسلم حفظه والاستنارة به في غياهب الحياة ) ، ثم يقول فيه صفحة ١٤٠ ايضاً : ( والاخلاص المحض الصراح يظهر لي ان فضيلة القرآن التي حببته الى العربي المتوحش هي أول فضائل الكتاب وآخرها أياً كان وهي منشأ فضائل غيرها بل لا شيء غيرها ) ، ثم يعود ثالثاً في كتابه فيقول :

( إذا خرجت الكلمة من اللسان لم تتجاوز الآذان ، واذا خرجت من القلب نفذت الى القلب ، والقرآن خارج من فؤاد مجد ( ص ) فهو جدير أن يصل الى افتدة سامعيه وقارئيه ) .

فيا ايها الانسان تدبر تجد أن الحياة الآبدية والعيش السرمدي والسعادة الدنيوية والفيوضات الاخروية كلها لم تنكن ولم تحصل الا باتباع القرآن وتدبر آياته والوصول الى حقائقه وحكمه « أفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها » (١).

فاليكم يا فلاسفة هذا العالم وحكماء هذه الكرة الارضية انصح قائلا أن لا حكمة نظرية ولا فلسفة عملية إلا وهي في هذا القرآن العظيم .

وانتم أيها المرضى والمصابون بانواع الاسقام المزمنة والعاهات المعضلة انكم لم تجدوا ولن تجدوا دواءكم بغير هذه الصيدلية الاسلامية الشافية ، « قل هو للذين آمنوا هدى ً وشفاء ٌ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ً » (٢)

وهذا يقول معاذ بن جبل سائلا رسول الله (ص) وقد كان في سفر بخدمته يا رسول الله حدثنا بما لنا فيه نفع ، فقال (ص) : إن أردتم عيش السعدا، وموت الشهدا، والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن .

#### معاملة السلف للقرآب

بديهي ان القرآن روح الامة وحياتها ونحن المسلمون اذا ما اعرضنا عن الفرآن فقد اصبحنا قالباً بلا روح وامواتاً بصورة احياء .

<sup>· + 1 = 1 | 1 = (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) فصلت الآية ع ع .

وقدكان هذا الفرآن الحكيم لسلفنا من السلمين دليلهم الهادي ودستورهم الشخصي ومرشدهم العام في كافة امورهم يتأدبون بآدابه ويرشدون بتعاليمه قد اتخذوا اتباعه فرضاً يحيون بري آياته صوادي قلوبهم ويوقظون باوعاده ومرغباته عواطفهم واحساسهم ، و بذلك تراهم قد بلغوا الشرف الباذخ و نالوا السعادة في الدارين حتى دوخوا العالم وملكوا الرقاب طوعا وكرهاً .

ولقد كان هذا الفرقان العظيم روح الامة الاجتماعية وحافظها الرئيسي تحت ظل قوله تعالى : « ولا تهنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فأنهم يأ اون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون » (١) كما كان حياة قلب الفرد ومنبع شعوره واحساسه ، ولا أدل على تمسكهم بهذه الآية من وقوفهم تلك الوقفة المحيرة العقول بلا أي آلة حرب يدرعون بها قبالة تلك السيوف الهندية والرماح الخطية كاليوث الضوارى والسباع الجاثعة الى أن فتحوا تلك الفتوحات الحبارة ودوخوا تلك المالك العظيمة الواسعة ، وحتى نالوا في طي ربع قرن لا اكثر ما جعلهم يطأون بالخصهم هام الرقي والعزة بعد تلك الذلة والانحطاط ويملكون نواصي القياصرة والأكاسرة فتخضع لهم بالعبودية والصغار رضيت ام أبت .

قال المؤرخ ( جرجي زيدان ) في كتابه ( التمدن الاسلامی ) : ( لا غرو إذا اهتم المسلمون بجمع الفرآن وحفظه لان عليه يتوقف دينهم ودنياهم ، واساس الاسلام وقوامه الفرآن ، فني تأييده تأييد الاسلام ، ولما دا نوا بالاسلام اصبحت همتهم تلاوته و تفهم احكامه لا نه قاعدة الدين والدنيا ) . هكذا كان السلف مع الفرآن وبهذا كان يعامله ، ولكن هلم ولننظر الى انفسنا نحن اهل هذا الحيل مع الفرآن ومعاملتنا إياه أثرانا اتبعنا السلف في اعمالهم وعاملناه كما عاملوه به أكلا ليس الخلف كالسلف ، بل الحدير بنا أن يقال لنا : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة

<sup>(</sup>١) الناء الآية ١٠٤.

واتبعوا الشهوات » (١) ولو (قات): قد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته لما عدوت الصواب ولم انجاوز الحقيقة . كيف لا ونحن بدلا من أن نتعمق في القرآن وآياته ونحلله تحليل لا كياويا دقيقاً وندرسه درسا صحيحاً ونتأمل مزاياه وخصوصياته ونعرف كناياته واشاراته ونميل مع مرعياته العلمية والعملية . (أقول) بدلا من كل ذلك فقد أصبح ويا للاسف عندنا منبوذا في جملة كناسة المسجد أو الجامع ، أو محمولا على الاعضاء لمعوذة يتعوذ به دون العمل بما فيه ، أو المسجد أو الجامع على صناديق المقا روصخورها أن يعلق على صناديق المقا روصخورها شهوراً وسنيناً فلا يقرأ به حتى يكتسي جلداً ثانياً من الغبار والنراب .

فلا غرو اذاً لو ابتلينا بما ابتلينا به من البلايا والمحن والذل والصفار وكذا اللهم واشقاها إذ لم تتبع احكامه ولم نع تعالميه ، ولا معنى اذاً لتذمرنا وتضجرنا من سلطة الغرب علينا و تودي الغربين والاروبيين علينا ، فان كل ما منينا به هو من ايدينا وشقاء انفسنا نحن لانا هجرنا الفرآن وجعلناه وراءنا ظهريا ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم (٢) »

لماذا يشتكي الفير فتى يجني على نفسه كلص قد جاء الى رمسه

أجل ويجب أن نكون كذلك لان مواد الكائنات اجمع من اي نوع كانت اذا ما تحولت عن مم كزها ومحورها الحقيقي انقلبت بلا شك الى حالة اخرى غير ملائمة ، أما الى افراط وإما الى تفريط . وبديهي أن السمادة لا تنال إلا بالمشقة ، والمعالى لا يرتفى اليها إلا بالسعي والعمل « وان ليس للانسان إلا ما سعى (٣) » .

وإن هذه اليتيمة الساوية الغالية لم نمرف قيمتها لنحتفظ بها ، ولم نتبع

<sup>(</sup>١) مريم الآية ٥٥ . (٢) الرعد الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) النجم الآية ٢٩.

تعاليها الحكيمة لنفوز بما وعدنا الله تعالى به فى هذه الآية الشريفة البليغة اذ يقول: « وأ لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا (١) » ويقول ايضاً: « ولو أن أهل القرى آمنوا وا تقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء والارض (٢) » و نوروي قلوبنا من نميرها ونحوز على بركاتها العلوية والسفلية وخيراتها الروحية والمادية كما حصل لاعضاء المحفل المصري إثر الخطبة التي خطبها فيهم رئيسهم العلامة الفيلسوف السيد جمال الدين الافغاني صاحب كتاب (رد الطبيعيين) والعروة الوثقى، حيث اخذوا يعملون باوا مم القرآن ونواهيه، ويتخذونه رائداً في اعمالهم واقوالهم طيلة شهور عديدة لا يتخلفون عن العمل بما فيه ، ولا يحيدون عن تعاليمه وارشاداته حتى رأوا بأم اعينهم مصداق الآية الشريفة ، وحتى اعتقدوا بصدق مغزاها وحقيقة أثرها الجليل في انفسهم بعد العمل بالقرآن وانباع ارشاداته الحقة .

وهل بعد نور الشمس يطلب شاهد

وهل بعــد رأي العين شك لثاقد

الذي به يخرج من ظامات الهواجس ، و به يتخلص من عتمة الوساوس ، وهو مصباح النجاة من اهتدى به نجي ومن تخلف عنه هلك ، وهو صراط الله القويم من سلكه هدي ومن اهمله غوى . عليكم بالفوز بما انتشر من لئاً لا مقالات صاحبه عليه الصلاة والسلام كقوله صلوات الله علىقائله : ( إذا أرادالله بقوم سوء قل منهم العمل وكثر فيهم الجدل) ، وقوله عليه السلام : ( ثلاث لا يغل عليهن قلب امر، مسلم ، اخلاص العمل لله ، والنصيحة لأ عة السامين ، والازوم لجماعتهم ) وقوله (ص) : ( المسلمون اخوة تتكانا دماؤهم ، يسمى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم) ، واشباه هذه من الغرر الزاهرة التي تضمن كلواحدة منها سعادة الامم كلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ولما انتهى الى هذا الموضع من الخطاب اغمي على ثلث المستممين من اعضاء المحفل تأثراً بتلك الخطبة البليغة وارتج على الباقين فلم يتكلموا ، أما هو فجعل يبكى ويكرر قوله اي وحقك اللهم نسيناك فنسيتنا ، قالها مراراً حتى غشي عليه ، وبقي ذلك المحفل مدة ثلاث ساعات والسكوت مخيم عليه والهيبة الدينية مهيمنة على ارجائه والخشوع على اعضائه ، فعندها قام صهر خديو مصر (انابك) بواجب الاسعانات اللازمة حسب ارشادات الدكانرة وبواسطة بعض المنعشات والمعطرات المنبهة حتى انتبهوا من تلك الجذبة الآلهية الى جنبة اصلاح الهيئة الاسلامية ، وعادالمحفل الىصورته الرسمية السابقة واسترجعوا قوائم للمذاكرة والبحث عنكيفية علاج الحالة التي اجتمعوا لاصلاحها ونقبوا عن دوائها ، واخيراً كان الرأي المجمع عليه والحــكم المقرر للملاج هو التزام كل فرد من المسلمين وفي مقدمتهم اعضاء المحفل باتباع اوامر القرآن ونواهيه من دون أي تخلف او انحراف عنهم ، مقتدين باسلافهم في صدر الدعوة الاسلامية عاملين بها عن نية خالصة وسريرة صافية ، مبتعدين عن كل رذيلة نهى عنها القرآن العزيز كالحقد والبخل والحسد والطمع ، ملتزمين ببساطة العيش وترك المحرمات والعمل بالواجبات وبكلم سعد به السلف الصالح وسار عليه من قول او عمل .

ولأجل ذلك فقد كان أول خطوة خطاها الأعضاء في هذا السبيل وأول تضحية قدمتها للدين الاسلامي ولاصلاح المسامين هي :

١ : \_ اذا باع كل فرد منهم ماكان لديه من التجملات الصورية والكماليات الظاهرية من الزينة والمأكل والمابس وما الى ذلك مما لا ضرورة فيه لحياة البساطة ان يأتي بثمنه الى صندوق المحفل ليجمع فيه لأجل تنفيذ غاياته السامية من الأخذ بساعد الضعيف وقضاء حوائج المحتاجين من المسامين .

أن يلتزم كل منهم بأكل أبسط المأكولات التي كان يأكلها قبلا ويسلم تفاوت ألوان الأطعمة وأنواع المأكولات اللذيذة الى صندوق المحفل لتلك الغاية أيضاً
 أن يجعلوا انفسهم مسؤلين أمام القرآن المجيد فكان عليهم أن يتلوكل فرد منهم في الـ (٢٤) ساعة على الأقل ربع جزء من القرآن بتفكرو تأمل وامعان في معانيه ومماميه ، وأن يعمل بموجب المواد السبعة عشر الآتية :

(١) أداء القرائيس جماعة والنوافل مجتمعين، (٢) الأمم بالمعروف والنهي عن المذكر، (٣) الدعوة الى الدين الاسلامي الحنيف، (٤) المجادلة مع دعاة النصرانية بالتي عى احسن، (٥) العطف على الفقراء والاحسان اليهم، (٦) اعانة المحتاجين وقضاء حوا تُجهم قدر الطاقة، (٧) صلة الرحم، (٨) عيادة المريض، (٩) تفقد الغائبين، (١٠) زيارة القادمين، (١١) أداء حقوق الله من الأموال والأرباح، (١٢) ارشاد الجاهل وتنبيه الفافل على الأمور الشرعية، الأموال والأرباح، (١٢) ارشاد الجاهل وتنبية الفافل على الأمور الشرعية، (١٣) تزيه النفس وتقديسها من كل ملكة خبيثة لاسما الأنانية وحب الذات والتكبر، «١٤» العقوعن المذنبين خصوصاً مع القدرة، «١٥» كفلم الغيض «١٦» الاعراض عما لا يعني، «١٧» أن يصحب كل عضو من الاعضاء دفتراً خاصاً على الدوام ليكتب فيه كل يعمله من هذه المواد ويحرره بنفسه كا لو

احسن الى فقير أو هدى غريباً او زار قادماً او تنقد غائباً او أمر بمعروف او نهى عن منكر او عاد مريضاً او وصل رحماً او أرشد جاهلا او نبه غافلا او أجاب قساً او نصح فاسقاً فتاب ، او أزال رذيلة او عنى عن خطيئة او كظم غيظاً اوأسلم على يده كافر او أدى حقاً وماشابه ذلك ، يكتبها كلها فى دفتره ليعرضها ليلا على اعضاء المحفل فترسم في دفتر المحفل الخاص ، حيث تدون اعمال كل الأعضاء وتشخص لوقتها .

على هذا النظام الديني عمل الاعضاء، وعلى هـذه الوتيرة سار القوم في اعمالهم الدينية مع شدة المراقبة من انفسهم على انفسهم لمدة عشرة اشهر تماماً. ويكفيك دليلا على شدة تمسكهم بهذه المبادى، الجليلة ان دعي ذات يوم احد الاعضاء الى حفلة عظيمة علمة أقيمت في القاهرة بمناسبة افتتاح المحجة الحديدية من القاهرة الى بور سعيد، فخر هو مع المدعوين، ولما رجع سأله احدالاعضاء عن فائدة هذا الحضور لنفس المدعو أو للاسلام، فاعترف بانه لغو لا طائل تحته، ولا جل ذلك فقد فرض هذا العضو المدعو على نفسه مبلغ خمسين جنيها انجلزياً لصندوق المحفل كفارة ما عمله مما لا يعنيه ولا يفيده، وجملة القول فقد كانت ذخيرة الصندوق في ظرفية شهر واحد ١٥٠٠ جنيه انجليزي رصدت للاصلاحات النوعية الاسلامية . كما وقد رسم من عمال الاعضاء في تلك المدة في دفتر المحفل طبقاً الاسلامية . كما وقد رسم من عمال الاعضاء في تلك المدة في دفتر المحفل طبقاً النظام المفروض عليهم .

۱۹۰۰ جنيهاً لعيادة الرضى ، ۲۷۰۰ لزيارة المسافر ، ۵۰۰۰ لتفقد الغائب ، ۱۲۰۰ للحوائج القضية ، ۸۰۰ لتو بة شارب الحمور ، ۱۳۰۰ لتارك الصلاة إن عاد ، ۸۰۰ لازالة الفاحشة من اربابها ، ۸۰۰ للمستخدمين من المسلمين في الدوائر الانكليزية إن ترك وظيفته بالنظر الى حرمة خدمة الكافر .

ثم انتموا الى المحفل والتزموا بالعمل بنواميسه الدينية ، كما ان . . ه شخص مناعيان البلاد واكابرهم قد تركوا الزبرجات الظاهرية والتجملات الكمالية

في البيت والمطمم والمشرب واصبحوا بسيطي المعيشة لا يعبهون باذائذ الدنيا وزخارفها المغربة .

ومن جملة اعمال هذا المحفل المدهشة في مدة هذا الشهر أن أعطوا رأسمال واف إلى خمس وسبعين تاجراً خسروا تجارتهم واصبحوا لا علمكون شيئاً ، ودفعوا مؤنة سنة كاملة الى ٢٠٦ من الفقراء كانوا يسألون بالكف حتى اكتفوا، وذلك بعد تحقيق فقرهم ، وارشدوا خمسًا وثلاثين نصرانيًا وخمسة عشر يهوديًا و٧٠ عابد و أن الى دين الاسلام الحق ، كما وقد رسم للاعضاء ايضاً ٤٤ مجلساً ورداً عقلياً واجتماعياً لم يجيبوا عليه وافلجوا وسلموا بعدالعجز . هكذا كان عملهم ، وهكذا اثمر هــــذا العمل الجبار حتى لم يشعر المستشارالانكايزي وبعبارة أوضح السفير البريطاني في مصر إلا وقد أخذ النفوذ البريطاني يتظاءل وسيطرتهم تقل الى نحو ٥٤ في المائة عما كانت عليه ، والتجارة قد تنازلت الى ٣٥ في المائة ، والدعوة المسيحية من قبل المبشرين قد بلغ أثرها واحداً من ستة عشر في جميع نواحي افريقيا بعد عمل خمسًاو ثلاثين سنة من تبشيرهم الجدي المتواصل. وهذه الدوائر الرسمية قد علا ضجيجهم وكنرت شكاواهم من وقوف دفة اعمالهم لخروج ثمانين مستخدم من المسامين كانوا اهل خبرة ودراية كاملة بالاعمال ، ثم لم يقبلوا الرجوع الى الخدمة لانهم مسامون والدين الاسلامي يمنعهم من خدمة الكافر ، وهذه الشركات الانكابزية عجت الى حكومتها من وقوف تجارتها التي كانت تسير سيراً حثيثاً الى الامام قبل افتتاح هـذا المحفل الديني الوطني العجيب . كل ذلك بوظائف دينهم وواظبوا على السير بموجب أوامر القرآن ونواهيه ·

فيا لله ما أعظم هذا الدين الحنيف ، وما أحكم هذا الفرقان العظيم ، وما

اسعد تابعيه والعاملين بموجبه ، وما أقرب الفوز في الدارين من معتنقيه والسعادة في النشأتين من ذويه .

اعظم بسفر قد أنى كافلا المخير فى آياته السامية إذكل من يعمل فيها غدا منعا فى عيشة راضية وكل من يهجرها عامداً الاشك يمسي وهو فى الهاوية فاعمل بما فيه تكن فائزاً في هذه الدنيا وفي الآتية

أما (لورد كروم) فقد صرح في مذكرته بقوله : (إن هذه الاوضاع الغير الملاعة لم تكن مخالفة للسياسة ولا هي مضادة لاعمالها ، وليس لنا ان نتخذ احداً من هؤلا، النفر مقصراً امام العدل أو مسئولا عناعماله الدينية ابداً، ولكني مع ذلك فاني احذر اوليا، الامور من حكومني أن هذا المحفل الوطني الديني افا بقي الى مدة سنة واحدة اخرى مع هذه الحركة المتصلة في آسيا الغربية والمركزية وفي افريقيا الشمالية والشرقية ، وان السيد جمال الدين الهمداني مرفه الحال رغد العيش في مصر ، فان سياسة بريطانيا وتجارتها لم تدمدم من قارة افريقيا فحسب ، بل ان سيادة اروبا باجمعها تصبح مهددة بهيمنة هذا المحفل العجيب وسيحدث في تاريخها وجوداً تاريخياً غير منتظر حتى لم يبق منها اثر محسوس على صفحة هذا العالم. وقال في مذكرة له اخرى : (إن المحفل الوطني الديني المصري قد اصبح اكبر عائق دون تقدمنا في اعمالنا فالواجب الأسراع في تفريقه والاستعجال في تشتيت افراده والقضاء على هذا الدستور والعمل به .

وجا، في مذكرته الثالثة يقول: (إن هذا المحتمل الوطني المصري لاحسن برهان واوضح دليل على سبب استيلاء العرب على المعمورة قبل ثلائة عشر قرناً، ذلك الاستيلاء المحير للعقول الذي دوخ مدة ربع قرن ثلث المعمورة مستولياً على الارواح والاجسام، وكتب احد دعاة النصرانية في القاهرة الى أحد أعضاء مجمع كنيسة (سان بول) اكبر كنائس العالم في لندن: (لم يدر في خلداي انسان

ولم يتصور اي خيال ولم يدرك اي دماغ جبار أعظم وأعجب من أن تقهر سمائة مليون من اولاد الانجيل مع علمهم واقتدارهم امام نفر معدود وهم اربعون انساناً، لا بل أمام روح انسان واحد وسيد درويش واحد ايراني قد تقمصت في هؤلاه العدة المعدودة فقط) . واخيراً كتب رئيس البنك الانكليزي في مصر الى أحد اصحابه في لندن قائلا ايها الاخ العزيز:

( إن من غرائب الدهر أن نرى اروبا في مصر اليوم واروبا المستقبل في كل العالم ستكون مقهورة مندحرة امام نفر معدود لا سلاح لديهم سوى الدين ولا كفاح عندهم سوى بساطة العيش وحب النوع الانساني فقط ) .

وعلى هذه الوتيرة وبهذا النسق من المذكرات كانت اولياء الامورالانجليزية تحذر حكومتها من خطر هذا المحفل الشريف العالى فى لندن ، حتى اجبرت الحكومة على اتخاذ التدابير الصارمة خلاف كل ناموس من نواميس البشرية في العالم ، فاعدمت هذا المحفل الوطني الديني بصورة وحشية بهيمية حيث اعلنت المحاكم العرفية في مصر فسفرت السيد جمال الدين الى اور پا ، وبعدت الشيخ محمد عبده منحتى الديار المصرية و تلميذ السيد لمدة ثلاث سنوات ، وفرقت جمع الأعضاء بإنواع التفريق والتبعيد . وبالحتام اغلق المحفل الوطني الديني بعد أن سار ذلك السير المنتظم المثمر طيلة تسعة اشهر وأيام .

فاستيقظت أروبا بعد هذا وكادت ان تكون كلها عيناً ورصداً ، تنظر الى الاسلام من جهاته الست ، فلا تدع فى أي جهة من جهات العالم الاسلامي نسمة للسعادة تهب على ابنائه ، ولم تبق بريقاً من نور الأمل بالوجود يامع في افقهم الرحب الوسيع البتة .

فيا أيها المسلمون ألم يتضح لكم الآن معنى قوله تعالى : ( وألوَّ استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ) «١» . ألم تفهموا أنعمل اربمينرجلابقوا نين

<sup>«</sup>١» سورة الجن الآية ١٦ .

الاسلام عنصدق واخلاص \_ في ظرفية تسعة اشهر \_ كيف زلزل اركان الدولة البريطانية .

واعلموا ان الدنيا السعيدة بالعمل بالقرآن ، والآخرة المضيئة في الاعتصام بحبله المتين ، يقول جل شأنه : ( من كان يريد ثواب الدنيا والآخرة ) (١) فتعاليم القرآن الممينة ليست روحية بحتة وأخروية محضة ، لو لم نقل ان تعالميم المادية أكثر فليست باقل من تعالمه الروحية .

فالقرآن يجمع بين الدنيا والآخرة ، حيث انها متلازمان ومتلاصقان ، بل الوصول الى الجنبة الروحية بدون المادة من المستحيلات ، ولذا أثر عن معادن الوحي والعصمة أئمة الهدى صلوات الله عليهم قالوا : ( من لا معاش له لا معاد له ) ، وعن ابي جعفر الباقر (ع) قال : « إني لأ بغض الرجل أن يكون كسلانا في أمر دنياه ، ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل . والأخبار في الحث على تحصيل الدنيا واصلاح أمر المعيشة بحد التواتر ، والقرآن تفسه ينص على ذلك بقوله : ( وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا ننس نصيبك من ينص على ذلك بقوله : ( وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا ننس نصيبك من الدنيا ) ، «٢» وكلما كان في الصدر الأول من الأدوات الحربية والآلات الدفاعية المناسبة لتلك العصور والملا عة لانظم العسكرية من سيف ورمح وسهم وخيل الدفاعية المناسبة لتلك العصور والملا عة لانظم المسكرية من سيف ورمح وسهم وخيل طم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) (٣) وقد ورد في تفسيرها أن المراد من القوة هوالسيف والسهم والترس ، ومن هناكان المسامون من أرقى الأمم في هذه الصنائع ، او لا تنظرون الى ما امتاز به الدين الاسلامي عن سائر الاديان في تشريع المعاملات حيث اوجب الارث وحلل البيع الماسلامي عن سائر الاديان في تشريع المعاملات حيث اوجب الارث وحلل البيع

<sup>(</sup>١) سورة الناء الآبة ١٣٣.

و٢٤ سورة القصص الآية ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الانفال الآية ٥٥ .

والهبة والقرض والمزارعة والمساقات والشركة وبين احكامها وشرائطها وحرم الربا والسرقة ، وشرع النفقات والصداق وندب الى الصدقات وقسمها الى واجب كالزكاة ومندوب كفيرها ، وسن المقوبات السياسية من القتل وقطع اليد والجلد والرجم والنني من البلد وغيرها من التعزيرات التي هي مورد البحث للفقها، والمجتهدين.

ولا ريب في ان كل هذه الأمور لأجل حفظ النظم الاصلاحية للبشر في دنياهم ، فلو لم يكن لهم مال لم يكن لتشريع المعاملات وجه ومحل ، وما كان يتصور وقوع البيع والربا والسرقة . ومن الواضح أن هذه القوانين التي شرعت من قبل العالم بالنظام الأصلح لأجل حفظ سعادة البشر في الجنبة المادية ، ولان يتوجهوا بعد نيلهم الدنيا السعيدة بعقول فارغة وأفكار غير مشوشة الى ادا، وظائفهم الروحية التي هي الدوا، لدا، نفرسهم المريضة ، ويفدون على الله تعالى صافين من كل درن متحلين بكل فضيلة متخلين عن كل دذيلة ، ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) (١) .

فبملاحظة ما سردنا لك من الآيات الكريمة والآثار القطعية تعلم أن القرآن لم يمنع أحداً من الكسب الحلال وطلب المال الذي يوجب الثروة والرفاهية للبشر في دنياهم ، بل النصوص القرآنية تأمرهم بطلب الحلال وترغبهم في طيبات الدنيا وزينتها ،: ( قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ) (٢) ولم يكتف بآية أو آيتين بل اورد سلسلة من الآيات الكريمة في الموضوع نفسه قائلا : ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ) ، (٣) ( لا تحرموا طيبات ما احل الله الكر) ( ؛ ) ، ( وكلوا ممارزقكم الله حلالا طيباً ) (٥) ، ( فكلوا مماغنمهم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الاعراف الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية . ه .

<sup>(</sup>٤) سورة الماثدة الآية ٨٦ .

<sup>(</sup>a) سورة المائدة الاية AV .

حلالا طيباً ) (١) ، (كاوا من طيبات مارزقفاكم ) (٢) ( احل لكم الطيبات ) (٣) ( كلوا مما في الارض حلالا طبياً ) (؛) ، وكان من دعاء النبي الأعظم (ص) ( اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه ، فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائضنا ) ، وروي في الكافي عن الصادق «ع » انه قال : ( لاخير فيمن لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه . فقد عاتب رسول الله «ص» عَمَان بن مظمون على تركه الدنيا وتخليه عنها ، وذلك ان ابن مظمون لما نظر الى الدنيا وفنائها وسمع منالنبي «ص» المواعظ البالغة حمله ذلك على أن لبس الثياب الخلقة ، وترك أهاه ومضى الى بمضجبال المدينة ليتخلى للعبادة فجاءت امرأته يوماً الى بيت النبي «ص» فلما دخل «ص» البيت عرفها فقال هذه امرأة اخي عُمَان فقالت له زوجته نعم يا رسول الله ، لكن يا رسول الله زوجها فارقها ومال الى بعض الجبال للعبادة ، ومن هذا امرأته لم تمس الطيب مدة ولم تلبس أفخر ثيابها ، فاما سمع النبي «ص» كلامها خرج غضباناً يجر طرف ردائه على الأرض فرقى المنبر واجتمع الناس وامر بإحضار عثمان فأبلغ الخطبة وقال : أنريدون دينًا خيرًا من ديني وسنة اهدى من سنتي والله لوكان اخي موسى حيًّا لما وسعه إلا اتباعي ، انظروا الى ما افعل اني اصوم وافطر واصلي وانام وانكح النساء وآكل واشرب ، ثم التفت الى عثمان وقال له : إن الله سبحانه غني عن ثيابك هذه الخشنة . فقم وانزعها وادخل على اهلك وخالطهم واكتسب لهم، فترك عثمان ما كان فيه ، وهكذا عانب على عليه السلام عاصم بن زياد لتركه الدنيا لما دخل على اخيه العلاء بن زيادا لحارثي عائداً له في مرضه، قال له علاء : « اشكواليك يا أمير المؤمنين أخي عاصم بن زياد قال «ع» : « وما له ? » قال : لبس العباءة وتخلى من

<sup>(</sup>١) سورة الانفال الاية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الابة ع .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الاية ١٦٧.

الدنيا ، قال على به فلماجاء قال «ع» له : يا عدى نفسه لفد استهام بك الخبيث ، أما رحمت اهلك وولدك ، أترى الله احل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها ، انت اهون على الله من ذلك ، قال يا أمير المؤمنين : هـذا انت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك ، قال «ع» مشيراً الى نكتة مهمة : ويحك إني لستكا نت إن الله قرض على أعمة العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيع بالفقير فقره .

## دفع اعتداض

#### مع وصف شرح الدنيا مذمومة وممدوحة

إن قيل ان الاخبار الواردة عن الأ عمة الاطهار صلوات الله عليهم في ذم الدنيا والامر بتركها للكثيرة قد تبلغ حد التواتروهذا نهج البلاغة فانه إن لم يكن نصفه فبالقطع واليقين قد جاء تلثه في ذم الدنيا مضافا الى سائر كتب الاخبار وفوق ذلك فان القرآن الحكيم نفسه قد بلغ الدرجة القصوى في تحذير البشر من انباع الدنيا والركون اليها ، ومع ذلك كله فكيف يمكن ان يقال ان القرآن المجيدهوالذي يسوق الناس الى الجهات الدنيوية ويأمرهم بها .

يسون على المنطقة المن

لذي المقدمة أي الآخرة ، فإن كان طالبها إنما يطلبها لاتباع شهواته الحيوانية فقط ، ويرى أن الوصول الى غايته منوط بها حتى أنه يصبح وهو غاض النظر عن كل الجهات الخيرية المشار اليها فى الاخبار الواردة عن الامام (ع) بما يتعلق بخير امته وقومه ، كماعدة الفقراء واغائة المهوف وصلة الارحام وأداء الفرائض المالية وامثالها ، بل لم ينظر ولم يقصد فى الطلب إلا ما تعلق باغراضه الخسيسة الحيوانية وتكيل تلك الامور الزائلة الوقتية ، كان ذلك ولا شك نظراً لما يتصور فيها من المفاسد مذموما وكان ذم مثل هذه الدنيا واضحاً بل اظهر وضوحاً من الشمس، بل ان مثل ذلك لا يحتاج الى بيان الأثمة (ع) او برهان الهداة والمقدسين في بل ان مثل ذلك لا يحتاج الى بيان الأثمة (ع) او برهان الهداة والمقدسين في ولفد أشار القرآن الكريم الى هذه الناحية بقوله : « فمن الناس من يقول ربنا ولقد أشار القرآن الكريم الى هذه الناحية بقوله : « فمن الناس من يقول ربنا آننا في الدنيا وماله فى الآخره من خلاق)، ومنهم من يقول : (ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع خطبته الشريفة التى خطبها بعد رجعته من صفين والتي نذكرها ذيلا لشاهد صدق خطبته الشريفة التى خطبها بعد رجعته من صفين والتي نذكرها ذيلا لشاهد صدق على ذلك ، وهى التي تكفينا في دفع امثال هذه التوهات وغيرها.

قال (ع) وقد سمع رجلاً يذم الدنيا : إ

أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها ، المخدوع باباطيلها أتغتر بالدنيا ثم تذمّها ، أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك ? متى استهوتك أم متى غرتك ؟ أعصارع آبائك من البلى ؟ أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى ؟ كم علات بكفيك ، وكم مرضت بيديك تبغي لهم الشفاء

<sup>(</sup>١) سورة البترة الاية ١٩ .

وتستوصف لهم الأطباء ، لم ينفع أحده إشفاقك ولم تسعف بطلبتك ، ولم تدفع عنه بقو تك ، قد مثات لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك ، إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ، ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها ، ودار موعظة لمن اتعظ بها ، مسجد احباء الله ، ومصلى ملائكة الله ، ومهبط وحي الله ، ومتجر أولياء الله ، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة . فنذا يذمها وقدد آذنت بينها ، ونادت بفراقها ، ونعت نفسها واهلها ، فثات لهم ببلائها البلاء ، وشوقتهم بسرورها الى السرور ، راحت بعافية وابتكرت بفجيعة ترغيباً وترهيباً وتخويفاً وتحذيراً ، فذمها رجال غداة الندامة ، وحمدها آخرون يوم القيامة ذكرتهم الدنيا فتذكروا ، وحدثهم فصدقوا ، ووعظتهم فاتعظوا .

(اقول) وقد قال الله تمالى فى الذين ذموها يوم الغناة إذ قالوا: « رب ارجعونى لعلى اعمل صالحاً فيما تركت » (١) واجيبوا بجواب (كلا إنهاكلة هو قائلها) « الذين ضلسعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا (٢) » وقال تعالى ايضاً في مادحيها : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا (٣) ». فاتضح مما تقدم أن القرآن

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ٩٨ – ٩٩ ·

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ١٠٢ - ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية ١٠٦ – ١٠٧ .

المجيد قد جاء مطابقاً للعقول البشرية فكا نه قد ذم الدنيا التي ليس الغرض منها سوى الوصول الى الشهوات النفسانية وتقوية الجنبة الحيوانية . ثم حذر البشر منها إذ يقول : « اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الامتاع الغرور (١) » .

أما الدنيا التي يكون الغرض من تحصيلها هو اصلاح شئون الامة الاسلامية وحفظ بيضة الاسلام فان القرآن الحكيم قددساق الناس الى طلبها. بل جعل تحصيلها من أهم الفرائض الاسلامية فقال تعالى : « وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا (٢) » الى غيرها من الآيات الحكيمة الكثيرة .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية . ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ٧٦ .

#### الدنيا

#### في نظر الانجيل الفعلي للمسيحيين

هلم معي لننظر متأملين في انجيل المسيحيين الفعلي ، ثم نفيسه بقرآتنا المجيد لنرى أي التعليمين اصلح للبشر ، واي الكتابين أوفق للعقول وأقرب للتصديق ، لنحكم ببقاء الاصلح وأنه هوالقابل للاتباع في دستور الحياة وغيرها جاء في انجيل متي في الاصحاح التاسع عشر عدد (٣٣) ان عيسي (ع) قال لتلاميذه : (الحق أقول لكم انه يعسر أن يدخل غني الى ملكوت السموات ، عدد (٣٤) منه واقول لكم : (ايضاً) ان ممور جمل من ثقب ابرة ايسر من أن يدخل غني الى ملكوت الله ،

وفي الاصحاح العاشر عدد (٩) منه ايضًا : (لا تقتنوا ذهبًا ولا فضة ولا نحاسًا في مناطقـكم ولا مزودًا للطريق ولا ثو بين ولا احذية ولا عصا .

الذي يظهر من هذه التعاليم وامثالها أن الانسان يجب أن يصرف نظره عن جميع اموال الدنيا وحتى عن ضروريات حياته ، كما انه في سفره يجب أن لا يحمل معه شيئاً من الطعام والملبوس والمال . تأمل هل ترى مثل هذه التعاليم يناسب أن يأتى بها مثل عيسى (ع) ؟ أو أن يأم بها أحد حواريه الذين رباهم وعامهم قوانينه الحكيمة واخلاقه الفاضلة ، على انه لو فرض أن أحد متنوري هذا العصر أراد أن يصلح امته لم يأم هم برفض الدنيا التي هي مقدمة كل خير ، ولا باتباع التعاليم التي تمنعهم من نيل المقاصد الاخروية ، واذا فعل ذلك فان أول من يسفهه و يعتبره مختل الدماغ هم المسيحيون انفسهم .

واذا كان الامر كذاك فكيف يمكن نسبة مثل هذه التعاليم الى المسيح ، الذي بعث لاصلاح البشر وبيان ما ينفعهم في الدنيا والآخرة ، أو أن يقال ذلك في حق الحواريين الذين رباهم المسيح حتى فأقوا سائر الناس في النبل ووفور العقل والفطنة والذكاء . ثم نأتي فنقول ما هو تقصير المتمول المثري حتى يكون دخوله في الملكوت الآكمي محالا ? أو ان ولوج الجمل في سم الخياط المتنع عقلا اسهل من دخول نفس من النفوس في جماعة الرب . أترى أن تناول شيء مُمَا خِلقَه الله تعالى انْنُعِ البِشرِ حيث قال تعالى : « خلق لَكِم مَا فِي الأرض جميعًا (١) » هو مما يستحيل غفران الله تعالى عن تناوله ، حتى يكون الغني المسكين واسطة غناه من مال الله تعالى مطروداً من باب الله تعالى بكل وجه من الوجوه وغير قابل للدخول في الملكوت ? والأعجب الأنكي من هذا هو أن طالب الكمال يجب أن ينفض يده من كل ما عملك وينفقه علىالفقراء ، وإن لم يفعل لم يكن كاملا عيسي (ع): « اذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع املاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في الساء » . تأمل أيها العاقل وانظر ان الرجل الحكيم المصلح اذا أمر المتمول ببذل كما علك على الفقراء بحيث يصبح هو وعائلته عالة على الناس وحتى يمد يدالحاجة الىكل أحد يستجديه ، أترى أن مثل هذا الحكيم يعـــد مصلحاً للانسانية ? أو ليس حد الافراط والتفريط مذمومين عقلا ووجداناً ؟ . أو لم يحكم الوجدان والفطرة ان خير الامور اوسطها بهمذا الحكم الفطري صرح وأمر قرآنا المجيد ، حيث قال : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطهاكل البسط فتقعد ملوما محسورا (٢) » وقال تعالى في مــدح

المعتدلين في البذل : « والذين اذا الفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك

قواما (٣) ».

و٢٤ سورة الاسراء الاية ٢٨

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الاية ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الاية ٦٦ .

## الكتاب السماوى

### هو منهج الحياة وقانون الاصلاح

ليست الكتب الساوية كغيرها من الكتب التي مُملاً ت من الاباطيل والمزخرفات وحشيت مما يلائم الاذواق والميول الحيوانية والطباع البهيمية ، تلك الكتب التي لا تتوقف من السكذب لتجاب القراء والمطالعين وتهش اليها النفوس الواطئة ، ولا تستحي من ذكر المبهات السكبرى والمجهولات الصغرى بقواف جميلة وسجع مطرب ، لتستنتج منها جلب الافكار الساذجة والادمغة الفارغة مثل (فرائد مهزا ابي الفضل السكابايكاني) و (ايقان مهزا حسينعلي واشباهها .

أما الكتاب السماوي الذي هبط من السماء ونزل من شامخ مقام الربويية لاصلاح امور الخلق معاشية ومعادية ، وليكون قانوناً اصلاحياً لمنهج حياة البشر لا يعقل أن يأتي باحكام غير الاحكام الاصلاحية للمادة والروح ، إذاً فكل كتاب لم يحو التعاليم الصلحة للمعاش والمعاد ولم تكن تلك التعاليم مصقلة للعقول البشرية بالمعارف الصحيحة عد من الاباطيل ولم يكن كتابا سماوياً ولم يقدس البتة.

والآن لو نظرنا ولاحظنا تعاليم التوراة والانجيل الحاضرين المقدّ سين لدى المسيحيين لرأينا اغلبها إزلم نقل جلها مخالفة لصر يح الوجدان. إذ هي في الحقيقة من موجبات تقهقر البشر ومن مسببات الشقاء العام كشقاء العقول وشقاء المادة وشقاء الروح، وبعبارة اجمع شقاء المبدأ والمعاد.

ولعلنا نستعرض فيما بعد بعض تلك التعاليم ثم نعقبها تدريجًا في الفصول والعناوين الآتية تحت عنوان التعاليم المنورة للفكر من القرآت الجيد ، حتى

يتضح لك من ذلك ما حوته تلك السكتب من الشقاء على حسب ما قيل: (يعرف الشي بضده) وستعلم بأن تسميتها بالسكتب المقدسة هو من قبيل (تسمية الشيء باسم نقيضه) ، وان ساحة السكليم والمسيح مقدسة عن امثال هذه التعاليم السخيفة ، إذ لا يعقل أن هذين السكتابين هما من تعاليم تلك الذوات القدسية العالية ، أو انها من وطان بالتعاليم الساوية السامية ، او انها هما الانجيل والتوراة المنزلان من الحق تعالى والمذان هبطا ليكونا منهجي الاصلاح للبشرية وقانونى السكالات والتعاليم ولسكنها لما وقعا في الايدي الخائنة من اناس بعدوا عن الحقيقة ألبسوهما من الانجراض النفسية والاهواء الخسيسة ما نزعوا بذلك عنهم المطالب العاليسة حتى اخرجوهما بهذا اللون البشع وهذا الوضع السخيف المؤسف .

يقول الفرآن المجيد موبخًا لهم : « فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هو منعند الله ليشتروا به ثمنًا قليلا (١) ». ثم نشروا تلك المطالب الغير المناسبة والتعاليم المغرية البشر لا عن اساس ، وسموها الكتب الآلهية والوحي السماوي كذبًا ومينًا . ومن له اقل تفكير ومعرفة ونظر بعين البصيرة والعقل لما رأى في هذا اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم كتابا مقدسًا وديانة حقة تهدي النوع الانساني الى الرقي وتهذيب الاخلاق وتدلهم على خير الدنيا والآخرة وتضمن لابناء آدم النجاة والسعادة في الدارين سوى القرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وسوى الدين الاسلامي الحق . وإليك ما يقوله على أمير المؤمنين (ع) في موضوع الفرآن في بعض خطبه :

ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه ، وسراجاً لا يخبو توقده ، وبحراً لا يدرك قعره ، ومنهاجاً لا يَضل نهجه ، وشعاعاً لا يظلم ضوؤه ، وفرقاناً لا يُحمد برهانه ، وتبياناً لا تُهدم أركانه ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٧٨ .

وشفاءً الا تخشى اسقامه ، وعزاً لا تهزم انصاره ، وحقاً لا تخذل أعوانه ، فهو معدن الا يمان وبحبوحته ، وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه واثافي الاسلام وبنيانه ، واودية الحق وغيطانه ، وبحر لا ينزفه المنتزفون ، وعيون لا ينضبها الماتحون ، ومناهل لا يغيضها الواردون ، ومناذل لا يضل نهجها للسافرون ، واعلام لا يعمى عنها السائرون ، وآكام لا يجوز عنها القاصدون ، جعله الله رياً لعطش العلماء وربيعاً لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ، ودواءاً ليس بعده دواء ، ونوراً ليس معه ظامة ، وحبلا وثيقاً عروته ، ومعقلا منيعاً ذروته ، وعزاً لمن تولاه وساماً لمن دخله ، وهدى لمن إثنم به ، وعذراً لمن انتحله وبرهاناً لمن تكلم به ، وشاهداً لمنخاصم به ، وفلجاً لمن حاج به ، وحاملا وعاماً لمن حمله ، ومطية لمن اعمله وآية " لمن توسم ، وجنة لمن استلام ، وعاماً لمن وعى ، وحديثاً لمن روى وحكما لمن قضى .

وقد أوصى ولديه الحسن والحسين عليهم السلام عند ما ضربه ابن ملجم واشرف على المنية ، فقال : « الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غسيركم » وكأنه عليه السلام كان ناظراً الى هذا العصر خائفاً من الغرب أن يأخذوا تعاليم قرآتنا وان فهملها نحن المسلمون فيكونوا وبالا علينا ويسلبونا راحة الدين والدنيا. نعم هكذا فعلواوسيفعلون ونحن نيام لا يرجى انتباهنا ، وسكارى لا يؤمل

صحونا .

أجل وهذا القرآنالكريم يأمهنا بالصدق والاخلاص والاعتدال فيالاعمال

والتجارة فيقول: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا باللتي هي أحسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط واذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى وبعهد اللهاوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » (١) ولكن هل ترى شيئاً رائجاً في سوق المسامين سوى الكذب والخيانة ? وسوى البخس في الكيل والميزات مما تأباه تعاليم القرآن وتخجل منه جبهة الانسانية ؟ اللهم لا ، ولكن عسى أن يستقيموا اذا ما اتبعوا القرآن الحكيم وتعاليمه القيمة .

# حطية تسمع

حدثني استاذي الأوحد فقيه الامامية المتخصص بالحكمة والفلسفة وقطب دائرتها السيد محمد جواد التبريزي دام ظله العالي ، قال نقل لي أحد الثقات انه كان في بلدنا أخوان ارمنيان وكان ابي كثير التردد عليها ، وكان كنا جلس عندهما اظهر لهما محاسن الاسلام وطلب اليهما أن يساما حتى قبل أحدهما الاسلام ، ولكنه طلب من أبي كتمان اسلامه عن اخيه لانه خشي أن يختل امم تجارتها ، وبعد اسبوع من اسلامه صادف اخوه أبي فقال له : إني أراك اقدمت اخي بالاسلام فاسلم ، فقال له ابي : لم أحتمل أن أخاك يسلم مع تعصبه الشديد لمذهبه ، فقال لا ، انى لم أقل جزافا بأن أخي أسلم ، لان لدي قرائن وشواهد تدل على اسلاميته وذلك ان أخي لم أكن أعهد منه كذبا ، ولم تكن في قاموسه لفظة كذب وان له مدة اسبوع أراه يكذب وبهذا عرفته مساماً فاعتبروا يا اولي الأبصار .

الفرآن يأم نا بالواساةومساعدة بمضنا بعضًا ويقول : ( المؤمنون اخوة )

<sup>(</sup>١) سورة الانعام الآية ١٥١.

ولكنا لم نعمل بما أمر ، بل أصبح من أكثر صفاتنا شيوعاً الحقد والحسد وسحق بعضنا بعضاً وعدم مساعدة النقير ، ولوكان يقف بنا الأمر الى هذا الحدلكان سهلا ولكنا اصبحنا نسعى فى إتلاف اخينا المسلم .

اما الغرب فأن مساعدة المحتاج والأخذ بيده واعانة الفقير عندهم من أوليات الوظائف الانسانية ، وأن لم تصدّق فاسئل من جاورهم ورأى سيرهم في بلادهم وأطلع على أحوالهم . فأذا عرفت ذلك عرفت مغزى كلام إمام المتقين أمير المؤمنين عليه السلام لاولاده : (الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم) .

# اسمعوا ولا تسمعوه خلافأ

في سنة ١٣٤٨ من الهجرة جاءني أحد اخواني العامليين بالجزء الثاني من مجلة (المرشد العربي) ، التي كانت تصدر في اللاذقية للاطلاع على بعض مطالبها الدينية التي كانت تنشرها يوم ذاك ، فصادفت في اثناء مطالعتي لقسم الاجتماعيات منها نصيحة لكاتب فرنسي ينصح بها المسامين ، فأحببت أن أذكرها بنصها العربي وبامضاء مترجها مصطفى رزقاء الحلبي الذي كان قد ارسلها الى صاحب المجالة للنشر ، ليعلم النشء المتجدد معنى التجدد على الحقيقة ، وليعرف القصد من التجدد على الحقيقة ، وليعرف القصد من التحدد حسها يشرحه لهم هذا الغربي الاروبي غيرالمسلم وإليك ما كتبه تحت عنوان:

# القسم الاجتاعي

# المتجددود الطائشود والتفرنج الفاسر

الاسلام هو الجامع بين الدين الصحيح والحياة العملية

نصيحة المسيو ( تونون ) الى المتفرُّنجين في الشرق :

عاد في هذا العام الى حلب صديق لنا وهو من البعثة المدرسية التي ارسلتها الحكومة الى فرنسا ، وحين مقابلتنا إياه أخبرنا فى جهلة حديثه انه في مدة وجوده هناك قابل المسيو (تونون) صهر مستشار معارف حلب (المسيو پالان) وهو من هيئة محكة الاستيناف العليا بمدينة (اكس پروفانس) . كان هذا الرجل من اولئك المحنكين الذين حلبوا الدهر اشطره ، وعرفوا الامور على حقائقها وميزوا اللباب من القشور والفضائل من الفجور ، فدارت بينها احاديث من جملتها الحديث التالي الذي فصله لنا مشافهة ونحن الآن ننقله و ننشره على مسامع القراء ، ليتيقظ المتفرنجون ويثوبوا الى رشدهم إن كانوا يعقلون .

قال المسيو (تونون) لصديقنا المومى اليه في جملة احاديثه) ما معناه (إنكم معاشر الشرقيين مولعون بتقليدنا ولكن اولئك الذين يقلدوننا لا يقلدوننا في الامور الحسنة المفيدة مادة ومعنى مما بني عليه رقي اروبا واستعدادها وتقوقها المشاهد ، بل يقلدوننا في رذائل الامور وفي المفاسد والخلاعة وفي السفاسف التي لا تجدي تفعاً حتى وفي الاشياء التي تعد داءاً مضراً يفتك في جسم اروبا مما ينتقده عقلاؤهم انفسهم ، ويبذلون الجهود الخاصة والعامـــة لمقاومته ومحار بته

في جملة ما يحاربونه من الادواء والعلل الاخلاقية والاجتماعية . فاذا كنتم تودون الرقي الحقيقي والتقدم الصادق الذي يوصلكم الى غايتكم المنشودة فأنى اسدي اليكم هذه النصيحة الصادرة من قلب مخلص وهي : أن تتمسكوا اولا بمبادئكم الدينية وتقاليدكم القديمة أشد التمسك ، ثم تقلدوتنا في الحسن النافع من امورنا كالعلوم والصنائع وفنون التجارة والزراعة والاقتصاد وكما يؤدي الى التقوية والاستعداد مادة ومعنى ، وبغير ذلك لا تأملوا نجاحاً بل يكون نتيجة امم كم كغيركم من الشعوب المحكومة المصطهدة التي لا تزال تتسفل وتضعف . إن العوام عندكم كثيراً من الاخلاق المتينة الثابتة وهي مفيدة فيجب أن تجهدوا في تمكينها من النقوس وان تحموها من العوامل المضعفة والمؤثرات المفسدة .

إن الفرآن لديكم هو المرشد الاعظم وفيه القدر الكافي من التعاليم المفيدة الاخلاقية والاجتماعية والعملية وغيرها ، والاسترشاد به لا يتم إلا مع اعتقاد انه كلام الله ، فيجب أن تجتهدوا في تثنيت هذا الاعتقاد من النفوس وأن تحاذروا كل الحذر من هدمه واضعافه . هـذه هي نصيحتي التي أرجو منك أن تبثها بين اخوانك وأقوامك حين عودتك انتهى .

( أقول ) إن ( المسيو تونون ) لم يشرح تلك الرذائل بل اكتنى بالاشارة اليها لوضوحها عنده . وأنا أذكر لك بمضها روماً للايضاح .

فن جملتها شرب الحمر واستعهال سائر المشروبات الكحولية فأت جميع الاطباء النطس صرحوا معلنين بإنها مضرة بالمزاج ضرراً فادحاً فتاكا ، وقد ذكروا في كتب خفظ الصحة ، ان المسكرات جميعها مضعفة للعضلات ومؤلمة لها ، مضافا الى انها أدات الكسل وتجعل الابدان مستعدة لقبول الامهاض المعضلة والاسقام الفتاكة كالسل وامثاله ، كما انها تزبل العقل وتسلب النوم والشاهية وتقلق النفس ، وبالاخير تحدث الجنون الحمري الخطير . السكير يكون

عديم الارادة قليل الحافظة بذي اللسان فحاشاً مضطرب الخيال مجرماً آثماً وكثيراً ما ترى السكيرين يقتلون اولادهم وعيالهم لفرط سكرهم وزوال عقلهم .

ولهذه الاضرار الناجمة وغيرها فقد منعت امريكا استعال المسكرات مدة من الزمن في بلادها .

ومن جملة الرذائل لعب القار (الميسر) ، وهو الرذيلة التي جعلت الكثير من مم تكبيها فقراء لا عمل لهم ولا جاه ولا اعتبار ، قد قضوا القسم المهم من عمرهم في اللعب والكسل حتى اتلاءوا كلاكانوا يملكونه واصبحوا فقراء ، وحتى الجأهم هذا الفقر الى ارتكاب الرذائل الاخرى كالسرقة والسلب والنهب لشدة حاجتهم .

ومن جملة الرذائل الزنى تلك الفاحشة التي أقل ما يحدث منها الوقوع تحت برا أن مهن السفلس والقروح الفرجية الرحمية ، ثم على فرض التخلص من هذا المرض الفتاك فانه لا شك يسبب قطع النسل والحرمان من الحياة الزوجية وزهرة الحياة ، هذا مضاغا الى انه يعدي زوجته العفيفة البريئة حتى يقطع نسلها . وعلى هذا الاساس قال رسول الله (ص) لعلى (ع) : « يا على إن في الزنا ست خصال ثلاث منها في الدنيا وثلاث في الآخرة ، أما التي في الدنيا في اختم بالبها، ويعجل الفنا، ويقطع الرزق ، وأما التي في الآخرة فسو، الحساب وسخط الرحمن والخلود في النار ، هذا مضافا الى الاضرار المالية التي تسلبها القواحش الرحمن والخلود في النار ، هذا مضافا الى الاضرار المالية التي تسلبها القواحش الم بلادها في حين ان الزانى يمكنه أن يتزوج بها حلالا ثم يرتاح معها بالنعيم الدائم طبقاً القوانين الدينية التي هو متدين بها وينجو من تلك التبعات المهلكة . بحباً للمسلمين طبقاً القوانين الدينية التي هو متدين بها وينجو من تلك التبعات المهلكة . بحباً للمسلمين كيف يأخيذون من الغربين هذه المساوى، التي هم اخذوا يشعرون باضرارها ، كيف يأخيذون من الغربيم منذ ثلاث عشرة قرناً بقوله : « إنما الخر والميسر رجس كيف يأدير منادي فيهم منذ ثلاث عشرة قرناً بقوله : « إنما الخر والميسر رجس

من عمل الشيطان فاجتنبوه ) «١» وبقوله : ﴿ لَا تَقْرَبُوا الزَّنَّى إِنَّهُ كَانَ فَاحَشَّةُ وَسَاءُ سَبِيلًا ﴾ «٢» .

فاعرفوا قدر هذه الجوهرة الثمينة واطلبوا من العاماء والمعامين الروحيين أن يرغبوكم بالمرغبات العامية والعملية ويذكروا لكم مزاياها وخصوصياتها لعلكم تفلحون .

### (( حقيقة التحدد ومعناه ))

إن خلاصة أقوال عقلاء العالم و نتيجة آراء المفكرين منهم في معنى التجدد يرجع الى أمرين جوهرين أحدها نظري والآخر عملي .

أما النظري فهو عبارة عن معرفة الضار من النافع ، وتمييز المصلح من الفسد . وأما العملي فهو عبارة عن استمال القوى وتحريك الجوارح الى جلب الأمور النافعة وكفها عن الأمور الضارة . ولما كان القرآن الحكيم وهو الكتاب السماوي حاوياً لكلتا الجنبتين النظرية والعملية ، مبيناً للضار والنافع منها على النحو الأكل الأتم ، شارحاً للاحكام والقوانين المصلحة للمعاد والمعاش في البشر على احسن وجه ، كان لزاماً على كل طالب للتجدد أو من يرى نفسه متجدداً ان يعمل بتعاليم القرآن ، وإلا لم يعد في عداد المتجددين الحقيقيين ، وكان اطلاق لفظ المتجدد عليه اطلاقاً لا معنى له . والى هذا يشير المرحوم السيد مهدي الأعرجي في أبيات له .

فكل تراه ذا وجوه والسن

أرى الناس ميالين نحوالتلون

و١١ سورة المائدة الآية ٨٩ .

<sup>«</sup> ۲ م سورة الاسراء الآية ۳۱ .

وليس لهم إلا قشور التمدن وذاك محال منهم غير ممكن وذاك طعام أكله غير مسمن سمتكل معروف الخصال منون وكم نسبوا من عاقل للتجنن كأن ترقيهم برفض التدين

يقولون إنا بالتمدن نرتقي يريدون مثل الأجنبي ترقياً بعاداته دون الفعال عسكوا فكم نكرات بينهم بادعائها وكم من غبي قد دعوه مجرباً لقدر فضوا شرعالتدين ضلة

وعلى هذا فقد أصبح من أعم فرائضكل مسلم طالب للحقيقة أن يتعلم تعاليم القرآن ويجملها من الزم ضرورياته ، وأن يخصص قدما من ساعات ليله ونهاره لتعلمها . كا يجب على العلماء الروحانيين أن يشرحوا لهم ذلك بعبارات سهلة مفهومة حتى ير غبوا العوام على تعلم تلك الحقائق الدينية اللازمة ، لا سما في مثل هذا العصر الذي خفيت عليهم مزايا تلك التعاليم الراقية ، وستر عنهم كثير من معانيها المقصودة بواسطة الايجاز والاستعارات والاشارات الفظية والتلميحات الخفية ، حتى أصبحت عندهم كالالغاز في قوالب الألفاظ المحتصرة عشياً مع المقصاحة والبلاغة . لذلك فقد تقدمت أنا بهديتي الى اخواني في الدين ببيان تلك الحقائق الجليلة متوخياً فيها سهولة العبارة وبساطة قوالب الالفاظ ، لسرعة إفهاهم وإمكان تبليغهم أداءاً لفريضتي العلمية وخدمة للدين والحقيقة والأمة ، وعملا وإمكان تبليغهم أداءاً لفريضتي العلمية وخدمة للدين والحقيقة والأمة ، وعملا بقول الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله حيث يقول : ( ما من هدية احسن من إرسال المسلم الى اخيه المسلم بكامة حكمة تهديه الى الحق ) . اللهم أرنا الحق حقاً فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه .

# (التوحيد أساس الرقى)

( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلة سوا. بيننا وبينكم ألّا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا اربابًا من دون الله ) «١» .

إن أساس كل رقي واصل قاطبة الكالات هو صقل العقول من كدر الخرافات وتنزيها من درن الاعتقادات الفاسدة الكاسدة ، وما من انسان كانت لديه ذرة من العقل أو قليل من الادراك يجعل للخرافات طريقاً الى نفسه او للوهميات عالا في قاموس لغاته ، فان العقل الشريف المنزل في مملكة البدن من عالم اللاهوت باقتضاء الحكمة الالهية والعناية الربانية رحمة للعباد . ثم ارتوى بماء الحقيقة والمعارف ليعرف كاملا بأن معبوده وصانعه منزهاً من الجنسية البشرية والجسم ، والمعارف في مطيعاً اذا أم ذلك الصانع القادر الفعال العالم بالسر والخفيات والمدرك بلحيع المكنو نات والخطرات القلبية ليفوز بسلامة المعاد والمعاش ، ويفوز بالحياة المبهجة الحاصلة من أثر اتباع قوانين هذا الناموس الأ كبر المتينة القوعة .

ولو لاحظت صفحات التأريخ وتأملت جيداً في سلسلة حياة البشر لرأيت أن منشأ جميع تلك الاختلافات واسباب انفصام عرى كل هانيك الاجتماعات القومية في جميع العصور والقرون لم تكن إلا من رسوخ عقائد الوثنية وتعدد الآلهة في عقول الناس ، مما جعلت الفتن تنتابهم من كل جانب حتى عاقتهم عن اصلاح معادهم ومعاشهم لرواج سوق الوحشية والبربرية والتباغض بينهم . ولم تكن تلك الظلمة الحالكة في جزيرة العرب قبل طلوع شمس الاسلام و بزوغ نوره ولم تنشر

<sup>«» )</sup> سورة آل عمران الآية ٦٣ .

فيها تلك الرذائل التي سودت وجه التاريخ من سرقة ونهب وغارة وقساوة وقتل ووأد \_ الىغيرها من القبائح \_ إلا من أثر تلك الخرافات والاعتقادات الفاسدة من عبادة الأوثان والشرك بالصائع ، وجعل مالا يمقل ولا يدرك رباً من دون الله تعالى . لذلك ترى أنه بمجرد أن أزيل صدى تلك الخرافات عن لوحة عقول العرب وذلك بركة قطب دائرة الكالات والممدن اعني بيا تلك الذات القدسية المحمدية صلى الله عليه وآله ، اخذت تضع اقدامها في مدارج الرقي والعمران ، وتبدات تلك الظامة الحالكة ، بل ظامات بعضها فوق بعض الى نور شعشعاني فوق دائرة تصور البشر ومخيلته حتى نجت من ذلك الذل والاستعباد للقياصرة والأكاسرة ، واستبدلت تلك الوحشية والربرية بحضارة عالية وترق حقيق سامي ، لم يدر بخلد التاريخ البشري منذ بده الخليقة حتى بروز شمس الاسلام الساطعة ، وعلى هذا قال المؤرخ « جرجي زيدان » في كتابه ( تاريخ الممدن الاسلام) الاسلام ي نحت عنوان : \_ « ما الذي جر" أ العرب على الفتح » حيث يقول :

لنبحث أولا في الأسباب التي جرأت العرب على مهاجمة تينك الملكة بن وهم أهل بادية ما برحوا من اجبال متطاولة ينظرون الى الفرس والروم نظر الاحترام والتهبب ، ويضربون الأمثال بضخامة ملكهما ويخافون اسميهما ، فكيف تتجرأ شرذمة منهم على مناوأتهما ببضعة آلاف ليسعلى ابدائهم إلا غليظ الكساء وأكثر طعامهم الذرة والشعير وعدتهم الرماح مشدودة بقصب والسيوف معلقة بخزق ، ولم لم يفعلوا ذلك قبل الاسلام ؟

الجواب :

إن العرب أصبحوا بمد الاسلام غير ماكانوا عليه قبله ، كانوا قبائل مشتة متباغضة فأصبحوا أمة واحدة متحدة بقلب رجل واحد . وهذا وحده لا يكفي لاقدامهم على هذا الأمر العظيم وإنما ساعدهم على ذلك اعتقادهم صدق الدعوة التي دعوا اليها . اعتقادهم انهم إنما يفتحون الدنيا في سبيل الدين ، وأن الله يدعوهم

الى نشر الاسلام في الأرض ، وإن من مات منهم مات شهيداً ، وما في العالم الآتي خير وأبقى . هذا الاعتقاد هو الذي جرّ أ العرب على ركوب هـذا المركب الخشن .

وقال أيضاً في كتابه ( طبقات الأمم ص ٤٨) : ( لا تظن أمة عدنت وارتقت مدارك أهلها إلاكان التوحيد اعتقادها ) . ( أقول ) ولأجل عظمة وارتقت مدارك أهلها إلاكان التوحيد اعتقادها ) . ( أقول ) ولأجل عظمة هذا الأمهوشدة دخله في إصلاح المجتمع البشري ترى الانبياء والرسل لم يتفوهوا قبل دعوتهم ولم يدعوا الخلق الى شيء في بدء الدعوة سوى كلة التوحيد فقط وهذا النبي محمد (ص) فانه أول ما دعى اليه الخلق قبل بيان تعالمه الاصلاحية لهم وأول أمم افتتح به الدعوة العامة فتحمل في سبيل ترويجه هو وأهله ومتعلقوه كل وأول أمم افتتح به الدعوة العامة فتحمل في سبيل ترويجه هو وأهله ومتعلقوه كل المشاق والصعوبات والأذى هو كلته العظيمة : ( قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) على مسامع أولئك الوحوش عبادي الاوثان ومشركي قريش ومع ذلك فقد كانت على مسامع أولئك الوحوش عبادي الاوثان ومشركي قريش ومع ذلك فقد كانت هذه الكلمة من أنقل الامور وأثقل ما يقع في مسامع القوم ، وهذا هو عين كتاب خاتم الانبياء الى هرقل ملك الروم إذ كتب اليه .

بسم الله الرحمن الرحيم:

من محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فأني أدعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فان توليت فأن عليك إثم البريسيين :

( ويا أهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء بيننا وبينكم ألا نمـــبدإلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضاً اربابًا من دون الله ) « ١ » .

فبان من ذلك أن كلة التوحيد هي العامل الوحيد للاصلاح والنجاح والفلاح ، وهي الانساس لجميع الفضائل وسعادة البشر ، وأي أمة لم تحرز هذا الشرف الرفيع أعني ( التوحيد ) كانت بعد هبوطها قليلا في حضيض الذلة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٦٣.

والهوان ، لا بدوان تستسلم الى الفناء المحتم والعدم المحقق . والى هذا أشار الكتاب المجيد بقوله : ( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ) .

## فلسفة أهمية التوحيد

من المعلوم البديهي أن المر، اذا ما اعترف بالمبدأ الواحد القوي واعتقد بانه الفاعل بالارادة ثم خضع لا وامره ونواهيه بحيث لم ير رضاً او سخطاً سوى رضاه وسخطه وكان كل تخلف لقوا نينه ودستوره أكبر وزر من أوزار البشرية لديه كان ولا شك متوجها بكل معنى كلة التوجه الى جهة الوحدانية تحت ظل هذا الاعتقاد المتين . وكان من أثر هذا التوجه بالضرورة زوال تلك الاختلافات التي هي أقوى باعث للخزى والانحطاط الناشئين عن التوجه نحو المبادى، المشتة .

ثم لماكان هذا الاصم من الفطريات الأوليات العقلية فان الله تعالى يقول في كتابه المجيداشارة الىذلك: (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحدالقهار ?)(١) وهو استفهام انكاري ينكر فيه قبول العقل الفطري او فطرة العقل أن تقبل الاعتقاد بالأرباب الكثيرة المتفرقة ولا يعتقد بالفطرة بالوحدانية لايله واحد قهار ، وهذه هي الفلسفة في أهمية توحيده تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٣٨ .

#### تنزيہ القرآن لآ

#### عن مشابهة المكنات

« قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد »
 إن اركان الرسالة ثلاثة

«١» توحيد الله تعالى وتقديسه وتنزيهه من لوث صفات المكنات.

قرير الحدود العامة للاعمال وبيان الصالحة منها واضدادها ويمبر عنها اصطلاحاً بالشريمة .

«٣» احوال النفس وما يترتب عليها من موت وحشر ونشر وما يصل اليها من جزاء او عقاب او ثواب وهو المعبر عنه اصطلاحاً بالمعاد .

وإن أهم وأعظم هـذه الأركان الثلاثة هو توحيد الله تعالى وتنزيهه عن صفات المكنات . وهذه السورة المباركة على اختصارها وإيجازها تعامنا هذا الركن تعلما بليغاً .

فتقول إن الله واحد لا يتعقل فى ذاته الكثرة والتعدد وعليه فليس بمركب من الجواهر المختلفة اذتمتنع في حقه المادية لمنافات ذلك لوجوب وجوده . وهكذا فانه تعالى لم يكن مم كبًا من الاصول المتعددة غير المادية أيضاً كاعتقاد بعض ذوي الاديان بانه تعالى مم كب من أصلين فاعل الخير وفاعل الشر ، وآخرون بأنه مم كب من ثلاثة أصول تعتبر واحداً وهي عقيدة النصارى المزخرفة غير المعقولة ، لا نهم يعتقدون بالاقانيم الثلاثة المندرجة فى واحد أعني انه تعالى واحد فى ثلاثة كما انه هو ثلاثة في واحد ، وهو اعتقاد فاسد بالفطرة لا يحتاج الى برهان لا بطاله فهو بنفسه يناقض نفسه ، وهذه السورة الكريمة في القرآن

تثبت جميع أنحاء القداسة لذاته تعالى ، كما انها تنزهه عن كل مزخرف غير معقول بالنسبة اليها .

« فنقول » : إن الله تعالى موجد هذا العالم ذات واجبة الوجود يمتنع عليها البطلان والعدم ، وبالضرورة ان وجوب الوجود يستلزم عدم الشريك له تعالى وانه غير مركب من أجزاه ، لأن كل وجود فرض له الوجوب لا يخلو اما ان يكون بسيطاً لا يتصور فيه شيء سوى الوجود فثبت كونه بسيطاً ، واذا كان بسيطاً ثبت التوحيد وعدم الشريك ، لأن حقيقة الوجود الخالي من كل شوائب الامكان والعدم لا شك هو الوجود البحت وصرف الوجوب واستحالة الاثنينية فيه والى هذا كله أشارت السورة المباركة بقوله تعالى : « هو الله أحد » .

في الأرضكل نبعة او سنبلة تقول وحده ولا شريك له

 « الله الصمد » ، الصمد لغة : هو السيد وكبير القوم الذي ترجع اليه الناس في حوا عجها وتمد اليه يد الحاجة كما قال الشاعر :

لقد بكر الناعي بخير بني أسد العمرو بن مسعود وبالسيد الصمد والله « لفظة الجلالة » مبتدأ « والصمد » خبر له ، وهـذا الحبر المعرّف « بأل » اشارة الى حصر الصمدية فيه كفولك : « زيد العالم » مخاطباً لمن ظن ان غيره أيضاً عالم ، وانت بإضافة « أل » الى كلة العالم رفعت عنه هذا الظن وأفهمته أن العلم محصور بزيد وليس غيره عالماً ، كما ان هذه الآية أيضاً تحصر الصمدية بالله تعالى وتقول : ان جميع حاجات الحلق يجب أن تكون متوجهة اليه ولا عد يد الحاجة إلا اليه ، وتعلمنا ان جميع المسببات تنتهي اليه، وان كافة الفيوضات الوجودية في العالم هي من رشحات وجوده تعالى وتقدس .

وعلى هذا قاذا أراد انسان تحصيل سبب يجب أن يبحث ويفتش عن الطرق المرتبطة بالذات المقدسة ليعلم عن نظر و تدير فى المخلوقات أن فيض الوجود الموهوب من ذات واجب الوجود وكيف يصل فى المجاري الطبيعية من الأسباب الى المسببات

ويعرف أيضاً أن الأسباب كلها تأتي بالعرض وبالنتيجة تنتهي الى ذات واجب الوجود .

والى هذا أشار سيد الموحدين أميرالمؤمنين عليه السلام في بعض فقرات دعاء كميل بن زياد (ره) حيث قال : « إلهي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري » .

وقال خيام في بعض رباعياته إشارة الى هذا المعنى ما تعريبه تقريباً: إلهي أنت الفائح افتح لي البابا وأنت الذي تهدي أهدني نهجك الراقي فلست لمن يبغي يدي باسطاً يدي فكلهم فان وما غيرك الباقي

والحاصل من هذه الآية الشريفة ان المرء لدى الحاجة وطلب أي نوع من المسائل والمشاكل يلزم ان يقد مع عرائضه وطلباته الى الله تعالى بنفسه دون أي وسيط من مكنات خلقه . وهذا التعليم الحكيم يشير الى بطلان طريقة النصارى من غفران الذنوب بواسطة القسس والآباء .

فقد جاء في أنجيل يوحنا . الاصحاح العشرون « عدد » \_ ٣٣ . من تعليم عيسى «ع» لتلاميذه ما مضمونه : « إن رؤساء الدين هم ينفرون الذنوب لمذنبيهم وذلك ان مرتبك الذنب اذا جاء الى رئيس الدين واعترف بذنبه ثم طلب المغفرة فان عفا عنه فقد غفر ذنبه وإلا فهو باق في العذاب الأبدي كما هو صريح في هذا الباب » واليك نص العبارة : « من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتم خطاياه أمسكت ، وعلى قوله كما ورد في أنجيل متى ، الاصحاح ١٨ . عدد ١٨ : « ما تحلونه على الأرض يكون مم وطأ في السماء ، وكل ما تربطونه على الأرض يكون مم وطأ في السماء ، وكل ما تحلونه على الأرض المؤن مم وان كانوا من ذوي ما السلطة المالية بعد السلطة الربوية وان سائر أفراد البشر وان كانوا من ذوي النفوس السامية وكانت مم تبتهم فوق مم تبة ، القسيسين فيجب عليهم أن يكونوا مكتوفي الأيدي تحت سلطة هول القسس . وبالطبع لم يتمكن ذلك المذنب المسكين مكتوفي الأيدي تحت سلطة هول القسس . وبالطبع لم يتمكن ذلك المذنب المسكين المشتوفي الأيدي تحت سلطة هول القسس . وبالطبع لم يتمكن ذلك المذنب المسكين المشتوفي الأيدي تحت سلطة هول القسس . وبالطبع لم يتمكن ذلك المذنب المسكين المنتوفي الأيدي تحت سلطة هول القسس . وبالطبع لم يتمكن ذلك المذنب المسكين المنتوفي الأيدي تحت سلطة هول القسس . وبالطبع لم يتمكن ذلك المذنب المسكين المنتوفي الأيدي تحت سلطة هول القسس . وبالطبع لم يتمكن ذلك المذنب المسكن المنتوفي الأيدي تحت سلطة هول القسس . وبالطبع لم يتمكن ذلك المذنب المسكن

« عندالنصارى » ان يستغفر ذنبه أو ان يجد غيرالقس واسطة يعرض ذنبه بسببه على الله ليكشف الغفران والصحة مما اقترفت يداء .

ثم إن هـذه الآية الشريفة أيضاً تعلمنا أن ذاته القدسية سبحانه كما انها تتصف بالصمدية بالنسبة الى أمور الانسان الشخصية كذلك تكون تلك الصمدية بالنسبة الى تحديد الحدود العامة ووضع أصول الشرايع . فعلى الانسان ان يرجع في جميع حدود الأعمال العامة اليه ، وان يجعل أوامره تعالى هي ميزان الموازين وأصل الأصول فلايقر لأحد شرعة سوى شرعته كما قال تعالى : « قل إن الهدى هدى الله » (١) .

( لم ياد ولم يولد ) .

لما كان التوليد والتولد من لوازم الذات التي ركب من اجها وحصل الانفعال في أجزائها بعضها في بعض كات ذلك ممتنعاً في ذات واجب الوجود وحاصل في الممكنات فقط الذلك فقد جاء القرآن منزهاً لله عزوجل عن صفة الممكنات ومشيراً المي فساد عقيدة المسيحيين و تثليثهم و بطلان قول المشركين بالتعدد ، أو إنه له ابن او بنت أو غير ذلك من الأقوال الغير المعقولة كنقول الله تعالى عنهم : ( اتخذ الرحمن ولدا ) . وكما يشير في مواضع أخر الى سخافة تلك العقيدة بقوله : ( لقد جئم شيئاً أدا تكاد الساوات يتفطرن منه و تنشق الأرض وتخر الجبال هدا ) والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم و عدهم عداً وكاهم آتيه يوم والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم و عدهم عداً وكاهم آتيه يوم القيامة فردا ) « ٢ » « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكر مون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » « ٣ » . وقال سبحانه : « فجعلوا يبنه

و ١ ٤ سورة ال عمران الآية ٧٣ .

<sup>«</sup>٢» سورة مريم الآية ٨٨ \_ ٥٠ .

<sup>«</sup> ٣٤ سورة مرم الآية ١٨٠ ،

وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون » «١» و وفى آخر هذه السورة أي سورة الاخلاص جاء بالمكلمة الجامعة السالبة لجميع صفات الممكن من تمدد ومماثلة عن تلك الذات المقدسة حبث يقول : ( لم يكن له كفواً أحد ) .

# حكمة معادلة سورة التوهيد

#### لثلث القرآن

لقد سبق أن قلنا إن الرسالة المحمدية بنيت على الاثة أركان وإن أعظمها التوحيد ولما كانت هذه السورة المباركة هي المتكفلة لبيان هذا الركن العظيم وقند أدت حق التوحيد كما هو على اختصارها وإيجازها فلا استبعاد ولا غرابة إذا ما وردت الأخبار بمادلتها لئلث القرآن ، ومعنى ذلك إن كل من الا هذه السورة متأملا ما فيها من الحقائق عن إدراك وبصيرة معتقداً بما ورد فيها من لوازم التوحيد كان في الحقيقة كمن ادرك المث الرسالة الاسلامية وهو بلا رب المث القرآن الذي هو عين مباني الرسالة ، بل هو المرسل الحقيقي بعذا هو المعنى المقصود من الأخبار والحكمة في ذلك .

١٥٨ – ١٥٨ – ١٥٨ .

#### صفات الآ

#### في نظر القرآن

( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) «١» .

من البديهي ان العلم من الكالات الوجودية وقد ثبت لكثير من المكنات فاذا لم يثبت العلم لله تمالى لزم أن يكون المكن أكل من الواجب وهذا مستحيل فيكون الباري تمالى متصفاً بصفة العلم بالضرورة . ثم إنا نرى أن همذا النظام التام في عالم المكنات وهذا الاتقان والاحكام فى الموجودات لا يمكن ان ينشأ عن مصدر جاهل لا شعور له . ولو لاحظنا الروابط والنسب بين النجوم الثابتة وحركات الكواكب السيارة على النهج المستقيم القرر فى مداراتها المعينة ودوران الكرات فى مناطقها على نظام خاص بحيث تتولد الفصول الأربعة . ثم تأثير تلك الاجرام من حرارة وبرودة في عالم الموجودات المادية ومعرفة الثواني والدقائق والساعات والشهور والسنين من تلك الحركات المنظمة وصدور الأمور العجيبة فى الكون من اقتران تلك الكواكب واقترابها وابتعادها على ذلك الوضع المتقن الذي الوحصل فيه أقل خلل وانحراف عن محالها المقررة لظهر في العالم اختلال عظيم، لعلمنا بل ويعلم كل ذي أدنى شعور واحساس أن خالق هذا العالم العجيب ومبدع هذا النظام الحكيم المتقن الذي لا يسع بيانه هذا المختصر بل ولا المطولات من الكتب لا يعقل أن يصدر عن خالق غير عالم . ومن تصوره جاهلا فاقد الشعور فهو ولا لا يعقل أن يصدر عن خالق ومعاند مكابر عرف الحق فاد عنه . على ان شواهمد شك سفيه مختل الدماغ او معاند مكابر عرف الحق فاد عنه . على ان شواهمد

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية ١٤.

علمه تعالى لم تقتصر على انقان النظام العلوي الفلكي وإحكام حركات الاجرام الساوية فقط، بل هي محسوسة موجودة في جميع الموجودات علوية وسفلية من حيوان ونبات وجماد .

وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد

وقد فصّل ذلك علما، النبات في كتبهم ، وهو غيض من فيض وقطرة من بحر مما اودع الخالق البدع في مخلوقاته من دلائل التوحيد الظاهرة والباطنة .

قال « ميلن ادوارد » أحد علماء الحيوان : إن حيواناً يسمى ( اكسيلوكوب ) يعيش في فصل الربيع فقط فاذا ما باض مات من ساعته ، لذلك ولرحمة الحالق بفرخه فانه يلهم ذلك الحيوان قبل أن يبيض ويموت أن يعمل لفرخه بيتاً كبيوت قوم عاد ، غير ان قوم عاد كانوا يبنونه في الجبال وبين الأحجار وهذا الحيوان يعمل بيته بين الأخشاب والأشجار ، وكيفية بيته أن يخفراً ولا قطعة من الخشب حفراً مستطيلا ثم يملا مقداراً من ذلك الحفر بالأزهار والأوراق الحلوة الطعم السكرية ، ثم يسقف ذلك الحفرالملوء بالأزهار والأوراق بمسحوق الخشب ممزوجاً مع الرطوبات اللمابية حتى يكون سقفاً محكماً ، وهكذا يعمل عدة مخازن على هذا المنوال ثم يبيض فيموت وقد خلف لفرخه منزلا جيداً وغذاءاً كافياً حتى يكبر ، والسر في عمل هذا الحيوان مفهوم حيث اذا ما فقست البيضة وخرج الفرخ رأى عيشه حاضراً لمدة سنة حتى يمكنه الطيران ، فاذا صار في فصل الربيع عمل كما عمل أبوه أو أمه لفرخه فيموت ، وهكذا دواليك .

قال الكانب: ( إني شاهدت هذا الحيوان بنفسي إذكانت لدي مروحة يدها من سعف النخل وقد كنت احياناً أسمع في داخل مقبضها الخشبي صوتاً خفيفاً لم أعرف مصدره حتى كنت ذات مرة أتروح بها وإذا بظهور ثقب صغير في مقبضها وإذا بشيء أسود يظهر في الثقب لذلك فاني وسعت ذلك الثقب فرأيت

حيواناً صغيراً بقدر الزنبور (النحل) له أجنحة وريش خرج من الثقب وأخذ يتحرك ويمشي . ثم نظرت الى حفرة الثقب وإذا مستطيلة فعلمت إن ذلك الصوت الذي كنت أسمعه منها تلك المدة كان من هذا الحيوان .

فانظر وتأمل في هذا الحيوان الصغير وما لديه من المهارة والعلم في صنعه ، كيف رتب حفرته بهذا الاتقان وكيف جمع لفرخه ما يكفيه مدة سنة حتى يقوى على الحركة دون زيادة أو نقصان . أثرى من العقل أوالادراك أن يتصور ذوشعور في خالق هذا الكون العظيم بهذا الاتقان والنظام والحكمة انه عديم الشعور كالجمادات ? ( فتباً لمن تقوه به ) .

وإشارة الى هذا فقد قال تمالى : ( ألا يملم من خلق وهو اللطيف الخبير ) (١) :

ومن جملة العجائب خلق النحلة ، ذلك الحيوان العجيب الذي قال علماء الحيوان فيه : ( انه إذا امتص في أول النهار وردة منتحة فلا يمتص إلا أمثالها من الأزهار ولا يمتص غيرها أبداً . والحكمة في ذلك الالهام .

( أولا ) أن المواد العسلية التي تتولد في الزهرة قد تتولد فى بعضها في مدة ثانية واحدة وقد تتكون في أكثر وفي أقل فاذا ما اختلف على النحل امتصاص الأزهار أوجب تعب ذلك الحيوان أولا ، وقد تختلف المواد العسلية فلا يحسن عسلها فكان ذلك الاستمرار على الزهور المفتحة أول النهار سبباً لتحسين عسلها وقلة تعبها .

( ثانياً ) انه لماكان من المعلوم ان الأزهار كغيرها من النباتات فيها ذكور وأناث تلقح من الذكور ، فاذا ما جلست النحلة على الزهرة الذكر تعلقت بأرجلها من تلك الزهرة أجزاء صغار ثم جلست على الزهرة الأثنى وألقت ما في

ه ١١ سورة الماك الآية ١٤ .

أرجلها عليها سببت تلقيحها بتلك الأجزاء من الذكر ، خلاف ما اذا جلست على غير جنسها التي لم تلقح بتلك الأجزاء ، وهـذا أيضاً من الحكم الخفية الدالة على عظمة الخالق والخلق ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) .

ولأجل هذا فقد سأل الفتح بن يزيد الجرجاني الامام السابع موسى الكاظم عليه السلام وقال يا بن رسول الله : إني وانكنت أعلم أن لطف الله تعالى خلاف لطف العباد ولكنني أحببت أن تشرح لي لطف الله سبحانه وتعالى .

فقال له الامام عليه السلام: إن الله لطيف بالخلق يعلم الأشياء اللطيفة ، ألم تر لطف صنعه في النبا نات اللطيفة وغيرها من الحيوا نات الصغيرة كالذباب والبق وغيرها من الحيو نات الصغيرة التي لا تراها الهين المجردة والتي لا يميز ذكرها من أنثاها وجديدة الولادة منها مع قديمها ? ومع ذلك فانها تميز هي الضار لها والنافع وتهرب من الهلكات خوفا على حياتها وتجلب النافع لصلاحها ويمرف بعضها لغات بعضها ثم تفهم أفراخها وتتفاهم معها وتنقل غذاءها الى غير ذلك من لوازم الحياة ، فسبحانه من حكيم لطيف خبير .

# اللّه قد يمم أبدى هو الأول والآخر

إن القدم والأزلية من أحكام واجب الوجود وإلالكان حادثاً والحادث هوماسبق بالعدم ، وكل مسبوق بالعدم يحتاج في تحقق وجوده الى علة وإلا لزم ترجيح المرجح بلا سبب وهدذا محال . فاذا لم يكن واجب الوجود قديماً احتاج في وجوده الى موجد . وقد سبق في عنوان التوحيد أن واجب الوجود واجب لذاته ، فاذا فرض أنه حادث وفرض أيضاً أنه واجب حصل التناقض وهذا محال .

ومن أحكام واجب الوجود دوام عدم طرو المدم على ذاته وإلا لزم انفكاك ذات واجب الوجود عن ذاته وهذا يستلزم سلب الشيء عن نفسه وهو بالبداهة محال . وإن هذه الآية المباركة ( هو الأول والآخر ) لتثبت قدمه وبقاءه وتنفى طرو البطلان والعدم عليه بهاتين الكلمتين .

### الآرحى

### « الله لا إله إلا هو الحي القيوم »

إن معنى الوجود وإن كان من البديهيات العقلية غير انه قد يعبر عنه بالظهور والثبات والاستقرار ، ومن المعلوم ان كال الوجود وقوته بكال هدا المعنى وقوته . وعليه فكل مرتبة من مما تب الوجود يجب بالضرورة أن يستتبع أموراً من الصفات الوجودية بامور التي عي من كال تلك المرتبة في الوجود وإلا فلا تكون تلك المرتبة ، فلو وجدت عقلا مرتبة من مرا تب الوجود هي مصدر كل نظام ومنشأ قاطبة المراتب الوجودية كانت بالضرورة أكل وأعلا وأقدوى وأرفع من جميع المراتب ، ولما كان واجب الوجود هو مصدر كل وجود ممكن وكانت كل مرتبة من مراتب الوجود والكالات الوجودية المتشتة المتفرقة في يكون أقوى وأعلا وأرفع ، ووجب أن يكون بمرتبته مستتبعاً من الصفات يكون أقوى وأعلا وأرفع ، ووجب أن يكون بمرتبته مستتبعاً من الصفات والكالات الوجودية ما يناسب تلك المرتبة العليا ، وعليه فكل صفة يتصورها للمقل هي من كالات الوجود ويعلم انها ممكنة الثبوت للوجود من حيث هو وجود يلزم أن يثبتها لمرتبة الوجود الواجب بنحو البت واللزوم ،

ومن تلك الصفات الواجبة الثبوت على الذات القدسية الواجبة هي : الحياة ، لأن الحياة وما يلزمها من الارادة والعلم هي مصدر النظام و ناموس الحكمة العالية ، وفي أي مرتبة كانت فهي مبدأ ظهور كال تلك المرتبة ، إذا فالكال وجود يلزم لذات الواجب أن تتصف به وإلا لزم أن يكون في الوجودات الممكنة وجود هو أكل من الواجب ، والحال أن الواجب هو أكل جميع الوجودات وهو معطي الوجود والكالات الوجودية وكيف يكون معطى الشي، فاقده .

## الله هو المديد

## ( إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون )

إن من الأحكام اللازمة الثبوت لواجب الوجود هي الارادة ، والارادة في : مبدأ تخصص فعل الفاعل بأحد الوجوه الممكنة ، ومن البديهي المعلوم ان كل موجود لابد وأن يكون له قدر مخصوص وصفة معينة وزمان ومكان خاص ، وهذا مسرح الأمور الممكنة في كل موجود وهو المسمى بالتخصص ، ثم إنا بعد أن أبتنا أن ذات واجب الوجود عالم ، وأن كل ممكن خرج من خفايا العدم الى عرصة الوجود لا بد وأن يكون وفق علمه تعالى فان الارادة تثبت حينئذ بالضرورة . لأن هذه التخصصات التي تنطوي تحت نظام واحد غير قابل التشويش والاختلال بالبداهة كاشفة عن مبدأ تلك التخصصات ولا نعني من الارادة إلا هـذا .

#### الله قادر

### « وكان الله على كل شيء قديراً » «١»

من الا°مور التي هيواجبة الثبوت على ذات الباري تعالى القدرة وهي عبارة عن تمكن الفاعل من الايجاد والعدم .

ولما كان واجب الوجود هو مبدع الكائنات وموجد قاطبة الموجودات المكنة من كتم العدم الى عرصة الوجود على طبق علمه وإرادته كان ولا شك قادراً ، إذ لا يعقل ان يصدر العالم المريد معلومه ومراده بلا قدرة وتحكن وسلطة منه على ذلك ، وليس معنى القدرة إلا هذا السلطان . وهذه التعاليم الفرآنية الموافقة لجميع العقول السليمة البشرية تثبت لذات واجب الوجود تلك الأمور الضرورية الثبوت ، وتسلب عنه كل أوصاف الوجودات الامكانية الممتنعة الثبوت بالنسبة اليها . ثم تنزهه ذاتاً وصفة عن لوث لوازم الجسم والجسمية وتقدسه عن كل فواقس الامكان بكل معنى الكلمة .

يقول القرآن المجيد بكلمة موجزة : ( ليس كمثله شيء ) ، : ( ولم يكن له كفواً أحد ) . والآن فلنقس هذه التعاليم بتعاليم العهدين لدى المسيحيين في هذا الموضوع .

« فنقول »

<sup>(</sup>١) سورة الأحراب الآية ٢٦.

# مقايسة تعاليم القرآن المجيد

في ذات الله وصفاته

مع تعاليم العهدين عند المسيحيين

فى الاصحاح الثاني والثلاثين من سفر التكوين عدد ، ( ٢٢ ) فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ، ولما رأى انه لا يقدر عليه ضرب تُحق خُذه فأنخلع تُحق خُذ يعقوب في مصارعته معه وقال له : أطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال : لا أطلقك إن لم تباركني . فقال له ما اسماك فقال يعقوب ، فقال لا يدعى اسمك فى ما بعد يعقوب بل إسرائيل ، لأ ذك جاهدت مع الله والناس وقدرت ، وسأل يعقوب وقال : « اخبرني باسمك فقال لما ذا تسأل عن اسمي وباركه هناك ، وسأل يعقوب اسم المكان فنيتيل قائلا لأني نظرت الله وجهاً لوجه ونحيت نفسي .

ولما جاوز فنيئيل طلعت عليه الشمس وهو يخمع على فخيــــنه، ، ولأجل هذا فأن بني إسرائيل حتى اليوم لا يأكلون عرق النسا الذي في الفخذ الأيمن ذلك لأن عرق النسا من فخذ يعقوبكان قد ملس ، التهى مضمونه .

وحاصل تعليم هذا الفصل فى التوراة : هو أن الربكان مصارعاً عاجزاً لأنه صارع أحد مخلوقاته الى الصبح فلم يفز عليه في صراعه ' ثم التمس منه أن يتركه فلم يدعه حتى بارك له ' وبالأخير بارك له مجبوراً ليخلي عنه .

هكذا ورد في هذا السفر العجيب على أن من البديهي المسلم أن الغرض الأصلي والمقصد الأهم من بعث الرسل وإنزال الكتب ليس إلا تكيل النفوس البشرية في جنبتي الحكمة النظرية والعملية ، ومن اللازم العقلي والواجب على النبي

المرسل من قبل الله أن يبذل جل مساعيه في تقوية ها تين الجنبتين بكل معنى الكلمة وأن يقيم البراهين المنطقية المعقولة لاثباتها في النفوس الناقصة المستعدة ذا تأ للتدرج عدارج الكالات واكتساب الأخلاق الفاضلة .

ومن هذا بلزمنا عقلا أن نقول: إن الكتاب الالهامي المنزل على هذا الرسول من الله تعالى لا بد وأن يكون حاوياً التعاليم المصلحة البشر والقوانين الصحيحة المنورة الفكر والحافظة لمدنية الحجامعة الانسانية. وأن تذكر من صفات الباريء زوجل تعاليماً يؤيدها العقل السليم في تزيه ذاته المقدسة من لوث الحجم والحجسمية وعن مشابهة الموجودات المكنة البتة.

وبالجملة فان الكتاب الالهي السهاوي يجب أن يكون معدن الأخلاق والكمالات ليستفيدالناس و تستفيض من إرشاداته وأواص، ونواهيه وأن تتأدب بآدا به الحسنة ، لا أن يكون مشتملا على أمور غير معقولة و خرافات تزل العقول البشرية عن الجادة المستقيمة ، وتوقع النفوس في بحر الضلالة و تضللها في بيداء الحيرة والهمجية .

فلو وجـد هكذا كتاب مشتملا على خرافات ومن خرفات غير معقولة لا بد وأن لا يكون كتاباً سماوياً ولا وحياً إلهامياً نازلا عن الله تعالى ، وإذا سمي بهذا الاسم أي قيل له كتاب سماوي فذلك غلط في غلط وجناية على العقول لا تغتفر .

تمساً لنلك العقول الآسنة والنفوس الساقطة التي تعد أمثال هذه الحرافات والترهات المجمولة \_ التي ما أنزل الله بها من سلطان \_ كتاباً مقدساً ، وتعتبرها منزلة من الله تعالى ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

## الله في نظر التوراة

#### مع ملكين ظهرا لابراهيم

#### يأكل الخبز والزبد والعجل المشوي

في الاصحاح الثامن عشر من سفر التكوين ﴿ أَن ابراهيم بيناكان جالساً في يوم حار على باب خيمة إذ ظهر له ممر ولما رفع طرفه إذا بثلاثة رجال أمامه فأسرع لمقابلتهم وأجلسهم على الأرض ﴾ ثم قال : « أي مولاي الآن وقدصرت منظورك فاعف عن عبدك وليأتوا لك بالماء لنفسل رجليك ثم تستريحوا تحت الشجرة ولنقدم لقمة خبز لتقوى قاوبكم ثم تذهبوا حيث لهذا الأمر صار مروركم على عبدكم » فقالوا له : « افعل ما قلت » .

فأسرع ابراهيم الى الحيمة الى زوجته سارة وقال لها : « لتحضري لنا ثلاثة أكبال من الطحين بكل سرعة ثم اعجنيها واخبزيها ، ثم ركض نحو البقرة وأخذ تجلار خصاً وجيداً وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ، ثم أخذ زبداً ولبناً والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم ، ووقف هو قبالتهم تحت الشجرة الى أن فرغوا من الاكل ثم يقول في ذلك السفر أيضاً : « ثم ذهب ملكان وبقي ابراهيم في حضرة

م يهون في دان السفر أيضا . « م دهب مدهان و بهي أبر اهيم في الراهيم في

ثم يذكر في الباب التاسع عشر منه ما حدث بين الرب وابراهيم من الكلام والرد والنقض والابرام . وفي أول الباب المذكور يكتب : « وعند العصر ورد ذا نك الملكان الى السدوم .

وفي الباب السابع عشر يقول : ﴿ وَإِنْ الرَّبِ ظَهْرُ لَا بِرَاهُمُ وَقَالَ لَهُ :

 « أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا » . وهكذا يذكر مطالباً كثيرة وأموراً زائدة حتى كتب في الفقرة الثانية والثلاثين : « إن الرب لما فرغ من كلامه مع ابراهيم صعد الى السهاء » .

وبالجلة فإن أمثال هذه الكلمات في التوراة كثيرة ، ولا يشك كل إنسان عاقل منور الفكر أن هذه الفقرات وأشباهها دليل واضح على ان التوراة الأصلي لا وجود لها ، وأن مافي أيدي الناس مما يسمونها توراة موسى أو انجيل عيسى ليست إلا كتب مجمولة لا ربط لها بعالم الربوبية ، وما هي إلا موضوعات لنفر من طالبي الشهرة والرياسة الدنيوية والأغراض الشخصية ، لذلك تراهم لا يتوقفون عن الكذب ، ولا يتحرجون من كل ما ينسبونه الى ذات الباري المقدسة .

## اعتراض مسيعي

قال المسيحي معترضاً : إذا كانت أمثال هذه الدكلات في التوراة أو في أي كتاب آخر دليلا على أن ذلك الكتاب مجمول موضوع وانها كاشفة عن أن ذلك ليس بكتاب سماوي فان وقوع أمثالها في قرآن المسلمين كثيرة كآية « الرحمن على العرش استوى » «١» وآية « يد الله فوق أيديهم » «٢» « وجاء ربك والملك صفا » «٣» ، وغيرها مما تثبت جسمية الله ووجود حيز لذاته تمالى لدليل واضح كاشف عن أن هذا القرآن أيضاً موضوع مجمول مثل غيره .

و١١ سورة طه الآية ٤.

<sup>«</sup> ۲ » سورة الفتح الآية ٩ .

ه٣٥ سورة الفجر الآية ٢٠،

## جو اب محمدی

قال المحمدي محساً : إن الفرآن المحيدكما ذكر ناه مفصلا ليثبت لله تعالى أموراً ضرورية الثبوت ويقدسه وينزه ذائه عنكل صفة من صفات المكنات من جسم وجسمية وما الى ذلك ، بل لا توجيد آية في سورة من سور القرآن يحتمل فيها الاشارة الى التلميح الى ما يشينه تعالى أو تنسب الى ذاته القدسية ما ينافي الربوبية المقدسة . وليس اعتراض هذا المعترض مستشهداً بالآيات الثلاثة التي ذكرها إلاعنجهل المعترض باللغة العربية وعدم اطلاع بمغازي الألفاظ ومراميها كما يريدها القرآن

وتفهمه العرب.

ونحن لدفع اعتراضه ورفع الشبهة نكتنى ببيان معنى هذه الآيات الثلاثة لغة وعرفاً إذ لا حاجة لنا بعد ذلك في رده الى دليل آخر أو برهان ثان .

أما الآبة الأولى فإنا إذا فسرنا مفرداتها عرفنا معنى الجملة المركبية منها بكل وضوح ، واليس في مفرداتها ما يحتاج الى تفسير سوى كلتي « عرش » و ( استوا. ) أما العرش فهو يطلق على الحِسم المحيط بالأجسام كلها وهو أحد مخلوقات الله العظيمة كما يشير الى ذلك في آية أخرى وهي قوله : « رب العرش العظم » وأعل المعقول يدعونه : « بفلك الأطلس » و « محدد الجهات » . أما الاستواء فهو لازم ، متعد بأحدى حـروف الجر ، فأذا تعدى « إملى » كان له معان متعددة : منها الاستبلاء والتملك ، كما ذكر ذلك « الأب لويس » المسيحي في كسابه ( المنجد ) في الطبعة الخامسة في مادة « سوى » حيث يقول استوى عليه أي استولى وظهر، واستوى على سرير الملك كناية عن التملك ، فيكون معنى الآية على هذا .

أن الله المتعال مستول ومالك لجميع الموالم الجسمانية ، وكل عالم صغير وكسبير

هو مخلوقه لا فرق بين الجميع فى شمول الفيض الرحماني والنفوذ الآلهي ، قد عمت سلطنته وقدرته الصغير والكبير دون أي خلل أو فساد في النظام الأصلح من فيض الوجود كما تشير اليه الآية المباركة وهو قوله تعالى : « ما ترى في خلق الله من تفاوت » «١» .

وقد روي عن الامام السابع موسى بن حفر عليه السلام عن معنى كلمات الآية اللغوية كما في الصافي قوله تعالى : ( استولى على ما رق وجل ) وكما قيل عن أمير المؤمنين (ع) : ( استولى تدبيره وعلا أمره ) .

والخلاصة أن هذه الآية الحكيمة تعامنا أن ذات واجب الوجود لها القدرة الكاملة التي لا تفرق بين أي خلق من مخلوقاته ، ولا حد لها كمقدرة الممكنات التي تختلف باختلاف الأسباب والمسبات صغراً وكبراً .

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: (يدالله فوق أيديهم) فأن لليد في لغة العرب معان متعددة: منها العضو المعروف في بدن الانسان ، ومنها القدرة والسلطة كا في كتاب (المنجد) (اللائب لويس) يقول في مادة (يد) اليد أيضاً: القدرة والسلطان يقال (مالك عليه يد) اي ولاية .

فعلى هـذا يكون معنى الآية أن قدرة الله وسلطانه فوق كل قدرة وسلطنة ، وأن قدرة جميع المكنات وقو تها هي عدم ولا شي، في جنب قدرته وقوته . أما الآية الثالثة وهي قوله تعالى : ( وجاء ربك والملك صفا ) فان مرسوم العرف ومتعارف الناس إذا ما رأوا جند الملك وعساكره وظهرت لهم آثار قدرته وغلبته أن يقولوا جاء السلطان ، وكذلك هذه الآية المباركة . ( فان الله عزوجل إذا ماجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد وحشر الحلق لانجاز وعده ووعيده كا قال تعالى : ( ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ۲)

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزالة الآية ٦-٧.

ثم جمل قضاء ذلك اليوم وحكمه بالمدل لنفسه وحده وصفت ملائدكة الرحمة وملائدكة الغضب بأمره. هذا وقد عم الجميع آثار القهر والغلبة والغضبكما يقول عز من قائل : ( وجيء يومئذ بجهنم ) وكانت آثار الهيبة الآلهية والجلال الربوبي ظاهر ومتجل للعالم أجمع .

كُلَّ هذه الأمور إذا كانت ظاهرة ، وجميع هذه الآثار إذا تجات بادية ُ ظُن وتخيل أن الله ظاهر . فكأن هذه الآية لوحظ فيها المعنى العرفي الذي يصطلحون عليه عند ما يشاهدون عساكر السلطان وتظهر لهم قدرته وغلبته ، فيقولون : جاء السلطان وجلس في المكان الفلاني .

ولا غرابة فإن أمثال هذه الكنايات العرفية ومصطلحات المحاورات العامـة كثيرة تفوق حد الحصركما في قوله تعالى في غيرهذا المحل: « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » (١) على أن الداخل هم جنودهم والمفسدون هم عساكرهم لا شخص السلطان أو الملك ، لكن لماكانت تلك الحركات والأفعال بارادة السلطان وأوامره نسب ذلك الفعل والفساد اليه .

هذه التفاسير التي ذكر ناها هنا لدفع تلك الشبهات وذلك الاعتراض لم تكن إلا معنى كلمات تلك الآيات ، وليست هي توجيه وتأويل لها ، حتى يمكن للمعترض أن يقول نحن أيضاً نؤ ول أعداد توراتنا وانجيلنا ، وعلى فرض أنه يمكن للمعترض أن يؤول اعداد كتابه فاللازم أن يكون هناك مناسبة معقولة بين المؤول والمؤو لااليه .

والآن فاحكم أنت بينك وبين وجدانك كيف تؤول قولهم: ( إن الله تمالى يأكل العجل المشوي والحليب والزبد والخبز، وإن ابراهيم يغسل رجل الله وإن الله يجلس تحتالشجرة ثم يصعد الى السهاء بعد أن يفرغ من حديثه وكلامه مع ابراهيم.

وهل يحتمل من عنده أقل شعور أن يصدق ذلك عقلا أو وجداناً أوعرفاً ؟ أو ليس هـذا يدل على أن توراة هؤلاء المعترضين يقول بان الله جسم وهو أحد

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية ٣٣ .

الممكنات ، أو ليس هذا هو أحد المخالفات الصريحة للعقول ?! وهل يمكن أن ترى كتاباً يقول بهذه المقالة ثم تعترف بانه سماوي من الله ? ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

وإذا بلغنا الى هـذا الحد فلنذكر لك بعض صفات الله تعالى في العهدين ثم نطبقها ونقيسها بالتعاليم القرآنية في هذا الموضوع .

## الله في توراة مسيحي هذا العصر

#### جاهل كذاب خائف من العباد

في الباب الثالث من سفر التكوين في قصة ظهور ترك الأولى من آدم وحوا ومفارقتهما للجنة مكتوبة هذه الكلمات الآتية :

( ١ ﴾ الحية التي هي أذكى جميع حيوا نات الصحراء التي خلقها الله تمالى قالت للمرأة حواء : ﴿ أحقاً ان الله قال : ﴿ لا تأكلا من كل شجر الحِنة ؟ ﴾ .

( ٢ ) قالت المرأة للحية : نحن نأكل من ثمار أشجار الجنة .

﴿ ٣﴾ لكن الله قال : ﴿ لا تَأْكُلُوا مِنْ تُمَرَّةِ الشَّجِرَةِ الَّتِي فِي الْوَسَطُ وَلا تَامِسُوهَا لئالا تَمُوتُوا ﴾ .

﴿ وَ ﴾ قالت الحية للمرأة : الكم لا تموتون .

﴿ ه ﴾ بل إن الله يعلم انكم في اليوم الذي تأكاون منها تفتح أعينكم فتكونون كالله عارفين بالحير والشر .

﴿ ٦ ﴾ ولما رأت المرأة أن تلك الشجرة جيدة للا كل وحجيلة في نظرها ، وكانت الشجرة جاذبة للقلب منعشة للنفس أخذت من تمرها وأكات ثم أعطت زوجها فأكل

(٧) وقى الحين فتحت عيناها كلاها وعرفا أنفسها عريانين فأخذا من ورق
 التين وخاطاه سترا ولباساً لهل .

﴿ ٨ ﴾ وسماصوت الربعندهبوب نسيم الربيع فيالبستان فتواريا بينالاشجار

﴿ ٩ ﴾ فنادي الرب آدم وقال : « أين أنت ؟ » .

(١٠) لما سممت صوتك في الجنة خفت لأني عريان فتواريت عنك .

﴿ ١٨ ﴾ من أطلعك انك عريان ? أهل أكلت من تلك الشجرة التي نهيتك عن الأكل منها ؟ .

﴿ ١٣ ﴾ إِنَّ هَذَهُ الرَّاةُ التِي خَلَقَتُهَا قَرَيْنَةً لِي هِي التِي أَعَطَتَنِي مَن مُحَرَةً الشَّجَرَةُ فَأَكَاتً .

﴿ ١٣ ﴾ فقال الله للمرأة : ﴿ مَا هَـِذَا الَّذِي عَمَلَتِيهِ ؟ قَالَتَ : الحَمِيةِ أَغُو تَنِي فأكلت، انتهى .

وفي عدد ( ٢٢ ) من هذا الفصل يذكر هذه الكلمات: إن الرب قال : « إن الانسان أصبح مثلنا يعرف الحسن والفبيح إذاً فلا ينبغي أن يمد ّ يده فيأكل من شجرة الحياة أيضاً فيبقى حياً الى الأبد .

« ٣٣ » ثم إن الرب أخرجه من جنة عدن ليعمل فى الأرض ذلك العمل الذي أخذ عليه ، ثم أخرج آدم وأسكن الكروبيان فى الطرف الشرقي من عــدن ، ثم كان السيف المشتعل يطوف فى كل الجهات ليحافظ على طريق شجرة الحياة .

إن صريح هذه الكلمات لتنسب إلى ذات الرب المقدّسة أموراً يأباها أخس مخلوقاته المكنة ، ولا يرضى بأن تنسب اليه .

( ١ » كاثبات الكذب الى ذاته القدسة عن كل رذيلة من الصفات كقوله تمالى لآدم : ( إذا أكلت من هذه الشجرة تموت ) على أنه أكل ولم يمت بل إزدادت معرفته وروحانيته ، ثم تقدم من درجة البهيمية التي لم تميز بين الحسن والقبيح الى درجة الانسانية الكاملة حتى التفت الى قبح عريه .

وعلى هذا فلا يمكن لأولئك المعترضين أن يقولوا بأن القصد من الموت الذي ذكره الله هنا الموت الروحاني لا الظاهري بمد أن علما « آدم وحوا » أنها أكلا من تلكم الشجرة أصبحا مميزين بين الحسن والقبيح وازدادت . روحانيتها وحياتها .

(۲) مما نسبت تلك الكابات الى ذات الرب تعالى هو الجهل وعدم العلم تقول
 إن آدم وحواء تواريا خلف الشجرة كيلا يراها الرب وهو يتمشى في الجنة .

(٣) نسبتها الخوف اليه تمالى تقول إنه خاف من آدم أن يأكل من شجرة الحياة فيصبح أحدالاً رباب الذين يخشى منهم على سلطانه ولذلك أخرجه من الجنة . (٤) إثبات الجسمية له إذتقول إن آدم سمع صوت الله مع نسيم الربيع في الجنة وأعجب من كل هذا نسبة العشق والمغازلة اليه . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

# عشى الله ومفازلته النساء

#### حسب كتابة التوراة

#### في الاصحاح الرابع من نشيد الانشاد:

(ها أنت جميلة ياحبيبتي ، ها أنت جميلة عيناك ، حمامتان من تحت نقابك ، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد ، أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متشم وليس فيهن عقيم ، شفتاك كسلكة من القرمن، وفحك حلو ، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك ، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة ألف مجن علق عليه كلها أتراس الجبابرة ، ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان

بين السوسن الى أن يفيح النهار وينهزم الظلام . الى آخر الاصحاح المملوء بأمثال تلك الأحاديث والمزخرفات .

فاذا كان الله \_ نموذ بالله \_ مفازلا فانه \_ واستغفر الله \_ لا يُمهم التشبيه في مغازلته لأن كل شاعر صاحب ذوق لا يمكن أن يشبه شعر محبوبه بقطيع المعز ولا أسنانه بقطيع الغنم منزوع الصوف ، كما لا يوجد أي سليقي ذا ذوق من يشبه المنق بالبرج أو النهود بفرخي الغزال . أترى هل يمكن أن يقال إن أمثال هذه المزخرفات هي عن قدس الله تمالى وعدله ? حاشا ثم حاشا .

فان هذه الأقوال وأمثالها لأكبر دليل على أن العهدين الجديد والقديم لا ربط لها بعالم الربوية ، وانها منذ تأسيسها من أعمال شرذمة من الرجال الذين لا علاقة لهم بالدين ولا بالمذهب قد وضعوها باسم الوحي والالهام ، ونشروها بين الناس لترويج أغراضهم الباطلة وصماميهم الدنيوية الحسيسة . والشاهد على صدق هذا المطلب وهذه الدعوى هو وجود النشيد والغزل السلماني . وإن كتاب (استير) لم يوجد فيه مطلقاً اسم لله تمالي ولا في موضع واحد ، فكيف تذكر فيه صفات الله وأحكامه ، بل ان الثاني هو قصة الرجل اليهودي واستير ، والأول تعريف للنساء والمفازلة معهن من الأول الي الآخر . وهذا جداً عجيب أن يكون رب العالم جلت عظمته ينزل كتاباً بواسطة روح القدس على أحداً نبيائه ثم لا يذكر اسمه ولاصفانه ولا أحكامه على الاطلاق في ذلك الكتاب ولا في موضع واحداً بداً . الماء بدل عن ذكر القوانين المصلحة للبشريكون كتابه مشتملا على أمور مهيجة للباه ومنبهة للشهوات وعلى كل ما يحث المره على القبائح .

فتمساً للرجال الدين ينسبون هذه النسب الى قدس الله عزوجل ، ثم يسمو نه كتاباً مقدساً ومنزلا من الله تمالى أجارنا الله وإياكم من الوقوع فى مثل هـذا الجهل الحالك .

# القرآد دحتور الدين الاسلامى

### بسم الله الرحمن الرحيم

الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد .

عتاز الدين الاسلامي من سائر الأديان الآلهية باستهدافه السعادة الزدوجة واستجاعه عناصر الخاود وموجبات عموم الدعوة ، إذ أسست تعالميه الأصلية على صرائح العقول السليمة ومقتضيات الفطرة والغرائز الانسانية الطبعية التي تثبت في كل زمان وتصلح لكل قوم ، فهو دين عام خالد ، صالح لكل عصر ويوافق كل أمة ، ولا يقبل النسخ ما دامت الفطرة الانسانية موجودة في العالم ، وهو ناسخ ومكل لما سبقه من الأديان ، شرعه الله تعالى للعباد بعد تهيئة بهم للكال الدائم بواسطة الشرايع الساوية السابقة عليه .

نعم ترقت الأقوام البشرية جيلا فيلا وكان لها في كل مرحلة من مماحل سيرها دين يناسبها ، وأخيراً جاء الاسلام ، وقد بلغت الانسانية رشدها فكان ديناً وسطاً عرف لكل من الجسم والروح حقه ، وبنيت أحكامه على الاعتدال من غير افراط ولا تفريط ، وكان نظاماً كاملا شاملا لا يقف تفعه على الأمة الاسلامية وحدها بل هو عام للمجموع البشري إذ قد أسس على قاعدة المساواة واحترام الحقوق ، ولذلك صارت الدعوة اليه عامة دائمية ، وكلف به جميع البشر على اختلاف قومياتهم الى الأبد .

فكان لا بد لهذا الدين الآلهي العام الخالد من قانون إلهي ودستور سماوي يسايره في البقاء والدوام بنفسه وهوكتاب الله المعجز الخالد \_ أعني القرآن الكريم \_ الذي جاء بالناموس الأعظم لكال الحياتين الدنيوية والأخروية ، وهو كافل لكل ما يهم البشر لسعادته في دينه ودنياه ، وفي الحياة الفردية والنظم الاجتماعية من أخلاق وثقافة وعلوم وتشريع .

فني التشريع الذي ينظم جميع أمور الدولة والأمور المدنية والجنائية والأحوال الشخصية جاء القرآن الكريم بالآيات القانونية التي يسميها الفقها، (آيات الأحكام) وهي الأساس الأول في التشريع الاسلامي . وآيات التشريع على قلتها تعرضت الى جميع ما يصدر عن المكلف من أفعال وأعمال ، فتعرضت الى العبادات من صوم وصلاة وخمس وزكاة وحج وجهاد . والى الأمور المدنية كبيع وإجارة وهبة وصلح ومزارعة ومساقات ووكالة وحوالة وربا ونحوها .

والى الأمور الجنائية : من قتل وسرقة وزنا وقطع طريق ونحو ذلك . والى نظام الاسرة وعوامل التربية والأحوال الشخصية : من زواج وطلاق وميراث ونحوها . والى الامور الدولية كالشرع الدولي والقتال وعلاقة السلمين بالمحاربين وما بينهم من عهود وغنائم الحرب وما الى ذلك .

والقرآن بهذه الآيات القانونية وسائر آياته الواردة في الأخلاق ونظام الاجتماع قرر القوانين الكلية والأصول الدولية ، حتى تكون في نص القانون سعة بحيث يمكن أن يطبق على ما يوجد من حاجيات ، ويحدث من جزئيات تاركا تخرج أحكام الجزئيات لاجتهاد أهله يستنبطونها حسب الزمان والمكان .

هذا النظام المتقن الصنع لم يدع مجالا لعاماء أوربا دون أن اعترفوا بتفوقه على غيره من سائر كتب الاديان .

إليك شهادة ( المسيو ديته فنان ) فانه يحدثنا في كتابه ( أشعة خاصة بنور الاسلام) يقول: ( إن القرآن دون الكتب المقدسة الأخرى ، هو الكتاب

الوحيد الذي يأمر بالرفق والاحسان في الدين ، جاء الى الرسول (ص) أحد بني سالم ابن عوف واسمه الحسين قال : يا رسول الله إن لي والدين مسيحيين يأ بيان الدخول في دين الله وإني لمجبرهما على ذلك ، فقال له النبي (ص) : ( لا إ كراه في الدين ) وفي هذا الباب ما جاء في سورة الكافرين « لكم دينكم ولي دين » . وجاء في سورة العنكبوت : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » .

ويشهد الدكتور « غوستاف لوبون » بتفوق القرآن وحسن أدبه فتراه قائلا : « إن التعاليم الأخلاقية التي جاء بها القرآن هي صفوة الآداب العالية وخلاصة المبادى، الخلقية الكريمة ، فقد حض على الصدقة والاحسان والكرم والعفة والاعتدال ، ودعا الى الاستمساك بالميثاق والوعد والوغاء بالذمة والعهد ، وأمر بحب الجار وصلة الرحم وإيتا، ذي القربي ورعي الأرامل والقيام على اليتامي ، ووصى في عدة مواضع من آيه أن تقابل السيئة بالحسنة . تلك هي الآداب السامية التي دعا اليها القرآن وهي أسمى بكثير من آداب الانجيل » . انتهى ،

وقال « داورار لوهارت » : « فالقرآن الذي أنزله الله على قلب نبيه ورسوله مجد (ص) الذي هدمت لبعثته الأصنام وتمزق لنبوته رداء الجهل الذي كان كغشاوة على أبصار العرب ، وأشرق بصقعهم نوراً يا له من نور وهو نور حكمة القرآن الذي أنزله الله على صدر نبيه المبعوث لا محالة لارشاد البشر ، والله يعلم حيث يجعل رسالته . الى أن قال : وأبقى لهم دستوراً لن يضلوا ابداً وهوالقرآن الجامع لمصالح دنيا م ولخير أخراهم » .

وقال « شبلي شميل » : « إن فى القرآن أصولا اجتماعية عامة ، فيها من المرونة ما بجعلها صالحة للا خد نها في كل زمان ومكان حتى في أمر النساء فانه كانهن بأن يكن محجوبات عن الريب والفواحش ، وأوجب على الرجل أن يتزوج واحدة عند عدم الامكان العدل ، وإن القرآن قد فتح أمام البشر

أبواب العمل فى الدنيا والآخرة ، بعد أن أغلق غيره من الأديان تلك الأبواب فقصر وظيفة البشرية والتخلى » .

وقال العلامة المستشرق « ماكس منين » : (كان مجد أميناً وأعدل رجل ، إن مرشد المسلمين هوالقرآن وحده ، والقرآن ليس بكتاب دين فقط بل هو أيضاً كتاب الآداب ، وتجد به الحياة السياسية والاجتماعية ، بل هو مرشد الانسان الى وظائفه اليومية والأحكام الاسلامية التي لا توجد بالقرآن توجد بالسنة التي لا تكون واضحة لا في القرآن ولا في السنة توجد في الفقه الواسع الذي هو علم الحقوق الاسلامي ) .

وقال « واشنطون » : قال « جيبون » إن أوام الفرآن ليست بمحصورة في الفروض الدينية والأدبية فقط ، فإن سكان المهلك التي هي من حدود الأوقيانوس الاتلانتيكي الى الفنجس يعتبرون إن القرآن السكريم عليه مدار الأمور الأخروية والدنيوية من الفقه والتوحيد والأحكام الحقوقية والجزائية وما به انتظام الكون وقمع المظالم وصيانة الحقوق وذلك أمر إلهي لامرية فيه . و بعبارة أخرى أن القرآن المجيد هو الدستور العمومي لسكافة العالم الاسلامي وهو دستور الدين الاسلامي ، وهو نظام الكون في المعاش والمعاد ، و به النجاة الأبدية وحفظ الصحة البدنية والمصالح العمومية والشخصية وما يترتب على ذلك من الفضائل الأدبية والاجراء آت الجزائية الدنيوية والأخروية كل ذلك منظم في القرآن المجيد .

( العلامة ارنست رينان ) قال : ( لغة الكتاب العزيز تنشر في أنحاء المسكونة العلوم الأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والشرعية وغيرها ، فهي الرابطة القوية والعروة الوثني التي لا انفصام لها ، بها تتقارب الأجناس المختلفة وتتشابه الأضداد بالتدريح في الأحكام والاخلاق والمبادى ، ، و بها تتساوى الناس في معرفة الشريعة الغراء لا فرق في ذلك بين البيض والسود والصفر والحمر ، فهي أقوى رابطة المراء لا فرق في ذلك بين البيض والمنة كل روابط الجنسية والوطنية وغيرها .

القرآن الكريم الحامل تلك الشريعة المطهرة هو السبب فى إبقاء اللغة العربية حية بين الشموب لانهم لا يفهمون دينهم على وجهه الصحيح من هــذا الكتاب الكريم إلا بهـا ) .

قال (المسيو جول لا بوم الفرنسي): « الفرآن أكثر من الوعظ والزجر والترغيب والرهيب فلم يوجه الكلام في واحدة للكبراء والفادة ولكنه وجهه لاناس كافة بقوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً «١» « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً «١» « يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم » «٢» . وما ذكر أولئك السادة إلا في معرض النص على الأمم في استسلامها لضلال قادتها وأهواء كبرائها فقال: « وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراء نا فأضلونا السبيلا » «٣» . ثم قال لا جرم إن هذا الأصل أقوى باعث لهداية الأمم الى الطرق الحقة في حصولها على سعادتها وعروجها إلى كمالها » .

وقال « لوماكس الاميركاني » : « أول قبس يشع نوره من القرآن الكريم : بسم الله الرحمن الرحمن الرحم ، ففي كلة الرحمن يشعر المؤمن أن الله تعالى هو الآله الواحد الذي يسبخ على عباده النعم في الحياة الدنيا والحياة الأخرى ، الى أن قال فن هنا ترى حقيقة لا يدانيها الشك أن هذا هو النور الأعظم وهو نور الآله إنما هو الشفقة والرحمة .

وقال « سيديو المؤرخ الافرنسي » : « ما فرَّط القرآن في شيء من تلك الآداب التي قوامها الحكمة وأساسها العدل والاحسان وغايتها قصد سبيل الحق ، والصد عن محجة الضلالة والخروج من ظلمات الرذائل الى أنوار الفضائل ، والتطهر من شوائب النقص والتحلي برتبة الكال ، وإن هذا لدليل على تقدس غايته الشريفة

ه ١ ، سورة التحريم الآية ه .

و٢٤ سورة النساء الآية ١٧٣

<sup>(</sup>٣) سورة الأحراب الآية ٦٦ .

الاسلامية في حرمة مذهبها ورفعة حكمتها وموافقتها لما أنزل من قبل الرسل الكرام وبذلك يهتدي البصير الى فضل الفرآن المجيد لانه جمع فأوعى بآيه أتى النبيون من البيئات . ومما دل على عمى بصائر هؤلاء الذين ينتقدون الاسلام وصمم آذا نهم عن الحق وزلل أقدامهم في سبيلا الصدق. واليك ما في القرآن الكريم من الآيات الناسخة لما ألفه العرب من الفضايح كالا خذ بالثار أو التبارز والتفاخر .

« وقال أيضاً » : « وكان أشهر معجزات مجد (ص) الفرآن الكريم ، الاشتهاره بالبلاغة والفصاحة عند قريش الذين كانوا يفتخرون بحسن الكلام ويتغالبون فيه » . وقال أيضاً في الفرآن : « هوكتاب مجيد واجب التعظيم لا يمسه إلا المطهرون أبان ما لله على عباده وما لهم عليه من الحقوق ، ضرب فيه من كل مثل وما فرط فيه من شيء ، جمع فأوعى فضائل وحقائق وطاعات ، و نزل على رسول الله عليه وآله متجهاً حسب الوقايع ، فكان رابطة بين قبائل العرب مؤسساً للوحدة الدينية » .

وقال ( ديسون الفرنسي ) : ( وفي القرآن أمثلة كثيرة على هذه الدعوة العالمية الى الاسلام ، والواقع أن القرآن يساير الفلسفة الحديثة كل المسايرة ويتفق معهاكل الاتفاق ، فتعاليمه لا تعارض الحضارة الحديثة وأواممه لا تناقض المبادى العلمية ، وقد يعجب القارى من هذا التراوج بين الفلسفة والقرآن ، ولكن حسبك تقدير الآياته ، وحسبك فهم لمعنى الفلسفة الحقة لتدرك أن لا تضارب هناك ولا تناقض ، فالقرآن ليس كتاب عقيدة وإيمان فحسب إذ لا يمكن أن تفرض إيما ألا إذا جملته في صورة يقبلها العقل ويطمئن اليها الفكر ، ولا يمكن أن يعتقد الانسان عقيدة جديدة دون مبرر قوي وبراهين واضحة ، ولم يكن القرآن أول نزوله إلا كتاباً يتناوله العرب بالشك والريبة ويتهمون صاحبه بالحنون والسحر ، فكان من الطبيعي في القرآن أن يشفع أقواله بالبرهان الناصع ويقر نها بالدليل المقنع والقرآن ليس بكتاب تشريع وأخلاق فحسب ، فالتشريع والأخلاق لا بدلها

من فلسفة قوية يقومان عليها ، والمشرع الأخلاقي يجب أن يكون فيلسوفاً قبل كل شيء ، فلا يمكن القرآن أن يحث على الزهد في الدنيا إن لم يتحدث عن قيمة الحياة الآخرة والحلود والبعث ، وهذه مسائل فلسفية ، كما أنه لا يمكن للقرآن أن يبشر بالتوحيد إن لم يطرق البحث للخالق وصفاته وما هيته وهذه مسائل فلسفية أيضاً ، فالقرآن قد تعرض لكل بحوث الفلسفة فتكلم في الله وفي صفاته وعرض للروح وكنهها ، وبحث في الحلود والبعث ، وصور للانسان مثلا أعلى يجب أن ينشده ، واختط له طريقاً يجب أن يسلكه ) .

قال (المستر أ . ف الانكليزي ) : (لقد كان من حسن الصدف أبي اطاعت على مجلة (اسلاميك ريفيو) ووقفت على موادها الخصبة وبحوثها الفياضة عن الدين الاسلامي الحنيف ، ولقد كان من جراء هذا أن ثارت فى نفسي الرغبة في الاطلاع على القرآن الكريم لأستنير من آياته البينة فى معرفة ذلك الدين الذي جاء به مجلا صلى الله عليه وآله من عند الله ، وأقف على التعاليم والمبادىء الذي اتخذ بها العالم ولم يستمتع بها إلا المسلمون وحدهم ، ولا أكت كم اني صرت أشعر بدافع غيرعادي لست أعرف سره يحفزني الى البحث عن نسخه من المصحف الشريف واقتنائه حتى أدرس ما نزل فيه من شرايع غرر وتعاليم قويمة ، قد يكون لي منها مصباح يضيء الى السبيل الموصل الى الهدى .

وقال (المستر هاري الانكاري): ( لم يطل انتظاري حتى أسعدني الحظ بالحصول على نسخة من كتاب نبي الله عهد (ص) هو المثل الأعلى ، ذلك المؤلف القيم الذي أكاد التهمه وأنا أقرأه بشخف عظيم لما تضعنه من جليل وصف النبي الكريم ، وجميل اسلوبه وسلاسة تعبير وصدق حجة وقوة برهان لا تجعل للشك من أثر . إن عجداً هو المثل الأعلى ، وإن الدين الذي جاء به هو الدين الأسمى ، وإن القرآن الذي تنزل عليه هو الاعجاز والمعجزة الحقة ، وكم أنا مسرور إذ أنه على كل ماكان عالقاً في ذهني من سوء فهم أوضعف عقيدة ، وبعد أن اتممت قراءته

بامعان دقيق استعدت تلاوته ، ثم عكفت على قراءة آي من الذكر الحكيم مستضيئاً بتفسيرات ( خوجه كال الدين ) ذلك فكان من أعظم أسباب هناك وسعادة أرجوالله أن تتحقق رغبتي في أن تتاح لي فرصة أؤم فيها « ووكنغ » \_ هو مسجد في لندن \_ وأحضر ما يلتى من دروس دينية عن الاسلام الحنيف وتعاليمه الغراء بغية التبحر في هذا الدين المجيد وجمع ما أستطيع جمعه من كنوزه الغنية النادرة ) . الى كثير من هـذه الحقائق الناصعة المتجلية لدى رجال الفكر من علماء اروبا . وإنك لتجد في كل موضع من الفرآن آيات كريمة تحض على فعل الحير والمبرة ، فنقتصر على نبذة يسيرة من ذلك نقيسها من مواضع شتى من آي الفرآن الكريم ، فنقتصر على بنذة يسيرة من ذلك نقيسها من مواضع شتى من آي الفرآن الكريم ، لعل راغباً في الأدب يتأدب بأدبه السامي و يتخلق مخلقه الكامل .

جاء في الآية الثانية عشر من سورة البلد المكية : ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْعَقْبَةُ فَكُ ۗ رَقِبَةً أَوْ إَطْعَامُ فِي يَوْمَ ذَي مَسْغَبَةً يَتْيِماً ذَا مَقْرِبَةً أَوْ مَسْكِيناً ذَا مِتْرَبَةً ﴾ .

وجاء فى الآية الرابعة عشر من سورة الليل المكية: ( فأ نذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشتى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتنى الذي يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى).

وجاء في الآية الثامنة من سورة الانسان المكية : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءاً ولا شكورا ) .

وجاء فى الآية المائة والثلاثة والثلاثين من سورة آل عمرات المدنية:
( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السهاوات والأرض أعدت للمتةين الذين ينفقون أموالهم في السراءوالضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.

وجاء فى الآية المائة والسابعة والسبعين من سورة البقرة المدنية : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولسكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون).

وجاً. في الآية الثانية من سورة المائدة المدنية : ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ).

وكما أوضح الاسلام رحمة المولى جل وعلا فقد نو"، بأعمال المحبة التي هي ثمرة رحمة المره لقريبه وأظهر شديد عناية باليتيم وحماية الفقير والرضيع والمحروم من الميراث ، وجمل الاخا، والمحبة ركنين للمجتمع الاسلامي . وهذا لعمري تقدم باهر إذا قابلنا عهد الاسلام بعهد الجاهلية أيام كان أرباب الثراء والسيادة يزدرون سلفهم في إطعامهم المساكين ويسومونهم الحسف .

ومن الآيات التي تأمر بالعدل ما جاء في الآية السادسة والعشرين من سورة ص المكية : ( فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) .

وجاء في الأية السادسة والحمسين من سورة النساء المدنية : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) .

وجاه في الآيه الثالثة والعشرين من سورة الاسراء المكية : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احساناً أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارجمها كما ربياني صغيرا ) .

هذا أدب القرآن السامي الذي ظهر به للمجموعة البشرية ، وهذا هوالشرف والفخار فأروني أدب غيره من الكتب التي يزعم أعلها أنها وحي آلهي .

إفتضت حكمة الله تعالى أن لا 'ينزل القرآن جملة واحدة بل منجماً مفرقاً فكانت آياته تنزل بحسب الوقايع والحوادث ومقتضيات الأحوال ، أو جواباً لأسئلة واستفتاءآت ، وهذا ما يُسهل حفظه وتعليقه على ماهودون العادي من الحوافظ والملكات ، قال تمالى : ( وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناء ترتيلا) . وكان جبر ثيل «ع» يلتي على النبي (ص) ما يلتي من الآيات فينطبع فى قلبه (ص) انطباعاً قسرياً ، وينقدح في نفسه انقداحاً لاتستطيع له رداً ولا تملك له تغييراً ولا تبديلا ، ولا يصيبها فيه اضطراب ولا خطأ ولا نسيان ولا زيادة ولا نقصان ، كما ينقل الكلام من المتكلم الى لوحة الحاكي إذا نفخ في صورها بصوت تلقته كاملا غير منقوص ثم تعيده كما نفخ فيها قال تعالى : (ستقر ئك فلا تنسى) .

و لنزول القرآن منجماً أسباب .

١ : \_ إن نزوله جملة واحدة يغيب على المسلمين ذلك التشوق والترقب الذي هو أقوى الأسباب في سهولة حفظه عليهم ' ولا مرية إن تترقبه النفس يتمكن منها أكثر نما يفاجئها على غير ترقب وانتظار . والله يريد أن يعيه المسلمون ويحفظوه

إنه معجز في كله وفي أجزائه وفي غالب أوقاته ينزل منه القدر المعجز، فهو في منزلة تكرر الاعجاز بتكررالنزول ولا ريب أن استمرار ذلك ٢٣ سنة أبلغ فيه من حصوله من واحدة .

٣ : - إنه مرَّب للائمة في بلاغتها وبيانها ' فهوكل يوم بلقي عليها درساً جديداً في البلاغة والبيان .

 إن العرب ليسوا سواء في البلاغة و تناول الأحكام منه ' فني تنجيمه تيسير على متحفظيه ومستخرجي أحكامه .'

انه كان ينزل في الغالب بحسب الحوادث التي تعن للرسول «ص» فتكون فصل الخطاب في احكام تلك الحوادث والمسائل المشكلة .

كما أنه في إنزاله منجماً ما يسهل التكاليف على المؤمنين وما يزيد في بصيرتهم فان تنزيله متضمناً الأخبار عن الغيوب والفصاحة التامة حسب الوقايع يزيد المبالغة في إعجازه ' إذ التحدي بما نزل منه أول الأمر يجعل كل نجم متحدى به ' وعجزهم عن معارضة كل جزء أقطع دليل على أنهم عن معارضة حجيعه أعجز وان هذا ما يزيد قوة في قلبه «ص» وخوراً في عزا عهم .

كما أنه لو أنزله تمالى جملة واحدة لكان استواؤه في الفصاحة والاعجاز آية قد يجوز على العقل فهمها ، ولكنه مع طول الزمان وتغاير المكان واختلاف الأحوال ظلت طبقته فى الفصاحة واحدة مستوية ، فكانت آيته فوق طوق العقل وعلامة كلام الخالق الأعلى ، إذ لوكان من نفس ذات إحساس بشري لتلونت آيته بتلون قائلها ، إذ ما يكون لبشر أن يمكث على حالة واحدة بضعاً وعشرين سنة يمنح الدكلام من نفسه على و تيرة مستوية والكلام كما يعرفه القراء لونه من لون متكلمه

و نزل القرآن في خلال ثلاث وعشرين سنة وخمسة أشهر ، وجملة القرآن مائة وأربع عشرة سورة ، نزل منها بمكة المكرمة قبل الهجرة ـ ٨٦ ـ سورة و نزل ـ ٢٨ ـ سورة في المدينة المنورة وأكثرها من السور الطوال . وكان أول ما نزل منه عكة قوله تمالى :

« إقرء باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » . وذلك عند ماكان «ص » يتحنث في غارحراء يوم الأثنين \_ ١٧ \_ رمضان في السنة الحادية والأربعين من ميلاده لستة من آب سنة \_ ١٠٠ \_ ميلادية لقوله تعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان » .

كان النبي ( ص ) يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتردد لذلك ثم يرجع الى خديجة فتزوده لمثلها حتى فاجأه الحق وهو فى غار حراء فاجأه الملك فيه فقال : إقرء يا مجد، فقال رسول الله ( ص ) : فقلت ما أنا بقارى، \* قال : فأخذني فعطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرء \* فقلت ما أنا بقارى، \*

فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقره، فقلت ما أنا بقارى. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الحبهد فأرسلني فقال : « اقره باسم ربك الذي خلق » حتى بلغ ما لم يعلم ، فرجع بها رسول الله « ص » ترجف بوادره . ولم ينزل بعد هذه الآية شيء من القرآن الكريم لمدة ثلاث سنوات وتسمى هذه المدة زمن فترة الوحي .

ثم بعد هـذه المدة أخذ القرآن ينزل منجماً لما في ذلك من التثبيت لفؤآده صلى الله عليه وآله كما قال تعالى : « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كنذلك لنثبت به فؤآدك ورتلناه ترتيلا » . وكانت تنزل عليه «ص» بعض الآية كقوله تعالى : « فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم » .

والآيات الحمس والعشر كماكانت تنزل السورة كلها، مثل سورة الفاتحة والاخلاص. والمكوثر. وتبت. ولم يكن. والعصر. والمرسلات. والمدثر. وآخر ما نزل منه قوله تعالى: « اليوم أكمات لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً » ، وكان نزولها في حجة الوداع يوم غدير خم .

يحدثنا الحطيب البغدادي في تاريخه ج ٨ ص ٢٩٠ ط بمصر بمطبعة السعادة سنة ١٣٤٩ هج يوصل سلسلة السند الى أبي هريرة عن النبي «ص» إنه قال : « من صام يوم عان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً » . وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي « ص » بيد على بن أبي طالب (ع) فقال : ألست ولي المؤمنين ? قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » ، فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم فأنزل الله : « اليوم أكمات لكم دينكم » .

أينسى المسلمون حديث الغدير الذي سارت به الريح الىكل سمع وكتبته

الشمس على صحيفة النهار بأنوارها والنجوم على أديم الليل البهم بأضوائها · الحديث الذي رواه ولا احصى من رواء النسائي فيالخصائص بما ينيف على عشرين طريقاً منها ما نصه : أخبرنا أحمد بن المثنى ثم أوصل السند الى زيد بن أرقم قال : لما دفع صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع و نزل غدير خم أمن بدوحات فقممن ، ثم قال: «كا أني ُدعيت فأحبت ، وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فأنظروا كيف تخلفوني فيهما فأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » ، ثم قال إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ، ثم إنه أخــذ بيد على رضي الله عنه فقال: ﴿ مَنْ كُنْتُ وَلَيْهِ فَهَذَا وَلَيْهِ اللَّهِمِ وَالَّ مِنْ وَالْأَهُ وَعَادِ من عاداه ٧ ، فقلت لزيد سممته من رسول الله فوضع يديه على أذنيه وقال إستكتا إن لم أسمعه وإنه ماكان في الدوحات أحد إلا رآه بعينه وسمعه بأذنه . ثم رواه بطرق أخرى تقرب من ذلك . وقد روى مسلم حديث الغدير ولكن ببيان آخر كما تجده في صحيحه ، ورواه الحافظ بن عبد البر في الاستيماب وهذا نصه : روى بريدة وأبو هريرة وجابر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم كل واحد منهم عن الني صلى الله عليه وآله إنه قال يوم غدير خم . « من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » ، ورواه الامام أحمد بن حنبل بعدة طرق وابو نعيم في الحاية والقاضي في الشفا ، وكل كبراء العلم وعظاء المحدثين . ولو ذهبنا الى إحصاء رواة هذا الحديث لجمعنا أضخم كتاب وفتحنا أوسع باب .

# تعليم القرآن بالاخلاق الفاضلة

# بسم الله الرحمن الرحيم

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً «١» .

الأخلاق الفاضلة هي الحياة الانسانية وروح المدنية وناموس الاجماع ومعراج السعادة والرقي، ولا يليق بالكتاب المنسوب الى الوحيأن يخلو من التعليم بها، لذلك أردنا أن نذبه على شيء من تعليم القرآن بالأخلاق الفاضلة، لتعرفوا ما تظمنه من التربية والتعليم ما لم يتظمنه غيره من الكتب السعاوية، وبذلك يظهر أن القرآن كما هو معجز في النصاحة والبلاغة معجز في التربية والتعليم وحسن التهذيب، « فنقول » .

القرآن هو التمليم الجاري على الحكمة ، والداعي الى الصلاح والهادي الى الرشد والدال على باب الرحمة ، والمبيّن لحقيقة التوبة بتطهير النفس بالأعمال الصالحة والمبشر بالنجاة والنوز ، والمعرف برحمة الله وجلاله وغناه ، والمبين لوجه العفو وحسنه وأهلية التائب له .

أنظر قوله تمالى في آية السبعين من سورة الفرقان إذ يقول جل وعلا : « إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاآتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب الى ربه متاباً » .

و1، سورة الاسراء الآية ٩ .

بيان ذلك انه من رجع عن كفره وفساده وندم على ما فرط منه ووطن نفسه وعاهد ربه على عدم التلوث بتلك الرجاسات وتطهر بالأعمال الصالحة \_ ومنها الخروج من عهدة حقوق الناس \_ فانه يزكو ويرجع الى الله رجوعاً حقيقياً بالعبودية الصالحة ، ويندرج في زمرة الأبرار فهو الأهل للمفو عما سلف منه ، والبيان يضيق عما في هذه التعاليم من كشف الحقائق وحسن الارشاد وسمو التعليم وإن نورانية هذه الآية هي التي تهدي الى كنوزها الفائقة .

وانظر قوله تمالى في الآية الثالثة والستين من هـذه السورة إذ يقول جل وعلا: « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هو ناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » .

كيف اشترط سبحانه في الأبرار الذين يريدون السعادة بالانتساب الي عبودية الرحمن والتحرز عن عبودية الهوى والشيطان ، وأوضح أن الرقي الي فضية عبودية الرحمن إنما هو للذين يمشون على الأرض هو نا بحسن الساوك بالأخلاق الفاضلة وكريم الأدب مع النفس بتهذيبها ، ومع الناس بعدل المدنية وبحسن الاجتماع فيسلكون على هو نهم في نحري الطريق ولزوم الجادة ، واتباع البصيرة والتوقي من عثرة الاسترسال وورطات الجهل المركب والعجب والغرور ، من دون تسرع ورطهم في هفوات الشهوات وطفرات الغضب والظم ويدنسهم برذائل العجب والغرور فيزل بهم تسرعهم عن النهج المستقيم ويضر بسعادة أنفسهم وراحة بني نوعهم ، فيمت هذه الكامة الواحدة للتعليم بكل خير وخلق فاضل يتكفل بالسعادة والعمران فيمت المحتمع الانساني ، والتعليم باجتناب الهرولة الي بطالة التقشف البارد ومسكنة العجز المضرتين برقي النفس في الكال والمعاضدة في العمران ، وإذا تعرض الجاهلون لهؤلاء الفضلاء بكلام الجهل أجاءهم بما فيه السلام حسما تقتضيه الظروف والأحوال من الملاطفة بالارشاد والموعظة وما يصلح للجواب بالسلام .

وانظر قوله تعالى في الآية الرابعة والستين من هذه السورة إذ يقول جلوعز: « والذين يبيتون لرجم سجداً وقياماً والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذا بهاكان غراماً إنها ساءت مستقراً ومقاماً » .

هذه هي المظاهرة في الرابطة الحقيقية في عبودية الله والخضوع له ، وعبادته الخالصة وحقيقة الرهبة منه وهي الحقيقة المعقولة الجامعة بين الرغبة في طاعة الله وعبادته لأجل عظمته ومعرفة أهليته للعبادة الصادقة ، وبين الرهبة بالالتفات الى وبال المعصية وبطلب المعونة منه والتوفيق للخلاص من المعاصي واستحقاق عقابها الألم .

وما أجل قوله تعالى في وصف عباد الرحمن إذ يقول: « والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً » فأن هذا هو الاخلاص بالعبادة ، وفيه السلامة من الريا، الذي يسري في العبادة كدبيب النمل ، فأن بعض الناس لا تخطر المرا،آت للناس في باله عند عبادته ولكنه ينشط للعبادة بين الناس ويكسل إذا خلا بنفسه وهذا من دا، الريا، الكامن ، وأين هؤلا، من عباد الرحمن الذين يفتنمون الخلوات وظلام الليل فينهضون بالنشاط والاقبال الى عبادة الله ، ما أشرف هذا التعليم الحي للروح والنعش للنفس .

وانظر قوله تعالى فى الآية السابعة والستين من هذه السورة إذ يقول تعالى: ( والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) .

يا حبذا هذا التعليم الفائق في نظام المعاش وإعانة النوع ونظم أم العيال ، ووضع الانفاق مواضعه حسبا تقتضيه الحاجة ومواقع الحكمة ، وإنه يقول إن هؤلاء الكاملين ينفقون ويكون إنفاقهم مستقيماً على الحكمة لا يميل به التقتير الى التقصير بن اتباع رذيلة البخل والاخلال بواجبات النوع ، ولا يميل به الاسراف الى عبث السفه المؤدي الى القصور عن الواجبات والى ارتكاب الممنوعات والى عادة تقلق على بني النوع نظام معيشتهم .

وانظر قوله تعالى في الآية الرابعة والسبعين من هـذه السورة إذ يقول جل شأنه : ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ) .

ما أكرم هـذا التعليم لبقاء النوع الانساني ودوام الحنان العائلي ، وكف النفس عن الخيانة مع النساء الأجنبيات ، والتنزه عن رذيلة الحسد للناس ، ومن أهم ما تقرّ به العين من الأزواج والذريات هولزومهم لجادة التقوى والصلاح ، فأن من ذلك ينشأ الخير والاستراحة بهم ، وزاد في تأكيد ما مضى من التعاليم الفاضلة أنه ينبغي لعباد الرحمن أن يسعوا في تكميل أنفسهم وتهذيب أخلاقهم بأن يطلبوا أن يكونوا بأقوالهم وأحوالهم وأعمالهم وأخلاقهم قدوة للمتقين وأدلاء على الخير والهدى .

هذه هي الحكم الروحية والآداب المدنية الاجتماعية والتعاليم السامية التي انفرد بها القرآن الكريم دون غيره من الكتب السعاوية .

وانظر قوله تعالى في صفات السعدا، وأخلاقهم الفاضلة إذ يقول جل شأنه: ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) «١» . يريد انهم يصلونها عن رغبة في الطاعة ومعرفة بعظمة المعبود وشوق التي شرف مناجاته ، لم تكن صلاتهم عن تكلف فيقطعها الكسل، ولا عن رياء فيهملونها في الخلوات .

وقوله تمالى : ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) «٣» يعني إن اعانتهم لذوي الحاجة من الناس لم تكن بتكلف تابع للسوانح الوقتية من دواعي الهوى والحجل والرياء فتكون اتفاقية تابعة لهذه السوانح إذا غلبت على الحرص والبخل بل جعلوا في أموالهم لاعانة المحتاجين حقاً معلوماً حسب فرض

و١١ سورة المارج الآية ٣٣.

و٢٠ سورة المارج الآية ٢٣.

الشريعة وفرض رحمتهم لا ينقصه الشح يعينون به السائل ومن حرمه الناس من المعروف لأجل عنمته وعدم سؤآله .

وانظر قوله تعالى ( والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ) «١» . هؤلاء هم الذين تركن النفس الى كالهم باطمئنان ، فأن الانسان في هذه الدنيا لايكمل له الأخلاق في السروالعلن الا إذا كانت نفسه دائمة الشوق الى رفعة و نعيم عظيم باق تستحقر دونه زخارف الدنيا الفائية ، ودائمة الرهبة من عذاب تهون دونه مصاعب الدنيا المفضية وشدائد مخالفات الهوى والغضب وحب السمعة ، وان المصدق بيوم الدين هومن لا يتغافل عنه ولا يتناساه ولا يتساهل في أمر جزائه وثوا به وعقا به ، بل هو مشفق من عذاب ربه دائماً ، فهنداً لمؤلاء الكرام .

• يوا نظر قوله تعالى شأنه في الآية العاشرة من سورة الحجرات إذ يقول : ( إنما الؤمنونأخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ) •

إن الاصلاح بين الناس هوقوام النظام وحياة الاجتماع ، فليتق الناس ربهم من اهال الاصلاح ، وليطلبوا رحمة الله بالنهوض اليه .

وانظر قوله تعالى في الآية الحادي عشر من هـذه السورة إذ يقول جل وعلا : ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نسا، عسى أن يكن خيراً منهن ولا تامزوا أنفسكم ولا تما بزوا بلاً لقاب بئس الاسم الفسوق إمد الايمان ومن لم يتب فأولئك عم الظالمون ) .

أيها الساخر إن لم يكن الله تقوى يصدك ولا شرف يردعك فاترك السخرية حذراً من أن يكون من تسخر به خيراً منك عندالله وعندالناس فتجلب الهزء والفضيحة على نفسك . أيها العائبون للخلق لا تنبهوا الناس على عيوبكم ، فلا تلمزوا الناس بالعيب ولا تذكروهم بألقاب السوء .

و١٥ سورة المارج الآية ٣٥ ـ ٣٦.

وانظر قوله تعالى فى الآية التانية عشر من هذه السورة إذ يقول جل شأنه:

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا
ولا ينتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكر هتموه واتقوا الله
إن الله تواب رحم » .

لا ينهى عن ظن الخير الذي تحسن به الروابط و تتأكد به علائق الألفة ويصفو به الاجباع ، ولكنه ينهى عن ظن السوه المؤسس للبغضاء والنفرة والمثير الشهر ، فأن بعض الظن إثم وخطأ وظلم للبرى، وسبب للتهجهم بالبغضاء والأذى ، وإن التجسس مثار الفساد ومنبع الشروالفتن ومقلق انظم الاجباع ومكدر لصفائه، وإن الغيبة شر ما يغرس البغضاء ويقدح بالشرف ويخدش العواطف ويكشف عن رذيلة المغتاب إذ يغفل عن عيوب نفسه ويذكر عيوب الناس . أفلا تنظرون الى هذا المثل الفائق في المطابقة في التنفير والتوبيخ والاحتجاج إذ يقول أيها المغتاب إن الذي تغتابه أخوك ، وإن عرضه أمانة عندك وهو في غيابه كالميت لا يقدر أن يحمي شرفه وعرضه من لسانك ، فلماذا تملأ فلك من غيبته و تنهش عرضه بأنياب كلامك ، أو لست تمكره أن تأكل لحم أخيك الميت ؟ فلماذا تفعل مثل ذلك بغيبتك لأخيك المائب .

وفى الآية الحادية والسبعين من سورة الفرقان : ( والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) .

إنه ليطربني قوله: مرواكراماً ، فانه يعلم بأداء الوظيفة الصالحة لذلك المرور حسبا يقتضيه الحال والمقام من الاعراض ، والموعظة ، والنصيحة ، واللين ، والشدة والزجر ، والتأديب ، فان العامل بالوظيفة كريم ، والمهمل لها لئيم .

وفي الآية الحادية والثلاثين من سورة المعارج ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداتهم قائمون ) . ما أكرم الراعين لأماناتهم في كل

ما يؤتمنون عليه . والعهودهم مع الله ومع الناس والقائمين بشهاداتهم على حقها وحقيقتها من دون كتمان ولا تحريف .

والنظر قوله تعالى فى الآية الخامسة من سورة المؤمنين إذ يقول جل شأنه :
« والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير
ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » .

ما حال العادين على غير أزواجهم والمتعدين حدود الشريعة وشرف الانسانية أما إن الزنا أضر شيء على المجتمع الانساني وحياة النوع والحنان العائلي ، إذ هو السبيل في هدم صرح الأمة وتقويض دعائم العائلة وإفساد سنن العقل والطبيعة مع الاخلال بالصحة وإفساد النسل ، إذ بواسطته تكون الأمراض الزهرية ، وتعلمون لامعول أفتك في النفوس وفي النسل من معول الأمراض الزهرية التي تفعل في اضمحلال بنية الانسان مباشرة بالمرض الدني ، القتال ، أو بما تورثه من إسقاط الحمل أو موت الاجنة في الارحام ، أو موت الأطفال الأبرياء أو آمثالهم أو سوم عوهم وتشويه تركيبهم مما يجعلهم عالة على الأسرة والمجتمع .

أفلا تنظرون الى خونة العفة وخبثاء الأنفس وقردة الاخلاق من الزناة كيف تنتابهم أنواع الأمراض ، فهم أشبه شيء بالكلاب التي تلغ في آنية توضع لها بالطرق فكلما ولغ كاب ولغ بعده كاب آخر ، وقد يلغ فيها كلب فيه كلب أو جرب فتسري العدوى الى الصحيح بقاعدة الانتقال . كذاك الزاني يقع على مومسة قد لقحت بالزهري وكل داء فتاك وألم مبيد وعلل ممرزقة فيتلقح الحبيث ويحمل من تلك البؤرة أنواع الحرائيم ، ثم يواقع أهله أو يواكلهم أويشار بهم فتنتقل العدوى الى نسله فيكون محلا لتلك الأدواء . وهذا هو البلاء المبرم الذي ينهدم به قوام العائلة وشرف الانسانية .

ليس بين الأمراض المعدية ما هو أشد فتكمَّا بالانسانية وأكثر مصائبًا وآلامًا

من الأمراض الزهرية المتولدة من الزنا فهي أمراض كثيرة الانتشار ومناطقها آخذة فىالتوسع كلها احتكت الشعوب مع بمضها وازدادت العلاقات بين الأمم المختلفة .

حتى أن السفلس وهو أحد الامراض الزهرية 'يدعى أبو الأمراض لكبرّة تفشيه وعظم مصائبه التي يتجرعها المصاب . فعلى الشبان النابهين أن يأخذوا الندابير والوقاية التامة حفظاً لصحتهم المطلوبة ، فإن مراعات الصحة أفضل من استعال الدوا.

وتسمى هذه الأمراض أيضاً بالأمراض التناسلية لانها تسري بواسطة الجاع غالباً ، وهي اليوم معروفة عند الأطباء على ثلاثة أنواع :

«١» الافرنجي المعروف بالسفلس .

«٢» السيلان المعروف بالسوسنك .

«٣» القرحة اللينة .

أما الافرنجي المشهور عندنا بالسفلس هو أبو الأمراض الدوية لفظاعته وشناعته ، مرض تناسلي معدي كثير الانتشار في الجنسين الذكروالأنثى ، يفتك بكل عضو من أعضاه الجسم ويهدم كل جهاز من أجهزته ويرافق المصاب حتى الموت .

يتميز ويعرف هذا المرض بظهور قرحة على القضيب بعد مرور ثلاثة أسابيع على فعل الجماع على الا كثر ، أو على الشفة إن قبل المرأة المصابة . ومن سوء الحفظ أن هذه القرحة الا ولية لا تنفيح ولا تؤلم صاحبها . وهذا ما يدع المصاب الى عدم الالتفات اليها وإهمال معالجتها ، وربما اكتنى البعض بوضع بعض المعاجين واللبخات المستعملة في الدنابل الاعتبادية فتختني القرحة ويظن المصاب أن الدواء هو الذي أخفاها ، غير عارف انه من طبيعة هذه القرحة الاختفاء بعد انقضاء الدور الأول ، ثم تظهر في الدور الثاني كالدنابل والآلام في المفاصل ، فيسح بسببها الصوت وينتشر المرض في الجمع كله ، حتى أن المرآة الحامل المصابة لتسقط جنينها بسببه ، وينتشر المرض في الحجم كله ، حتى أن المرآة الحامل المصابة لتسقط جنينها بسببه ، أو تلده مشوه الحلقة أثمى العينين أو جاحظها ، أفطس الا نف غير منتظم الاسنان

متضخم الكبد منتفخ البطن ، ولا يابث هذا الطفل أن يموت بعد أيام معدودات ، وكثيراً ما تلد الأم طفلها جثة هامدة بعد أن تعبت في حمله أشهراً عديدة . وهكذا ينقل الرجل المرض الى إمراته إنكان متزوجاً أو إلى أفراد عائلته نظراً لاشتراكهم معه في مأكله وملبسه ومشربه . وليت المرض وقف عند هذا الحد ولا يتجاوزه ، بل ينتقل الى القلب ويغير بعض أنسجته فتتآكل صهاماته ويعجز حينتذ عن تسيير الدورة الدموية الضرورية لادامة الحياة . كل هذا من تتأنج داء السفلس المتولد من جراء الزنا .

وأما السيلان المعروف بالسوسنك : مرض معد سببه الزنا فى امرأة مصابة بالمرض ، حيث تنتقل الحجرثومة الى ذكر الزاني فتحتقن الحشفة وتحمر ، ويحس المصاب بحرقة بسيطة لأول وهلة أثناء تبوله ، ثم يخرج قيح أصفر يميل الى الخضرة وسرعان ماتزداد كمية هذا القيح ويشتد الألم حيث يحرم المصاب من النوم ، والويل كل الويل إن أهمل تداوي المرض حيث يسري المكروب الى بقية الأعضاء التناسلية أولاً فتلتهب الخصية بعضاً وتتورم حتى يضطر الرجل الى ملازمة الفراش ، أو أن المثانة تلتهب فالكليتين حيث الموت المؤكد .

الاثم كل الاثم إنكان المصاب متزوجاً حيث ينتقل المرض الى إمر أنه فيلتهب الموضع وتجري منه المواد القيحية التي تنتقل الى المثانة فالحاليين فالكلى ومن سوه الحظ أن تداوي المرض في المر أة صعب بالنسبة للرجل، فتبقى هذه المسكينة متجرعة للا لام، والانكى من ذلك هو أن الجرثومة تنتقل الى عين الولد أثناء ولادته وأمه مصابة بالمرض فيصاب بالعمى . ومن المؤسف جداً انما نسمه عن بعض العواصم الاسلامية أن عدداً طفالاً الذين يصابون بالعمى سنويالا يقل عن ١٥٠ طفلاً ، وذلك تتيجة إصابة الأمهات السيلان ، فهل هناك إنم أكبر من هذا الاثم ؟ .

يفهم مما سبق أن هذه الأدواء الزهرية من أدهم الأدواء لكثرة انتشارها ،

وخصوصاً فى زهرة الشباب ، والشباب قوام الأمة وعليهم اعتمادها ، فأذا انتابتهم هذه الأمراض وسببت ما سببت من تخريب في أجسامهم وعقم فى أجهزتهم التناساية فويل للائمة التي فقدت بفقدهم عنصرها الحيوي الفعال ، ولا شك أن أهم الأسباب في سراية هذه الأدواء وانتشارها هوالزنا . فمحاربة المواخير وبيوت الدعارة واجب أولي من وجائب الحكومات والهيئات الاجتماعية والأفراد ، والا فليست الوقاية الفنية والصحية والدوائية بشيء يذكر . فعلى الهيئة الاجتماعية التي يحيق بها ويل هذا الاثم الفظيع أن تنظر في علاج هذا الداء الوبيل الذي ما فشا فى آمة إلا وضربها الله بالهوان وأذاقها الذل والخمران .

وليس بعيد على الأمة الرشيدة أن تضع من القوانين ما يرد الفاسقين عن غيهم ويحفظ على الأسر كراماتها ، وليس بعزيز أوعسير على رجال حكومتنا الناهضة أن تقطع دا بر الفساد لتخف وطأة هذه الأمراض السارية الفتاكة ، وبودي أن أذكر رجال حكومتنا الصادقين في الخدمات العامة أن تجعل نصب أعينها الحديث النبوي المشهور : « كلم راع وكلم مسؤول عن رعيته » .

بعث النبي (ص) لأصلاح ما أعوج من العادات القديمة ولتنفيذ الآراء المغلوطة فيذ الزواج وحريم الزنا ، وفهم الناس أن لا رهبانية في الاسلام ، إذ أن الفرد ضعيف بالطبيع لا يقوى على مكافحة كل خطر إلا إذا شد أزره أعوانه وأصحابه ، وهذا لا يحصل إلا بالزواج . والزواج هو الوسيلة الوحيدة لتكثير النسل والمحافظة على الحنس البشري ، ولكن من المؤسف أضحى الزواج في هذا الدور مشكلة من المشاكل ، إذ ان بعض الأفراد أبوا أن يمتئلوا بأقوال النبي فكثروا المهور معتقدين أنه من العار أن تزوج البنت بمهر بخس ، وجعلوا المهر مقياس الشرف ، مخالفين بذلك ما أوصانا به نبينا من التساهل في هذا الباب .

### القرآب وخرافات المعارضين

# بسم الله الرحمن الرحيم

( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ) «١» .

محور الموضوع هو إعجاز القرآن من حيث الفصاحة والبلاغة . نضع أولاً بين يديك نموذجاً في تعريف فصاحة الكلام وبلاغته لكي تستطيع بعد معرفته أن تقيس بين الكلام الفصيح البليغ وبين غيره .

« فنقول » : الفصاحة والبلاغة بلغك الله مراقيها إنما هي من الصفات المعنوية التي تحس و تدرك ولا تمس ولا تمسك ، و تعرفها الطباع السايعة بغرائزها وأذواقها لانها مما تشهدها العيون باحداقها ، وهي كما عرقها مهرة علم البيان ، قالوا : ( لا يكون الدكلام فصيحاً إلا إذا كان خالصاً من ضعف التأليف و تنافر الكلمات والتعقيد ، ولا يكون بليغاً إلا إذا كان مطابقاً لمقتضى الحال مع فصاحته ، وهي أما منحة في الحبلة وموهبة في الذات بحسب الفطرة كما هي في العرب الأولين المتفاوتين في ملكاتها وكالاتها بتفاوت ذواتهم المشرقة المضيئة بمقتضى ما سبق لهم من العناية والمشيئة . واما حصولية كسبية ومهنة تعليمية يزرعها التعلم والتعليم في باحة الطبع المستقيم ، فلا تشمر إلا بعد الجد والتعب والـكد والطلب ، كما في سائر أساطين هذه الصناعة من ذوي التقدم والبراعة من الشعراء وغيرهم .

و13 سورة الاسراء الآية ٨٨.

فالناس إذاً صنفان لا ثالث لها أما ذو حظ وتمييز من معرفة العربية قليل أمرها أو كثيره جليله أو حقيره بالطبيع والمنحة وعلى أصل الاستفامة والصحة ، أو بالكسب والتحصيل أو بالتعلم بعد الجهد الطويل كما في سائر الناس منذ الأزمنة المتأخرة من سائر طبقات الأمم ، فإن الناس من أي أمة تفرض وأي قوم منذ زمان متفادم الى اليوم قد تلاشت عنهم تلك الصفة \_ أعنى صفة الغريزة والمنحة \_ وانسلخت عن ألسنتهم وأذواقهم تلك المعرفة ، وصار الرجل لا ينال من العربية ومعرفة البلاغة حظاً \_ لامه في ولا لفظاً \_ إلا بالكسب والطلب والتعب والنصب ، فقد كان البدوي راعي الغم يسمع القرآن فيخر له ساجداً لما عنده من رقة الاحساس ولطف الشعور مهل يقاس هذا بأي متعلم اليوم ؟

أرأيت أهل جزيرة العربكيف انضووا الى الاسلام بجاذبية القرآن لماكان لهم من دقة الفهم التي كانت سبب الانجذاب الى الحق ?

« بلى قادر بن على ان نسوي بنانه » . يقرأ هذه الآية أحد علماه الألمان في هذه السنين فيسلم فيسأل لم أسلمت ? فيجيب قائلا : قرأت فى القرأن المنزل على ذلك النبي العربي الأمي « بلى قادرين على أن نسوي بنانه » . وقد أصبحت جميع الحكومات لايستقر قرار الأمن فيها إلا بدراسة نظام البنان ومسامه ، ولم يجد الناس رجلين في الكرة الأرضية تتشابه أناملهما في مسامها ونظامها ، فلم احتص البنان بالذكر ؟ وعلم البنان لم يكن ليعرفه الناس إذ ذاك ، ولم تدركه الحكومات السابقة بل لو عرفوا ذلك لم يعرفه أهل الحجاز ومنهم هذا النبي الأمي ، فهذا القول إنما جاء من مصدر أعلى من عقولنا التي في الأرض فلذلك آمنت به وصدفت .

جاء أعرابي الى رسول الله (ص) من المشركين من فصحاء الأعراب وقد سمع أن الله تعالى قداً نزل عليه قرآناً عجزعن معارضته فصحاء العرب، فقال له: يارسول الله هل فيها أنزل عليك ربك مثل ما قلته ? فقال رسول الله هص»: وما قلت ؟ فقال الأعرابي: قلت :

وحيي ذوي الأضغان تسبي عقولهم تحيتك القربى فقد أيدفع النغل وإن جهروا بالقول فاعف تنكرماً وإن ستروا عنك الملامة لم تبل فان الذي يؤذيك منك استماعه وإن الذي قد قيل خلفك لم يقل

فأ نزل الله تعالى: « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي يبنك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلاذوحظ عظيم» «١٠» فقال الأعرابي: هذا والله هوالسحر الحلال، والله ماتخيات ولاكان في علمي انه يزاد أو يؤتى بأحسن مما قلته. أشهد أنك رسول الله ، والله ما خرج هذا إلا من ذي إل « أي عهد » .

يقول الأصمعي: كنت أقرأ « والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاءاً بماكسبا نكالاً من الله والله غفوررحيم » «٢» وبجنبي أعرابي فقال: كلام من هذا ؟ فقات كلام الله ، قال أعد فأعدت فقال ليس هذا كلام الله ، فانتبهت فقرأت والله عزيز حكيم ، فقال أصبت هذا كلام الله فقلت أتقرأ القرآن ? قال: لا ، فقلت من أين علمت ? فقال يا هذا عز فحكم فقطع ، ولو غفر ورحم لما قطع .

أنظروا الى البنت الأعرابية التي فطنت لاشمال الآية الآتية على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين ، ومجمل الحبر أن الاصمعيقال : سممت بنتاً من الاعراب خماسية أو سداسية تنشد .

أستغفر الله لذنبي كله قتلت إنساناً بغير حله مثل غزال زاعم في دله وانتصف الليل ولم أصله فقلت لها : قاتلك الله ما أفصحك ! فقالت و يحك أيعد هذا فصاحة مع

و١٥ سورة السجدة الآية ٣٣ – ٣٤ .

و٢، سورة المائدة الآية ٣٧.

قوله تمالى : « وأوحينا الى أم موسى أن أرضيه فأذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين » «١» . فجمع سبحانه وتمالى في آية واحدة على اختصارها والجازها بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين وانظر قوله تمالى في آية الأربعين من سورة هـود وهو موضع الاعجاز والاعجاب إذ يقول جل شأنه : ( وقيل يا أرض ابلعي ما لك ويا سماه اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل أبعداً للقوم الظالمين ) . انظرها وهي في مقامها واختبرها في عقد نظامها ، ثم استقصها أثراً وتعرفها تخبراً و خبراً ، ثم انظر ما ذا تسمع وما ذا ترى من مظهر القدرة الفاهرة من الايجاز والاعجاز وشرف المعاني والمباني وبلاغة التقريع والترتيب وفصاحـة النظم والتركيب ، وما اشتملت عليه من أنواع البديع وغرائب الأساليب التي عجزت عن معارضتها مهرة وما اشتملت عليه من أنواع البديع وغرائب الأساليب التي عجزت عن معارضتها مهرة الصناعة وحملة تلك المضاعة .

ولا تحسين أن هذه الآية عديمة النظائر والاضراب في ذلك الكتاب ضع نظرك أنى شئت من يبنانه ، وسرح فكرك فى أية آية أردت من محكمانه تجدها لتلك شقيقة إن لم تمكن بالتقدم حقيقة : . « وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها » «٢» ، أو حاكية فى الاعجاز عنها « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها » «٣» ، وما هي بواحدة ولا إننين ولا ولا .

هاك انظر قوله تعالى في الآية الثالثة والسبعين من سورة الحج إذ يقول جل شأنه: « يا أيها الناس ُضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز » .

١٥ سورة التصم الآية ٦ .

و٢٦ سورة الزخرف الآبة ٤٧ .

و٣٥ سورة البقرة الآية ٥٠٥

الله أكبروسبحان الله ألفا عدد ما أنزل الله حرفاً حرفا ما أدري ماذا أجرى قلم القدرة وماذا أنشأ لسان القوة وماذا حوى وحمل لوح العظمة والسطوة ما أدري كيف أسبنها وأساغها ، وفي أي قالب صبها وصاغها ، والى أي حد من البلاغة انهى بلاغها ? يقول جل شأنه أليس هناك شيء عجيب وشأن غريب الذي هو بمثابة من العجب والغرابة أن ترى من ذوي العقل جماعة يخصون بالعبادة وينقادون بالطاعة لمخلوق مثلهم قطعاً لا يملك لنفسه فكيف لغيره ضراً أو نفعاً ، وهو من الضعف والعجز في حال يعجز عن صنع مثل أصغر الحيوانات بل أخس الموام والحشرات ، وافظر الى تلك التتمة بل التكلة المهمة وهي قوله تعالى : « ولو اجتمعوا له » ، فانه بمحل ومكان لا يأتي عليه الحسن ولا الاستحسان ، ثم افظر الى ما وراه ذلك من الترقي والمبالغة زيادة في النشنيع والتقريع لهم والتفظيع في عبادة ذلك الخلق الوضيع وهو قوله تعالى : « وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه » فانه الغاية في إحانتهم والكشف عن عجزهم ومهانتهم ، وما هو من البيان بديع بارع .

ثم النظر كيف عقب ذلك بما يزيد الحال في الشناعة والفظاعة وأعطى فذلكة المقام فلخص وأجل في كلة ضربها ضرب المثل فقال عز شأنه : « ضعف الطالب والمطلوب » . وسرح نظرك الى آخر الآية مما تاهت فيه العقول وتناهت الألباب وعجزت الأوهام وكات الألسن وأعشت الأعين وانقطعت العبارات وامتنعت الاشارات .

وانظر الى ما هي دون ما ذكرناه في الفصاحة والبلاغة قوله جل شأنه في الآية السادسة والتسمين من سورة الانعام إذ يقول تعالى : « فالق الاصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم » . انظرها

وهي أربع كلمات كل واحدة بنفسها درة ، وفي جبين البلاغة غرة إن ضممتها الى الخواتها سطعت وإن افردتها لذاتها برعت ، فإذا الفت زادت حسناً وإحساناً وإذا أفردت شعت بنفسها إشراقاً ولمعاناً ، في اسلوب يريك أنه يصدر عن علو الأمر ونفاذ الفهر ومتناهي الفخر ، متجل بيهجة القدرة متحل بخالص العزة ، يجمع السلاسة الى الرصانة والسلامة الى المتانة والرونق الصافي والبهاء الضافى . لا أريد انه شمل الطباق المليح والايجاز الصحيح والتعديل والتمثيل والتقريب والتشكيل فأنه وإن جمع ذلك وأكثر ، لكن العجب ما ذكرنا من انفراد كل كلة بنفسها وتعاليها في أوج سما، قدسها حتى حسن أن تكون عين رسالة أو خطبة ، وصدر مناجاة أو ندبة وعنوان رسالة أو كتاب وفاتحة مقالة أو خطاب .

وما أكثر أمثال هـ ذه الآي من معجز آياته وزير بيناته مما لا يتسع لعده وسعي وفراغي ، ولا يبلغ أدناه أقصى جهدي و بلاغي . وكيف لي أن أتسنم أو أتسنى لصعود تلك المزالق ورقي هاتيك الشواهق والوصول الى تلك الرقائق والحقائق من بيان عظمة القرآن وما فيه وإعجازه في مبانيه ومعانيه وذكر علومه وتعاليمه وشرف مناطبقه ومفاهيمه ،

وإن من العجب أن ترى الرجل في جميع المقامات من النظم والنثر والحطب كخطيب مصقع فارساً في كل حلية ولدى كل موضع فاذا تصدى من أجل ضعف في دينه أو خور في عود يقينه او زندقة في هواه الى مقاومة ذلك المقام ومعارضة معجز ذلك النظام الحجم وتبلد وأبكم وتلدد . هذا مسيلمة وسجاح وأمثالهم من الأولين والمتنبى وأضرابهم من الآخرين كل بزعمه جاء بقرآن وبينات وسور وآيات وليكن دو نك فاضرب فكرك فيا يحكى عنهم من تلك المزخر فات فهل تجد إلا ما يضحك الصبيان في مكاتبها ، وتسخر منه ربات الحجال في مضاربها .

وها نحن نسوق اليك طرفاً نما جاء به هؤلاء زعموا انهاكتب سماوية وسور

إلهية نزل بها الروح الأمين ، اجعله مسرحاً لفكرك واعرضه على ذوقك وفهمك ، فهل تجد فيه عظمة القرآن ومعجز ذلك البيان من سحر البلاغة وحسن النظم وجودة الأساوب ? .

هاك ما جاء به مسيامة وقد أخذ اغلبه من القرآن قال معارضاً لسورة (سبح اسم ربك الأعلى الذي يسر على المجلى فأخرج منها لنسمة تسعى من بين اضلاع وحشى ، فمنهم من يموت ويدس الحبلى فأخرج منها نسمة تسعى من بين اضلاع وحشى ، فمنهم من يموت ويدس في الثرى ، ومنهم من يعيش ويبقى الى أجل ومنتهى ، والله يعلم السر وأخنى . ومنه « واذكروا نعمة الله عليكم واشكروها ، إذ جعل الشمس سراجاً والغيث تجاجاً ، وجعل لكم كساشاً ونعاجاً وفضة وزجاجا وذهبا وديباجا ) . ومنه : ( يا ضفد ع بنت الضفدعين نتي فجاد ما تنقين وسحي فحسن ما تسحين ، اعلاك في الماه وأسفلك بنت الضفدعين ، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين ) . ومنه ( والفيل ما الفيل وماأدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل ، إن ذلك من خلق ربنا لقليل ) . ومنه معارضاً لسورة الذاريات : ( والمبذرات زرعاً والحاصدات حصداً والدائسات قمحاً معارضاً طحناً والحابزات خبراً والثاردات ، وداً واثلاقات لقماً لح وسمناً . ومما يناسب المقام إتماماً لهذه السورة أن نقول والخاريات خرياً .

قال الأصمعي: نزلت برجل من الأعراب فقام يصلي المغرب فقراً في الركمة الأولى « قد أفلح من هيم في صلاته وأطعم المسكين من مخلاته وحاط من بعيره وشاته ثم ركع وسجد ، وقام الى الثانية فقرأ :

بنونا بنوا ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الأباعد ثم ركع وسجد وتشهد، وقام الى الثالثة فقرأ : ويوسف إذ ولاه ابناه علة فأصبح في قعر الركبية ثاويا ثم ركع وسجد وتشهد فقلت له من أين هذا القول وهو ليس من القرآن فقال : صة يا أصمعي ، أشهد الله على عمتي انها تلقته من مسيامة رسول الله مذار بعين سنة .
واليك نبذة من قرآن أبي الطيب المتنبيء الشاعر الشهير إدعى النبوة في بادية
السهاوة وقد تبعه خلق كثير من بني كلب وغيرهم ، زعم انه انزل عليه قرآن تصديقاً
لنبوته وتا كيداً لمطلوبه ومن قرآنه ( والنجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار
إن الكافر لني إخطار ) . ومنه ( امضي على سننك واقف اثر من كان قبلك من المرسلين
فان الله قامع بك زيغ من ألحد في الدين وضل عن السبيل .

وخذ اليك جملة من قرآن المعري الذي سماه ، « الفصول والغايات في مجاراة السور والآيات » .

إذ يقول: « أقسم بخالق الخيل والريح الهابة بليل بين الاشرط ومطالع سهيل، ان الكافر لطويل الويل، وان العمر لمكفوف الذيل، تعد مدارج السيل، وطالع التوبة من قبيل، تنج وما اخالك بناج. وقوله أذلت العائدة أباها، وأصاب الوحدة ورباها، والله بكرمه اجتباها، أولاها الشرف بما حباها، ارسل الشمال وصباها، ولا يخاف عقباها. فقيل له ما هذا إلا جيد غير انه ليس عليه طلاوة القرآن، فقال: انتظروه اربم أنه سنة حتى تصقله الالسن في المحاريب وعند ذلك انظروا كيف يكون. ?

وهاك صفحة من قرآن « على عهد » مؤسس دعوة البابية اجعله محط نظرك وموقع فكرك وتأمله مليًا وانظرماذا ترى وماذا تسمع من الخرافة التي لا توصف! يقول فى قرآنه الذي سماه « البيان » مدّعيًا انه معجز وحجة على صدق الدعوى وجاء فيه بأمور . وهي انه في اكثره بل غالبه جاء بجمل القرآن وابعاض آياته فيؤلف ما يينها تأليفًا يشوه صورتها الحسناء وبحطها من السماء الى الأرض ، إذ يجمع فيها بين الاضداد وسوء الترتيب وسخافة التركيب والغلط والالحان في الاعراب . وإن الله قد ضرب المثل لنوره بالمشكاة والمصباح فسهلت لي حكمة

ذلك أن اضرب لك الامثال للقرآن وابتلاءه بمقابلة كتاب الباب ، ومن الامثال انه اجتمع فارسيان فقال أحدها لصاحبه ما صناعتك ? قال شاعر ، وانت ما صناعتك ? قال ماعر ، قال فاقرأ لي من شعرك ، فقال الشاعر: إني قلت في انقضاء برد الشتاء والثلج وارتياح الاطيار بطيب الرابع و بهجة الازهار : (كبك دركو ، ميزند خنده ) . فاقرأ لي معرك فقال الماعر : وأنا قلت (مبك درموه ميزندمنده) فقال الشاعر : هذا شعري انت مسخته ، فقال الماعر : لا ، هذا معري وأنا انشأته هذا ولكن الماعر احسن الاتباع بالوزن والاسلوب والانسجام .

وزبدة القول هاك استمع بمض الآيات من قرآنه \_ بعد ضرب المثل \_ قال في البيان ما لفظه : مئون الحمراء آثار النقطة جل وعز البيان ، في مئون الحمسة من كتاب الله عز وجل 'كتاب الفاء ، بسم الله الأبهى الأبهى الله الله إلا هو الأبهى الأبهى ، الله لا إله إلا هو المبتهى المبتهى ، الله لا إله إلا هو المبتهى المبتهى ، الله لا إله إلا هو المبهى المبهى ، الله لا إله إلا هو الواحد البهيان ، ولله بهى بهيان بها السماوات والأرض والله بهيان مبتها ، قل الله ابهى فوق كل ذي بها ، ان يقدر والأرض والله بهيان ابهائه من احد لا في السماوات ولا في الأرض ولا ما بينها أن يمتنع عن مليك سلطان ا بهائه من احد لا في السماوات ولا في الأرض ولا ما بينها انه كان بهاءاً باهياً بهياً . ثم أكثر من هذا التكرار بهذه المادة في البهيان والمبتهى . الى أن قال :

إنا قدجعلناك جلالا جليلا للجاللين وإنا قد جعلناك جالا جميلا للجاملين . ثم أخذيكررإنا قد جعلناك وما بعدها ، فلتحذف قوله إنا جعلناك ونذكر ما بعدها وهو : عظاناً عظيماً للماظمين ، نوراناً نويراً للناورين ، رحماناً رحما للراحمين ، تماماً تميا للتامين ، كالا كميلا للكاملين ، كبراناً كبيراً للكابرين ، عزاناً عزيزاً للعاززين، نصراناً نصيراً للناصرين ، فتحاناً فتيحاً للفاتحين ، قدراناً قديراً للقادرين ، ظهراناً فلهيراً للظاهرين ، حباناً حبيباً للحابين ، شرفاناً شريعاً للشارفين . سلطاناً سليطاً

السالطين . برهاناً بريهاً البارهين . حكاناً حكيماً للحاكمين . جوداناً جويداً للحاودين . وزراناً وزيراً الموازرين . بطشاناً بطيشاً للباطشين ، نبلاناً نبيلا للنابلين جهراناً جهيراً للحاهرين . جرداناً جريداً للجاردين . سرجاناً سريجاً السارجين . طرزاناً طريزاً الطارزين . الى ان قال :

تبارك الله من سلط مستلط رفيع . وتبارك الله من وزر مؤتزر وذير . وكرر قوله تبارك الله في قوله جمل مجتمل جميل . عظم معتظم عظيم . نور متنور نوير . رحم مرتحم رحيم . شمخ مشمخ شميخ . بذخ مبتذخ بذيخ . بده مبتده بدى . فر مفتخر فير . ظهر مظتهر ظهير . قهر مقتهر قهبر . غلب مغتلب غليب . كبر مكتبر كبير . عز معتزز عزيز . جود مجتود جويد . طرز متطرز طريز . جذب مجتذ حذب .

هـــذا كلامه واسأل الكردي المكترد الكريد. والزنجي المنزج الزنيج ، ممن له أقل المام بالعربية ومعرفة أصولها وقل أية فقرة سالمة من الغلط المغتلط الغليط فانه يقول ليس فيها صحيح إلا قوله رحماناً رحيا للراحمين . فاعتبروا إن كنتم من المعتبرين . ولا أظن انك لا تستطيع معارضة هذا القرآن على زعمه مع فهمك وصفاء ذهنك فاذا اشتهيت أن تسمع المعارضة فدو نكها وشرطنا أن لا نذكر فيها أسماء الله وصفاته الكريمة تنزيها لجلاله عن مثل هذا الهذر في الهاذرين . بل نصرف الكلام الى بستان تجلت من زهيان الانشاء في البقعة الخضراء في شئون الصفراء ما تحت الزرق مهملا مسلسلاكما يقولون كتاب الصاد . بزهو البستان الأزهى الأوحد ما تحت الزرق مهملا مسلسلاكما يقولون كتاب الصاد . بزهو البستان الأزهى الزهى الأوحد الزهيان . له زهي زهيان زهاء الخالص وخريسان وما بينها . زهاء زاهي زهي زهية الخالص وخريسان وما بينها . زهاء زاهي زوي زهية أزهى فوق كل ذي ازدها، أزهى فوق كل ذي ازدها، أزهى فوق كل بستان ذي زهاء لا يتوصل أن يعاند عن ملكوت سلطان زهيانه

من بستان لا في الخالص ولا خريسان . إنه كان زهاء زاهياً زهياً . انه كان زهياناً مزدهياً زهياً .

قل أيها البستان إنك أنت زهيان الزهائين . إنا ملكناك بستاناً بسيتاً الباستين . إنا ملكناك جرداناً جريداً للجاردين .

« وأعتبر هذا التكرار في قولنا » سعفاناً سعيفاً للساعفين . خوصانا خويصاً للخاوصين . كرباناً كريباً للكاربين . ليفاناً لييفاً للايفين . « وأعتبر هذا التصريف في اللفظ بقولنا » . طلماناً . لقحاناً . بلحاناً . عذقاناً . بسراناً . رطباناً . تمراناً قسباناً . قصاناً . كرساناً . كبساناً . دبساناً . شجراناً . نبعاناً . ورقاناً . غصناناً ورداناً . ثمراناً ، عنباناً . خوخاناً . تفحاناً . كوجاناً . نوماناً . سنداناً . إنا ملكنا فيك باسق النخل ويانع الشجر وجني الخر مما يشتهون . فحياك الحيا من بست مبست بسيت (وكرر قولنا حياك الحيا من . مع قولنا ) خضر مختضر خضير . عمر معتمر عمير ، حيط محتيط حييط « وأعتبر بهذا التصريف في قولنا » كبر . طول . عرض . عمل . سمد . كرب . هاذ وهكذا .

وقال أيضاً . يا خليل بسم الله الأقدم الأقدم . بسم الله الواحد القدام . بسم الله المقدم المقدم . بسم الله القادم القدم . بسم الله القادم القدمان . بسم الله المقتدم المقتدم المقتدوم « وكرر هذا التصريف . بقوله . القادم المتقادم . المستقدم . القيدوم . القدم ، القدم . القادم . القدامين . القدامين . القدامين . المتقدمات . المستقدمات . المستقدمات . القدام . القدام « وجرى على التقلب في هذا التصريف نحو ثلاث أوراق كما تقلب في البهيان والأبها .

ولنضرب لك مثلا - بالنظر اليه - ليسهل عليك أن تمارض هذا الكلام فلا نحتاج الى التطويل فى الممارضة والتبذير في القرطاس · وقدأ عطيناك إنموذج الكلام أما المثل فهو أنه لما تمت عمارة صحن الكاظميين عليهم السلام عملوا له احتفالا عظيماً ونظم فيه الشعراء ، فجاء بعض الظرفاء ممن ليس له طبع الشعر وقال اني قد عملت قصيدة بديعة في عمارة الصحن الشريف وذكرت جميع أجزاء العمارة بما لم يأت به الشعراء، ونظمتها بالفارسية لمناسبة الباذل لمصارف العمارة وهو الشاهزاده فرهاد مرزا. وها هي القصيدة .

عجب صحني چه صحني خوب صحني ، عجب طيني چه طيني خوب طيني ، عجب نوره چه آجر خوب آجر . عجب نوره چه آجر خوب آجر . عجب کاشي چه کاشي خوب کاشي ، واستمر علی هذا في جميع أجزاه العارة وأسبا بها ثم التفت الی ذکر العملة علی هذا المنوال ، فقال : عجب استا ، عجب خلفه ، عجب صانع ، عجب مهدي ، عجب أحمد ، عجب ناصر ، وهكذا والقصيدة علی طولها لم يأت فيها بلفظ مهمل كالبهيان والمقتدوم وأشباهها ، ثم أنه بعدمدة قدم العالم المرزا أبو الفضل الطهراني رحمه الله من سفر الحج ، فمضى ذلك الرجل الظريف الى زيارته وقال إني نظمت في حجك وقدومك قصيدة غراء ، فقال له المرزا المذكور أنا أتلو قصيدتك عليك قبل أن أسمعها منك ، ألست تريد أن تقول :

عجب حجي جه حجيخوبحجي عجب ناقه جه ناقه خوب ناقه عجب حجي جه حجيخوبحجي عجب عجل . وهكذا في جميع أجسزاء السفر وأسماء الأماكن ذها بأ وإيا بأ فقال الظريف أحسنت وانك لشاعر عالم بما في الضمير .

فقل في المعارضة للكلام السابق على شرطنا . يا حبيب بحموضة الحل الأعتق الأعتق ، بحموضة الحل المعتاز العتاق ، بحموضة الحل المعتق المعتق ، بحموضة الحل العاتق العتاق ، بحموضة الحل العاتق العتوق ، بحموضة الحل العاتق العتوق . ( وكرر هذا التصريف بقولك ) العاتق المتعاتق المستعتق العيتوق العتق العتق العتاقة العاتق العتاقين العتقات العتوقين العتاقين المعاتيق ، المتعتقات . المستعتقات . المستعتقات . المستعتقات . العتاق العتاق العتاق العتاق العتاق العتاق المتعتقات العتوق بهمة المرزا على محد حرج

العقلاء وأهل اللسان في تصريف الألفاظ فزد في ذلك وقل في التكرار ) العتقتق العيتقيق العيتقوق ، ونحو ذلك مما هو أشبه ببعض الألفاظ من لفظ المقتدوم .

ومن العجيب ولا عجب بمن يقر. أمثال هذا في كتب البابية ويقول مفتخراً هذه هي الحقائق لا قولهم في علم الصرف. نصرينصر نصراً: فنقول له إنا نعلم أطفالنا علم النحو والصرف لنحفظ لهم شرف أدبهم وكمالهم في معرفة الصحيح من اللغة والدكلام وليميزوا بأدبهم من هو الذي يغلط ويهذر ويكفر وهو يدّعي انه باب العلم ونبي مبعوث وإله جاء بكتاب معجز في اللغة العربية وقد سمعت أنموذجه .

ولا غرو إذا اغتر عوام العجم بهذه الهمهمة والدمدمة وتو هموا انها نرجع الى طائل ومعنى محصل فقبلوها وهم لا يشعرون ، ولكن ما بال بعض العرب وهم يدَّعون الفهم والأدب قد انخدعوا لصاحب هـذه الطامات والخرافات والأغلاط المضحكة ، وأعجب من هذا انه يدَّعي بها الاعجاز وهم يؤمنون ، ولا عجب من الهوى وخداعه سنة الذين خلوا أفلا تتفكرون .

وبعد هذا كله . فأني ملتمس سائل ولتكل واحد بمر عرف للبلاغة معنى قائل . ألا بذمة الانصاف عليك ألا بما أسدى الحق والحقيقة من الفضائل اليك ألا بحرمة شرف الانسانية ألا بالمروة والتكرم ألا بشرف العلم والتعلم إلا ما طالعت وتطلعت وراجعت ما استطعت ، فها هو القرآن بين يديك ، اجمع جعك واسع وسعك واعقد عندك محتفلا ولجنة واجمع فيه من تراه من المهرة في البلاغة وذوي المهنة والصياغة فأنهم بين يديك وما كان يخفي مقامهم عليك فأن الصناعة الواحدة داعية التعارف وواسطة التبكانف واستقبلوا من القرآن أية خطة شئم وأي مقام داعية التعارف وواسطة التبكانف واستقبلوا من القرآن أية خطة شئم وأي مقام أردتم مقام الدعوة الى التوحيد . مقام الوعد والوعيد ، مقام التشويق الى الجنان ، مقام التحذير من النيران ، مقام القصص والانباه ، مقام دعوة الأنبياء ، مقام تهذيب مقام التحذير من النيران ، مقام القوص والانباه ، مقام دعوة الأنبياء ، مقام تهذيب النفس الانسانية ، مقام نشوها ونموها من الجادية الى الحيوانية ، الى غير ذلك من

الموجودات المهائية والأرضية بما يتعلق بالعلوم الطبيعية والرياضية 'كالسحاب والمطر والرعد والبرق والبرد والصواعق والزلازل وغيرها من كاثنات الجو

أعطيك عوذجاً فى القول وعنواناً من البيان تقيس عليه ما شئت من غيره مما مر عليك وطرق سمعك . خذ من أوائل سورة القصص الى عشرين أو ثلاثين آية مثلاً وانظر فيما اقتص الله جل شأنه من نبأ موسى وتفاصيل أحواله وما جرى له من حين ارتضاعه وأيام صباه الى الوقت الذي كله الله فيه واجتباه مفتتحاً بقوله جل شأنه :

( نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون \* إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ) .

إلى قوله تعالى بعدما اقتص من زواج كليمه بينت شعيب بثماني حجج قال سبحانه : ( فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آنيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون \* فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين \* وأن الق عصاك فلما رآها نهتز كانها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين \* ثم اقتص جل شأنه خبر إرساله إلى فرعون وتفرعنه بقوله تعالى : « يا أيها الملائ ما عامت لكم من إله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي

أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين \* واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم الينا لا يرجعون \* فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين \* إلى منتهى القصة وهوقوله تعالى : « ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يذكرون »

الظرهذه قصة منقصصه وخبرمن أخباره ولمعة من أنواره، لا أخصيا لك لعنيها ولا أعينها عليك بخصوصها ، بل أشرت لك بها الى الغرض وصيرتها منهجاً وذكرتها مثالاً ونموذجاً خذ أياً شئت من نبأ آدم وإبليسه ، وإبراهيم ونمروده ، ولوط وقومه ، وصالح وثموده ، وهود وعاده ، ونوسف وأخوته ، وشعيب ومدينه وداود وجالوته ٬ وسلمان و بلقيسه ، وزكريا وأمته ٬ ويحيي ورهبانيته ، وعيسي وروحانيته ، ومجد و نبوته ، خذ مما عددناه وما استوفيناه ولا أحصيناه أي قصص شئت وعلى أي باب وقفت ثم تدبره جيداً ورجع النظرة والفكرة مردداً ثم اجمع أهل ثقتك ممن تعترف لهم بالفصاحة وتذعن لهم بشأو البلاغة وقل يا هؤلاء إنا نريد الدرر بإمثالها و تنظمها في غير ما وجدناه هناك من سلكها ، فاعنوني بقوة واسعدوني بسطوة ، واقض في الخوض معهم ليلك و نهارك بل أيامك بل اعوامك بل عمرك بل دهرك ، ثم خذ لك مني وعــد صدق وعلى الله امحاز. أن ستعر ف هناك حقيقة العجز ويستبين لك ما بلاغة القرآن وما إعجازه . هناك تحد الأفكار الا راحمة متقهقرة والألباب إلا واقفة متحيرة ، عناك يهزك الفزع ويأخذك الهلم ، هناك تنصدع صفاتك وتخف حصاتك ، هناك يخضع لجاجك ، هناك يعتدل اعوجاجك هناك يبدو لك عــذر من كان قبلك في ترك المارضة ممن هو أشد منك في البلاغة بأساً وأقوى منك معاناة لها ومراساً ممن بعد فيها فوته وارتفع بها صيته وصوته ، هناك تحسن وجداناً وتحد عياناً وتعود مضطلعاً خبيراً بصحة قوله تعالى : « قل لئن اجتمعت الانس والحبن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً «١» .

# صورة أخرى لاسلوب القرآب

### ترتكز على العقل

تتضمن بعض معجزاته العامية

إن القرآن لم تكن مهمته أن يتحدث الى عقول الناس عن مشكلات الكون وحقائق الوجود العلمية ، وإنما هو كتاب هداية وإرشاد للناس فى حياتهم الدينية والدنيوية ، ولكن مع ذلك لم تخل آياته من التعبيرات الدقيقة ولا من الارشادات الحقية الى حقائق كثيرة من المسائل الطبيعية والطبية والجغرافية مما يدل على إعجاز القرآن وكونه وحياً من عند الله .

ومن الثابت تاريخياً أن عداً «ص» فضلاً عن كونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب قد فشأ فى مكة حيث لم تكن علوم ولا معارف ولا جامعات ولا مدارس تقرأ فيها العلوم الكونية ، كما ان مجداً كان بعيداً عن ذلك المحيط العلمي الذي كان موجوداً في الشام والاسكندرية واثينا ورومية . ومع ذلك فأن النظريات العلمية التي آشار اليها القرآن لم تكن معلومة في ذلك العصر فى القرن السابع الميلادي ولم يكتشف العلم أسرارها إلا منذ أمد قريب .

وا ، سورة الاسراء الآية ٨٨ .

وهذه الحقائق العلمية التي ذكرها القرآن والتي سنعرضها فى هذا البحث نتركها للقارى. ليحكم بعقله بعيداً عن هوى النفس ليرى هل يعقل أن تكون هـذه الآيات القرآنية من كلام مجدكما يفترون أم هي وحي إلهي أنزله الله على مجد «ص» ؟.

قال الله تعالى : « ألم ترواكيف خلق الله سبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً «١» . هذه الآية سمعها العرب ، ففهم بعضهم من نسقها أن القمر نور والشمس نور ولكن اختلف اللفظان لكون في ذلك تنويع بليغ . ثم فهم أهل العلوم الحديثة مع كل هذه الوجوه أن المراد من الآية إثبات ما كشفته هذه العلوم من أن القمر جرم مظلم وإنما يضيء بما ينعكس عليه من نور الشمس التي هي « سراجه » إذ النور لا يكون من ذات نفسه ابتداءاً ولا بدّله من مصدر يعنه ، فذكر السراج بعد النور دليل على أن هذا مصدره ذاك .

فتأمل أيمكن أن يكون هذا في طاقة رجّل من العرب منذ ثلاثة عشر قرناً في تلك الجزيرة ? وهذا المعنى لم يعرفه المفسرون في عصور المدنية الاسلامية الزاهرة قال الله تعالى « أو لم يروا أنا نأتي الأرض نقصها من اطرافها » «٢» إن شكل الأرض بصورة عامة مستدير كروي غير أنها غير تامة الاستدارة وغير منتظمة التكوير ، فهي مبططة عند قطبيها ومنتفخة عند خط الاستواء وبشكلها هذا دعيت بالقطع الناقص الجم ، وحينئذ نقص قطرها الفطبي عن قطرها الاستوائي مقدار ٢ ، ٣٤ كيلو متراً تقريباً .

و تبطيط الأرض عند قطبيها وانتفاضها عند خط الاستواء نتيجة لتأثير فعل القوة الطاردة المركزية المسببة من الحركة الدورانية للا رض حينها كانت سائلة .

من أين لمحمد (ص) هذه الحقيقة عن الأرض ? والتي لم يُهتدى اليها إلامنذ ثلاثة قرون تقريباً ، إن في ذلك لآية على أن القرآن من عند الله .

۱۱» سورة نوح الآية ۱۰ – ۱۹.

٤١ سورة الرعد الآية ٤١ .

قال الله تعالى : ( الله الذي رفع السهاوات بغير عمد ترونها ) «١» . فقد ثبت في علم الفلك أن الكواكب واقفة بقوة الجاذبية وما ثم مادة تربطها وتوقفها مكانها ، وقد كان الفلكيون يزعمون انها مرتبطة بفلك الأفلاك . ويقول الله تعالى أيضاً في هذا المعنى : ( إن الله يمسك السهاوات والأرض ان تزولا ) «٢» . فالله جل شأنه يمسك السهاء والأرض بناموس الارتباط العام بين ذرات العالم أجمع ، وهو ناموس الجاذبية .

قال الله تعالى : (قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سوا، للسائلين ، ثم استوى الى السها، وهي دخان فقال لها وللا رض أثنيا طوعاً أو كرهاً قالتا أنينا طائعين ) «٣» .

فالقرآن يصرح أن السهاءكانت دخاناً وهـذا سر عجيب من اسرار خلق السهاوات والأرض لا يعرف العلم إلا أن السهاءكانت يوماً دخاناً ولا تزالكتل هائلة فما سماء الله دخاناً يشاهده الفلكيون بمراقبهم القوية حديثاً في السهاء .

وقد قرأت أخيراً فى مجلة الهلال عدد مارس سنة ١٩٥١ أن الدكتور ( وندل لاتيار ) العالم الفلكي قال : « إن الأرض والكواكب الأخرى تكونت نتيجة لتكثف سحابة مؤلفة من جزئيات صلبة غازية يبلغ حجمها ضعف حجم الكرة الأرضية الحالي عشرة آلاف مرة » .

قال الله تعالى : ( أو لم ير الذين كفروا أن السهاوات والأرض كانتا رتقاً ففتفناهما ) «٤» . هذه الآية تخبرنا أن السهاوات والأرض كانتا شيئاً واحداً متصل

و ١١ سورة الرعد الآبة ٢.

و٢٤ سورة فاطر الآية ٤١ .

٣٣٥ سورة فصلت الآية ٩ ـ ١١

هغ، سورة الأنبياء الآية ٣٠.

الأجزاء ، وهذه معجزة من معجزات القرآن ، يؤيد القرآن بها العلم الحديث في قوله : « إن العالم الشمسي كان كتلة سديمية واحدة فانفصل بعض أجزاء الكتلة تدريحياً بطريقة ما فتكونت منها السيارات والأرض وغيرها التي أخذت تدور حول والدتها وهي الشمس » .

قال الله تعالى : « ألم تر أن الله أيزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله » «١» . مفتاح هذه الآية هو في قوله تعالى : « ثم يؤلف بينه » ، فقد كان الناس يمرون بهذه الكلمات فيرونها مجازاً من المجازات البلاغية وهي حقيقة من أمهات الحقائق الكونية التي كشف أسرارها العلم ، فأن التألف بين السحاب ما هو إلا إشارة واضحة بل وصف دقيق للتقريب بين السحاب المختلف الكهربائية .

فالسحاب مكهرب من غيرشك كما أثبت ذلك فر نكلن لأول مرة في عام ١٧٥٢ والمعروف أن نوعي الكهربائية يتجاذبان ، وان الموجب والوجب ، أو السالب والسالب يتنافران ، هذا التنافر من شأنه تفريق السحاب ذي النوع الواحد لكن الله سبحانه قد يجمعه برغمه بواسطة الرياح ، وعندئذ تكبر السحابة ، ثم إذا شاء الله ساق السحاب بالريح حتى يقترب السحاب الموجب من السحاب السالب قر بأكافيا فاذا اقتربا تجاذبا ، ومن شأن اقترابهم هذا أن يزيد في كهربائية مجموع السحاب بالتأثير ، ولا يزالان يتجاذبان ويتقاربان حتى لا يكون محيص من اختلاطهما واتحاد كهربائية م والمطر نتيجة لازمة لحدوث ذلك الاتحاد السكهربائي .

فالموامل المسببة للأمطار محورها إذاً هي الكهربائية الجوية وقد أشير اليها إشارة واضحة في آية الحجر ، قال تعالى : « وأرسلنا الرياح لواقح فأ نزلنا من السهاء ماء فأسقينا كموه وما أنّم له بخازنين » «٢» . فالملاقحة في هذه الآية بين

و ١١ سورة النور الآية ٣٤.

و٢٣ سورة الحجر الآية ٢٢ .

سحاب وسحاب ، والشبه تام بين هذا التلقيح والتلقيح النباتي ، لأنه في الحالين اتحاد تــام بين شيئين متضادين متجاذبين يختفي به الشيئان ويظهر مكانهما شي. آخر غيرهما .

قال الله تعالى : « وما من دا به في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شي. ثم الى ربهم يحشرون » «١» .

وصف الله في هذه الآية جماعة الحيوان والطير بالأثم ، وانها تشبهنا بعض الشبه أي أن لها عقلاً تدبر به أمورها .

وفى آية أخرى من القرآن نسب الله للنمل كلاماً : ( قالت نملة : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ) «٢» .

هذه حقيقة علمية اعترف بها العلم حديثاً ، فقد دل على أن جماعات الحيوان أم يربط آحادها رباط اجتماعي وثيق العرا ، وان منها ما تعيش على صورة ممالك ذات نظم ثابتة كالنمل والنحل وغيرها ، وإن لكل جماعة منها لغة يتفاهم آحادها بها. ينهاكان العلماء الأقدمون لا يعترفون للحيوان والطير بعقل ولا بذكاء فكانوا يظنونهما مجرد آلات حية تحس وتتألم لا تحيل عقلا ، وكل ما يشاهد منهما من آثار التفكير والتدبير يعتبرونه من ثمرات الالهام والغريزة . بقي هذا الاعتقاد الى عصور متأخرة ، فكان الفيلسوف « ديكارت » يرى أن الحيوان كالآلة المعقدة المجردة من الخياة العقلية ، فهو لا يفكر كما يفهم الناس بل يعبر في سلوكه عن الغرائز ، واشتهر عنه هذا التعريف وتناقله الباحثون ولم يعترف للحيوان بعقل و تفكير نسبيين واشتهر عنه هذا التعريف وتناقله الباحثون ولم يعترف للحيوان بعقل و تفكير نسبيين موجود في الحيوان ولكنه بدرجة أقل من الانسان .

إن هـذه الحقيقة التي أعلنها القرآن هي ولا شك أحدى معجزات القرآن

<sup>«</sup> ١ » سورة الانعام الآية ٣٨ .

<sup>«</sup>٣» سورة النمل الاية ١٨.

الذي قرر حقيقة أقربها العلم بعد أن استبحرت البحوث فى الحيوان والطير وقضى العلماء أعمارهم فى ملاحظتها ودراستها .

قال الله تعالى : « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السياء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » «١» .

كان علماء المادة منذ زمن ليس بالبعيد يقفون في ابحاثهم عند الذرة ويقولون إنها الجوهو الفرد الذي تتركب منه المادة ، ولا يقبل التجزئة لتناهية في الصغر والدقة ، ولكنهم اكتشفوا حديثاً قابلية الذرة للتجزئة والتحطيم إذ حطموها فعلا واستكشفوا ما فيها من أسرار . فكلمة « أصغر » في الآية القرآنية ليست إشارة الى الذرة فقط بل هي تصريح جلي بامكان تجزئتها وتحطيمها ، وهذا سر من أسرار الفرآن كشف عنه العلم حديثاً .

قال الله تعالى : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) «٢» .

فقد ثبت علمياً أن الزوجية منبئة في المالك الثلاث الكونية : الحيوات ، والجاد ، حتى الكهرباء فيه قوتان سلبية وإيجابية ، ولم يكن معروفا ذلك في عصر مجد صلى الله عليه وآله ، وإنما كانوا يعرفونه في المملكة الحيوانية وشيء من المملكة النباتية ، والحال أن القرآن جعل هذا المبدأ عاماً إذ قال : (ومن كل شيء) كا أن القرآن أثبت الزوجية للحيوان ( وإنه خلق الزوجين الذكر والأبقى ) «٣» .

قال الله تعالى : ( فمن ُ يُرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن ُ يُرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كنّا نما يصعد في السهاء ) «٤» . فالآية صريحة

<sup>«</sup>١» سورة يونس الاية ٦١.

<sup>«</sup>٣» سورة الداريات الآية ٤٩ .

<sup>«</sup>٣» سورة النجم الاية ه ٤ .

<sup>«</sup>٤» سورة الاتمام الالة ١٢٥.

بانه من يرتفع في السهاء يشعر بعوارض الاختناق ، والعلم أثبت من قريب أن أوكسجين الهواء ينقص في طبقات الجو ، وأنه كلما ارتفع الصاعد في أعماق الجو يشعر بعوارض الاختناق من صعوبة التنفس ، ولذا يستعمل الطيارون الذين يصعدون الى الأعالي آلات التنفس الصناعي الذي يحتوي على مادة الاوكسجين حتى يتفادو االاختناق

قال الله تمالى: ( والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها منكل شيء موزون ) «٩٠». الشاهد في هذه الآية هو كلة ( موزون ) فأن علماء الكون الأخصائيين في علوم الكيمياء والنبات أثبتوا أن العناصر التي يتكون منها النبات مؤلفة من مقادير معينة من كل نوع من أنواعه بدقة غريبة لا يمكن ضبطها إلا بأدق الموازين ، وكذلك تختلف نسبة بعضها الى بعض في كل نبات ، وهذه مسألة لم يكن شيء منها يخطر ببال بشر قبل هذا العصر .

قال الله تعالى ؛ ( وإن من شي، إلا عندنا خرائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) «٣» . فقد أثبت العلماء في العصر الحديث أن أوكسجين الهواء لو زاد عن المقدار الذي هو فيه لهلككل كائن يتنفس وذلك لان حاجة الكائنات الحية الى الاوكسجين لا تتعدى الكية الموجودة حاليا ، فكما أن قلة الاوكسجين تسبب الموت اختناقا فكذلك كثرتها تضر بالرثتين وتؤدي الى الموت ، أجل ! كل شيء الموت اختناقا فكذلك كثرتها تضر بالرثتين وتؤدي الى الموت ، أجل ! كل شيء في هذا الكون بمقدار بحيث لو زاد لفسد نظام الكون ، فلو زاد الماء في الكرة الأرضية لفرقت ولو انعدم لمات من عليها ، ولو زادت كمية الملح في البحر لهلكت الأسماك . . . الح

قال الله تمالى : ( لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن نسوي بنانه ) (٣) .

١١٥ سورة الحجر الاية ١٩.

<sup>«</sup>٢» سورة الحجر الابة ٢١ .

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة الاية ١ – ٤ .

معنى هذه الآيات أن الله تعالى يقول: أيظن الانسان اننا لن نجمع عظامه ؟ بل نحن قادرون على أن نرتب أصابعه عند الجشر و نرجعها الى ما كانت عليه في الدنيا . هنا المعجزة ويبت القصيد . فلماذا اختار الله سبحانه بنان الانسان ولم يختر عضواً آخر من أعضاء الجمع الكثيرة ?

نعم تتشابه أعضاء الجسم في الانسان كالمين والأنف والأذن وغيرها من إنسان لانسان ، ولكن الأصابع لها مميزات خاصة لا تتشابه ولا تتقارب ، وهذه المميزات لم تعرف لأول مرة إلا في القرن الماضي أي بعد نزول القرآن بأثني عشر قرناً ونصف القرن تقريباً . فني سنة ١٨٨٤ م استعملت رسمياً في انكلترا طريقة الاستعراف والتعرف بواسطة بصات الأصابع ، إذ أن بشرة الأصابع لدى الناس جميعاً معطاة بخطوط على ثلائة أنواع : أقواس ، اوعراو ، او دوامات بعنى دوائر متحدة المركز ، وكذلك يوجد نوع رابع يشمل جميع الاشكال التي بمعنى دوائر متحدة المركز ، وكذلك يوجد نوع رابع يشمل جميع الاشكال التي الحياة وتتميز بين شخص وآخر ، فالقرآن ليس هو مجرد ألفاظ ، فكل لفظ له مدلوله وكل آية لها مغزاها .

قال الله تعالى : ( افرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ) «١» أثبت الطب أن مني الانسان ما هو إلا سائل بحوي حبوانات صغيرة لا ترى بالعين المجردة ، وترى به ( المسكرسكوب ) وكل حيوان منها له رأس ورقبة وذيل يشبه فى شكله دودة العلق فى شكلها ورسمها . فيقول الله سبحانه : ( خلق الانسان من علق ) أي أنه خلقه من هذه الحيوانات التي تشبه العلق شكلاً وليقر بها الى عقول البشر بهذا التشبيه .

وهذه الآية معجزة بليغة من معجزات القرآن لم تظهروقت نزولها ولا بعده

٢ = ١ عسورة العلق الآية ١ = ٢ .

بِمُّآت السنين ، الى أن اكتشف ( الميكروسكوب ) وُعرِفَ كيف يتكون الانسان من هذه الحيوانات .

قال الله تعالى : ( يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات الله دلكم الله ربكم له الملك ) «١» . ( فني هذه الآية معجزة علمية للقرآن ، فقد أخرب أن الجنين له تلائمة أغشية سماها ظلمات وهي الآن يطلق عليها الغشاء المنباري ، والحوريون ، والغشاء اللفائني . والجدير بالذكر أن هذه الأغشية لا تظهر إلا بالتشريح الدقيق و تظهر كأنها غشاء واحد بالعين المجردة » .

قال الله تعالى: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحاً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) «٣٧».

إذا أمعنا النظر في هذه الآية وجدنا انها دلت بوضوح لما دل العلم بعدها على أن الانسان خلق من طين . فإن النطفة في كل من الذكر والأنثى التي يتكون منها الجنين هي وليدة عملية التغذية التي يتغذى بها الانسان ، وأصل هـذه التغذية ومنشؤها التراب .

والمراد بالنطفة في الآية هي الحيوان المنوي للذكر والبويضة للا نثى ، فخلق الانسان لا يتم إلا باجباع هاتين النطفتين والتلقيح بينها . والقرار المكين : هو الرحم ، وفي وصف القرآن بانه ( مكين ) إعجاز يفهم الأطباء الذين درسوا التشريح . فقد ثبت أن الرحم مجهز في تكوينه وفي خصائصه بما يمكن أشد التمكين للجرثومة التي يكون منها اللقاح ، ففيه مخابى، عجيبة خلقت لذلك خلقاً ، وفيه مواد يفرزها لوقاية الجرثومة وحفظ الحياة عليها والدفاع عنها وذلك كله تجده في تشريح كلة مكين .

<sup>«</sup> ١ » سورة الزمر الآية ٢ .

٢٥ سورة المؤمنون الاية ١٣ ـ ١٤ .

ثم يخبر الله تعالى بانه يصير علقة وصحيح أن شكله يكون مثل علقة الماء تماماً ويستمر كذاك في الأربعة الأسابيع الأولى تقريباً . وإذا عرفنا أن طوله حيئنذ لا يزيد على خمس السنتمتر الواحد ، وأنه لا يتر بالمين المجردة تماماً ، وان أول (ميكرسكوب) عملت في سنة ١٦٨٨ م أي بعد ألف سنة تقريباً من نزول القرآن عرفنا أنه كلام الله تعالى . هذا ينما فسر العلماء المسلمون قديماً قبل اختراع «الميكرسكوب» العلقة : بالدم المتجمد الغليظ على أن الجنين يصير بعد ذلك مستديراً بغير انتظام ومكوراً ، ويبقى كذلك بضعة أسابيع . وقد سماء الله « مضغة » لكثرة الشبه يبنه وبين قطعة اللحم المضوغة وهي في الاصطلاح الطبي عبارة عن نمو العلقة وتنوع خلاياها وتميز بعض أجزائها عن البعض الآخر ، وهنا يبدأ طور التكوين وتناهر آثار العظام في المضغة . و بعد أن تتكون العظام يبدأ الملحم في التكوين بظهور العظام في المضغة . و بعد أن تتكون العظام ، و ينما تظهر العظام والعضلات تنكون بقية أعضاء الجسم .

وفي قوله تعالى : ﴿ ثُمُ أَنشاً ناه خلقاً آخر ﴾ معجزة دقيقة من معجزات القرآن ، فقد ثبت أن الجنين أول تخلقه يكون في الانسان والحيوان على شكل واحد فتحوله الى الصورة الانسانية بعد ذلك انشاؤه خلقاً آخر . ومن هـذا كله يتبين لنا بوضوح أن أطوار الجنين المذكورة في القرآن هي تقس الحقائق التي نقب عنها العلم الحديث حتى اكتشفها ، أيكون ذلك في مقدور أمي " في جزيرة العرب منذ أربعة عشر قرناً أن يأتي بها من عنده إلا أن تمكون وحياً أوحاه الله اليه ؟ .

# الوجهة الاسلامية

### في تعرف الأحوال النفسية

تنتاب النفوس علل وأمراض يتفاوت وقعها وتختلف أعراضها ، ولا شفاء لهذه الأمراض ولا برء للنفوس منها الا بتعرف علاجها والاهتداء الى دوائها فيما شرع الله اللطيف الخبير في كتبه الساوية وأجسرى على ألسنة أنبيائه وأصفيائه من آيات الحكمة وفصل الخطاب وأودع سيرتهم من ضروب الاصلاح ومظاهر التقوى . ووصف الأمراض النفسية وأحوالها لا يتاح إلا لكل نفاذ البصر قوي البصيرة رقيق الحجاب مؤيد من عند الله بتوفيق ، له في طب النفوس جولات وبالفراسة الروحية واسع دراية ، ينظر بنور الله ويسمع ويحس ويصول ويسعى تكلؤه رعاية الله .

وقد تخادع الأحوال الجسمية أطباء الاشباح ويحارون في وصف أمراضها وربما يرون دم الاحتفان دماً يمت الى السلامة بأسباب ويستسمنون ذا ورم وتغرهم المظاهر فتغيب عنهم العلل .

والمدّعون معرفة أحوال النفوس من العاماء والزهاد والفلاسفة والصوفية كثيراً ما يعزب عنهم التوفيق في تعرف أسرار النفوس. وما النفس إلا الروح في بعض ماهياتها وتعاريفها: ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) «١».

<sup>«</sup>١» سورة الاسراء الآية ١٤.

ليس فى الاسلام مقاييس مادية تقاس بها أحوال النفوس ، ولا مسابير تسبر بها اغوارها ، ولا كيفيات تستخدم فيها الحواس والحوارح ويؤخذ فيها الناس على غرة ويجس حينئذ نبضهم وتقرأ الأسرار من أحوالهم .

برى، الاسلام من ذلك التخمين والأخذ بالظن وترتيب النتائج على هذه المقدمات الفاسدة لأن الاسلام يخاطب العقول ويناجي اليقين ولا يعرف الحدس فهو ابن الفطرة ليله كنهاره، وقدكدم في غير مكدم وأجهد نفسه وأركبها الشطط ذلك الذي ظن أن تعرف الأحوال النفسية يرجع الى هذه القواعد والكيفيات وما دروا أن الله يتولى السرائر . حقاً قد اهتدى العارفون لكثرة ما عالجوا من أحوال المريدين والسالكين الى مظاهر وعلامات تعتبر أقيسة عامة لتمييز الاخلاص من الرياء وبواطن النفوس وظواهرها ، وتهيء لهم من ذلك شيء كثير أبصروه على نور من الله ومعرفة واسعة بالحلال والحرام واستيعاب لعلوم الكتاب والسنة ولم يلجأوا في ذلك الى ضروب من الحيل وإنما هي فراسة دينية ومنن رحمانية ، وقد صاغوا تلك الاختبارات في قوالب من الوعظ والحكمة على حاكما بيين الزيف من السليم والصحيح من السقيم والنفوس المزكاة من المدساة . وإنا لذا كرون لك طرفاً منها تتعرف به أحوال بعض النفوس .

١ - ينبغي للعاقل أن ينظر الى الاصول فيمن يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ثم لينظر بعد ذلك في الصور فأن صلاحها دليل على صلاح الباطن ، واما الصور فأنه متى صحت البنية ولم يكن فيها عيب فألغالب صحة الباطن وحسن الخلق ، ومتى كان فيها عيب فألميب في الباطن أيضاً ، فأحذر من بهم عاهة فأن بواطنهم في الغالب ردية . ثم مع معرفة أصول المخالط وكال صورته لا بد من التجربة قبل المخالطة واستعال الحذر لازم .

٣ ـ قال عمر بن عبد العزيز لرجل : أشر على فيمن استعمل ، فقال : أما أرباب

الدين فلا يريدونك وأما أرباب الدنيا فلا تردهم ولكن عليك بالأشراف فأنهم يصونون شرفهم عمالايصلح. وكان يحيى بن خالد يقول لولده لا بد لكم من كتأب وعمال وأعوان فاستعينوا بالأشراف وإياكم وسفلة الناس ، فأن النعمة على الأشراف أبقى وهي بهم أحسن ، والمعروف عندهم أشهر والشكر منهم أكثر. يحدث الحسن بن يحيى عن ابي اسحاق قال دعاني المعتصم يوماً فأدخلني معه الحام ثم خرج فحلا بي وقال: يأبااسحاق في نفسي شيء أريد أن أسألك عنه إن أخي المأمون اصطنع قوماً فأنجبوا واصطفيت أنا مثله فلم ينجبوا قلت: ومن هم ? قال اصطنع طاهراً وابنه اسحاق وآل سهل ، فقد رأيت كيف هم ، واصطفعت أنا ( الافشين ) فقد رأيت الى ما آل أمره و ( اساش ) فلم أجده شيئاً وكذلك « ايتاخ » « ورصيف » ، قلت : يا أمير المؤمنين هاهنا جواب على أمان من الغضب ? قال : لك ذاك ، قلت : نظر أخوك الى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها ، واستعملت فروعاً قلت : بنظر أخوك الى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها ، واستعملت فروعاً الهون على من هذا الجواب .

" - قال أمير المؤمنين (ع): بنيت الفتنة على ثلاث: النساء وهن فخ إبليس المنصوب ، والشراب وهو سيفه المرهف ، والدينار والدرهم وها سهان مسمومان فن مال الى النساء لم يصف له عيش ، ومن أحب الشراب لم يُمتع بعقله ، ومن أحب الدينار والدرهم كان عبداً لها ما عاش .

\$ - منعرف الشرعكا ينبغي وعلم حالة الرسول «ص» وأحوال الصحابة وأكابر العلماء علم أن أكثر الناس على غير الجادة وإنما يمشون مع العادات ، يتزاورون فيغتاب بعضهم بعضاً ويطلب كل واحد منهم معائب أخيه ، ويحسده إن كانت نعمة ويشمت به ان كانت مصيبة ، ويتكبر عليه إن نصح له ويخادعه لتحصيل شيء من الدنيا ويأخذعليه العثرات إن أمكنه ، فهن كان فيه ذلك كان مظلم النفس دني الطبع ما حالكال عزيز والكامل قليل الوجود ، فأول أسباب الكال تناسب أعضاء

البدن وحسن صورة الباطن ، فصورة البدن تسمى خلقاً وصورة الباطن تسمى تخلقاً . ودليل كال صورة البدن حسن الصمت واستعال الأدب ، ودليل صورة الباطن حسن الطبائع والأ خلاق .

فالطبائع : العفة . والنزاهة . والأنفة من الجهل . ومباعدة الشر .

والأخلاق . الكرم ، والايثار ، وستر العيوب ، وابتداء المعروف . والحلم . فمن رزق هذه الأشياء رقته الى الكمال وظهر عنه أشرف الخلال .

لا أحدن حسن التدبير التلطف بالأعداء فإن ذلك يحول حالهم أو يكون سبباً في كف أذاهم قال الله تعالى : ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) «١» . وقد كان الحسن بن علي (ع) إذا بلغه أن رجلاً قد شتمه أهدى اليه وأعطاه فهوبالعاجل يكف شره ويحتال في تقليب قلبه لا رجلاً قد شتمه أهدى اليه وأعطاه فهوبالعاجل يكف شره ويحتال في تقليب قلبه ك حقل رسول الله «ص» : « كل عمل ليس عليه أمر نا فهو رد » . ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها الرسول «ص» ولا أصحابه من إظهار دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها الرسول «ص» وأكثرهم في خلوته على غير التخشع الزائد على الحد والتنوق في تخشين الملبس ، وأكثرهم في خلوته على غير حاله في جلوته وأهم الغلوم النظر في سير الرسول «ص» وأصحابه «أولئك الذين حاله في جلوته وأهم العلوم النظر في سير الرسول «ص» وأصحابه «أولئك الذين

٨ ـ من العفة ألا تجد فهناك أقوام لا يقترفون الذنوب لبعدهم عنها لأنهم الفوا الترك ، ومقياس عفتهم ان يختبروا بادناه مواضع الفتن منهم فأذا ثبتوا على ورعهم وتجافوا عن الآثام فأولئك قويت نفوسهم وطهر سرهم وجهرهم .

٩ - من المتصوفين من لا يستوحشون من ظلم الناس ثم يتصدقون على الفقراء

هدى الله فيهداهم اقتده » «٢» .

<sup>«</sup>١» سورة السجدة الآية ٣٣ .

د٢، سورة الانعام الاية ٨٩.

وربما توانوا فى إخراج الزكاة وتكاسلوا باستعال التأويلات فيها ثم إذا حضر أحدهم مجلس وعظ بكى كأنه يصانع بتلك الحال .

١٠ ـ من علامات العالم أن يكون حزيناً مفكراً مطرقاً صامتاً تهظر أثر الحشية على هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه و نطقه وسكوته ، لا ينظر اليه ناظر إلا كان نظره مذكراً لله تعالى وكانت صورته دليلاً على عمله . فالجواد عينه مرآته وعلما الآخرة يعرفون بسياهم فى السكينة والذل والتواضع . وأما التهافت فى الكلام والتشدق والاستغراق في الضحك والحدة في الحركة والنطق . فكل ذلك من آثار البطر والأمن والغفلة عن عظيم عقاب الله تعالى وشدة سخطه وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله .

11 - أفضل ما يعلم به علم ذي العلم وصلاح ذي الصلاح أن يستصلح بما أوتي من ذلك ما استطاع من الناس ويرغبهم فيما رغب فيه لنفسه من حب الله وحب حكمته والعمل بطاعته والرجاء لحسن ثوابه من المعاد اليه ، وأن يبين الذي لهم من الأخذ بذلك والذي عليهم في تركه ، وأن يورث ذلك أهله ومعارفه ليلحقه أجره من بعد الموت .

١٢ - العجب آفة العقل ، واللجاج قائد الهوى ، والبخل لقاح الحرص ، والمراه فساد اللسان ، والحية سبب الحبل ، والأنف تؤم السفه ، والمنافسة أخت العداوة . ١٣ - مما يدل على علم العالم معرفته ما يدرك من الأمور وامساكه عما لا يدرك ، وتزيينه نفسه بالمكارم ، وظهور علمه للناس من غير أن يظهر منه فخر ولا عجب ، ومعرفته زمانه الذي هو فيه ، وبصره بالناس وأخذه بالقسط ، وإرشاده المسترشد وحسن مخالفته خلطاه ، وتسويته بين قلبه ولسانه ، وتحريه العدل في كل أمر ورحب ذرعه فيا نابه واحتجاجه بالحجج فيا عمل وحسن تبصره .

١٤ - أعدل السير أن تقيس الناس بنفسك فلا تأتي اليهم إلا ما ترضى أن يؤتى

اليك ، وانفع العقل أن تحسن المعيشة فيا أوتيت من خير وأن لا تكترث من الشر بما لم يصبك . من العلم أن تعلم انك لا تعلم بما لا تعلم ، ومن أحسن ذوي العقول عقلاً من أحسن تقدير أمر معاشه ومعاده تقديراً لا يفسد عليه واحداً منهم نفاذ الآخر فان أعياه ذلك رفض الأدنى وآثر عليه الأعظم .

١٥ ــ منعلامات اللئيم المخادع أن يكون حسن القول سيء الفعل بعيد الغضب قريب الحسد حمــ ولا للفحش مجازياً بالحقد متكلفاً للجود صغير الخطر متوسعاً فيما ليس له ضيقاً فيما يملك .

17 - كان يقال الرجال أربعة : أثنان تختبر ما عندها بالتجربة ، وأثنان قدكفيت تجربتها ، فأما اللذان تحتاج الى تجربتها فأن أحدها بركان مع أبرار ، والآخر فاجركان مع فجار فأنك لا تدري لعل البر منها إذا خالط الفجار أن يتبدل فيصير فاجراً ، ولعل الفاجر منها إذا خالط الأبرار أن يتبدل براً فيتبدل السبر فاجراً فالجر براً ، وأما اللذان قد كفيت تجربتها وتبين لك ضوء أمرها فأن أحدها فاجركان في أبرار ، والآخر بركان في فجار .

# النعرة القومية

#### والفكرة الاسلامية

قامت في هـذه الأيام ضجة حول مبدأ التمسك بالوطنية وترك ما عداها .
و أنصار هذه الدعوة رفعوا شعار الدين لله والوطن للجميع فقال المصريون منهم : نحن مصريون فرعونيون قبل كل شيء ، وقال بعض السوريين : نحن فينيقيون . وقال بعض العراقيين نحن كلدانيون ، وقس على ذلك ، تريد كل فئة أن تتمسك بمجدها التالد و تحتبس في حدودها ، غير ناظرة الى ما يهددها من المخاطر من جراء عزلتها التي تجعلها فريسة سائغة لكل مستعمر قوي مغتال .

يجب على كل أمة أن تعرف تاريخها قديمه وحديثه لأن ماضي الأمة يلعب دوراً كبيراً في حاضرها ومستقبلها ، ولا يمكننا أن تناسى الماضي لأن عقائدنا وأفكارنا كلها آتية منه ، وهو الذي يكوّن روح الأمة وشكلها ، ولذلك كلا كانت الأمة عريقة في المدنية وذات مبادى، حقة كان نسلها ذا استعداد طبيعي لكل تقدم ورقى .

قال الدكتور « جستاف لوبون » : « حظ الشعب متوقف على ما يعتقد أنه الحق ، وأن التطورات الاجتماعية وتأسيس أو هدم المالك وتقدم أو انحطاط المدنية نائجة عن قليل من العقائد التي تنزل من النفوس منزلة الحقائق وهي تمثل مسايرة الشعب الوراثية وفقاً لحوادث الدهر » .

إن من أخطر الغلطات في العصر الحاضر ترك الماضي وعدم الاعتراف به ،

و كيف يمكن ذلك ? إن ظل الاسلام يحكم أرواحنا وهو يكوّن الجزء الأكبر مناكما عليه ينسج القدر حظنا ، وان حياة الموتى أكثر بقاءاً من حياة الاحيا. .

لا يمكن لأي مدنية أن تبقى بدون مرشدين أقوياء من المتعلمين الروحانيين ، أو بالأحرى بدون مبادىء عامة قوية ، لان قوة الأخلاق أو القوة المنوية هي الآن المحرك الحقيقي للعالم .

معرفة الماضي يجب أن تكون أداة لاذكاء روح الحمية والغيرة والعزة والرفعة والاستقلال وهنا حدود الوطنية البريئة ، ولكن لا يجوز أن تتعداها الى الصلف والكبرياء والعزلة والاغترار بالنفس وعدم الاعتراف للغير بفضائله ومحاسنه فهذا هو الطيش والحمق .

الوطنية الصحيحة لا تقوم إلا على الأخلاق الفاضلة وهذه بدورها تستمد قوتها من الدين الحنيف . وتاريخ العراق قديمه وحديثه شاهد على ما نقول ، ولذلك كان من أهم أغراض المستعمرين طمس معالم التاريخ القديم لتعليم النشء في المدارس لتضعف فيهم روح الاعتزاز بالماضي ويلقون في روعهم أنهم عالة على الأمم الأخرى ، ومحاربة الدين الاسلامي على الخصوص لانه يبعث في نفوس النشء الاسلامي الاحتفاظ بالكرامة ومبادى والحرية والشجاعة وهذا ما لا يتفق مع سياسة المستعمر الغاصب في إخضاع الأمم الاسلامية واذلالها .

فالذين يدعون الى القومية وترك الدين جانباً إنما يدعون الى قضية محققة الحسران لانهم يدعون الى مبادى، لا روح فيها ولا حياة ، إذ كيف يكون حال نش، فى الوطنية وهوخلو من مبادى، الفضيلة ومراقبة الله عزوجل في السروالعلن ?

هؤلاء لا تكون لهم إلا سياسة واحـــدة وهي سياسة المنافع وجر ً المغانم ، أو بعبارة أخرى سياسة الهوى : وهي سياسة ،قضى عليها بالفشل . وقد قال « لامرتين » ــ بحق ــ ( إن ضميراً خالياً من الله كالمحكمة الخالية من القاضى )

الدين له القدح المعلى والمكانة الأولى فى نفوس السلف الصالح ، واليه يرجع الفضل في كراهة الأجانب الغاصين وتوحيد القوى الوطنية . فالذين ترتبط عقيدتهم الدينية قديماً وحديثاً بالله عز وجل يجب أن يكون قصدهم متبعين أوامره منتهين عن نواهيه .

فالاسلام عندي هو الدستور الطبيعي الذي يوصلهم الى غاياتهم السامية . قال تعالى : (ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسامين ١)

الدين الاسلامي الحنيف لم يبخس الوطنية حقها ، بل جعل حب الوطن من الايمان ، وان تحرير الأوطان لا يكون إلا بالدأب على العمل المنتج . ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ) «٣» . وإن الثمر متوقف على بذل الحجد ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) «٣» .

فلماذا إذاً نحيد عن هذا الصراط المستقيم الذي يقودنا الى سعادة الدنيا بالعمل الصالح المنتج والى سعادة الآخرة بمعرفة الله عزوجل. لقد أعلن دعاة السوء دعوة على غير وجبها الصحيح واذاعوها من أن العراقيين هم كلدا نيون وأن واجبهم أن يشتغلوا بشئونهم دونسواهم أما أن يشتغل العراقيون بشئونهم أولافهذاما يقره عليهم الاسلام حسب قاعدة . إبدأ بنفسك ثم بمن تعول ، وأما أن ينعزلوا عن بقية الأثم الاسلامية المجاورة لهم ، فهذا مبدأ لا يتفق مع مصلحة العراقيين ولا مع مبادى الاسلام السليمة ونحن في عهد تحالف واتفاقات دولية اصبحت احدى وسائل القوة والمنفعة ، ومن عاش منفرداً في هذا الزمن عرض نفسه الى القهر والسلب . يجب أن نفهم الحقيقة على وجهها الصحيح حتى لا نضل الطريق السوي فنهاك .

دا، سورة فصلت الاية ٢٢ .

د٢، سورة التوبة الآية ١٠٥

<sup>«</sup>ج» سورة النجم الاية pa

إن الله جل شأنه هو الذي اختار رسوله الأمين مجداً «ص» ليبلغ دينه الى الناس كافة ، فالدين الاسلامي هو دين الجميع لا دين عرب أو عجم ، وان من أكبر قواعده الديمقراطية ، إنه لم يجعل الفضل للجنسية بل جعله للممل الصالح المنتج فقال تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » «١» . وقال (ص) : (لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ) ، وقال (ص) : (خيرالناس انفعهم للناس الاسلام هو الدستور البشري السليم الذي يعطيكل ذي حق حقه ولا يبخس الناس اشياءهم .

إن اشتغال العراقيين بمسألتهم القومية والدفاع عن حريتهم واستقلالهم لا يمنعهم بأي حال من الأحوال من العطف على الأمم الاسلامية ومساعدتهم حسب ما في قدرتهم . ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

نحن نرتبط مع جيرا تنا من الأمم الاسلامية بروابط كثيرة منها رباط اللغة والدين فيجب أن نحرص عليهما أشد الحرص و نعمل على تمكين هذه الروابط وتوثيق العلائق الاقتصادية والاجماعية بيننا وبين الأمم الشرقية كافة والاسلامية منها خاصة

يا دعاة القومية والوطنية إنكان اتجاهكم بهذه الدعوة إعزازاً للوطن ورفع مستواه وحفظ شرفه غيرة وحمية فليكن اتجاهكم الزكيته من الرذائل وتطهيره من المفاسد ـ التي افقدته كل غيرة وحمية حتى خسر عزه وشرفه ـ أولى وأحرى . تلك الرذائل التي جعلته بؤرة للفساد وحمئة للسفالة .

انظروا أقلا الى الأمم المستعمرة تدخل بلاد الشرق وتعطيهم من العلوم قشورها ومن الصناعات أضعفها وتمنع عنهم نور العلم وتعدّهم أشبه بالحيوا نات الذليلة فهي تسهل إدخال المشروبات الروحية من الحمر والمخدرات ، وتسهل لهم أحوال البطالة والكسل بما شجع أرباب المحال التي تستهوي العقول ، فيجلس الشبان أكثر

سورة الحجرات الآية ١٢.

النهار بلا عمل فيها ، وتوعز للذين يأتون بالصور المتحركة « السينما » أن تكون كلها أو جلها حافلة بالشهوات والمخازي وكل ما يسقط النفوس في المهاوي . فهذه الناظر وتلك المشارب جعلتها الأمم المستعمرة شبكات لاصطياد النقول القوية .

أجل بها يصطادوننا فلا نقدر بعد ذلك على الخلاص . وهـذا هو الذي يبتي الاستعار . وهكذا بذيعون الروايات المعلوءة بما يحط قيمة النفوس الانسانية فتتحول العقول في تلك البلاد الى حال تشبه حال العجاوات ، ولكن الأثم الحرة لا تدخل شريطاً ( للسينما ) إلا إذا وجدته مهذباً للا خلاق رافعاً للنفوس معاماً للا مة ما تعيش به كالفلاحة والصناعات المختلفات ، فبدل أن تكون ( السينما ) والروايات لتشويق النفوس الى كل ما يهدم الانسانية تكون لاعلاء شأنها ورفع قدرها وتعليمها الصناعات وسوقها الى المعاني والمعالي .

فالروايات ( والسيما ) وأمثالها إما مهيئات نفوس الناس الى منزلة من منازل المجد والعز ، وإما الى حفرة من حفر الرذائل والسقوط .

هاك ما جاء يوم الأثنين ٢٧ محرم ١٣٤٧ ه منشوراً في جرائد مصر تحت هذا العنوان .

#### « القديم والجديد »

عقدت احدى صحف لندن فصلا في موضوع القديم والجديد قالت فعه ما بأتى :

بينًا تظهر الأمة الشرقية في عيون الغربيين غربية أو بالأحرى روائية لما يحيط بها من هالة الشفق التاريخي نراهم يطمحون الى أن يكونوا من أبناء العصر بل أن يبلغوا أسباباً فوق العصرية ، ونسمع اليوم من كل حدب وصوب عن التقدم في الشرق تقدم العلوم والمعارف ، تقدم النهضة الفكرية ، تقدم الأفكار الجديدة تقدم اقتباس الآراء الغربية ونبذكل قديم ورجعي .

هذه صورة حقيقية ، ولكن الى حد معلوم ونقطة معينة ، نعم إن اموراً جسيمة تحدث في الشرق اليوم . ولكن هناك ناحية أخرى تظهر فيها حاشية الرتق تلك الناحية الخافية التي تؤثر في حياة الناشئة الشرقية وتحط من شأن السجايا والطباع فكم من الأحداث والشبان يجد ما يأخذ بيده ويهوى به الى أسفل الدركات في تلك البدع التي يسمونها المدنية الغربية كأشرطة السينما القذرة المخلة بالآداب التي يرونها يوماً بعد يوم في دور السينما ، والمؤلفات البذيئة التي يطالعونها ، والمعاشرة الرديئة التي يطالعونها ، والمعاشرة الرديئة التي يلاقونها ، فلا يتخرج الطالب من المدرسة إلا وهو عبد لعادات وشهوات شنيعة يظل أسيراً لها بقية أيام حياته ، وتكون عبئاً ثقيلا يرزح تحته ، ومذلة تذله وتضع أنفه في الرغام وتسمه بوصمة عار لا تمحى ما زال حياً . هذه حالة البنين .

أما حالة البنات فانكد وأضل سبيلا ، فان زوبرة الحمية التي هبت في الشرق والاندفاع الشديد في تعليم الأناث وتحريرالمرأة واقتباس الملابس والأزياء الاوربية ومعظم ضروب الرياضة البدنية والالعاب والرقص وما الى ذلك قد اوجدت طفرة في البلاد كان لها أشد مساس بالآداب وعبث الفضيلة . فأذا أرادت الشرق أن تصل الى مصاف الأمم الراقية فعليها أن تحرص على الحياة الأدبية ولا سيما بين الناشئة والاحداث ، وأن تحسن تربية البنين والبنات وتغرس في قلوبهم التقوى ومخافة الله والحداث ، وأن تحسن تربية البنين والإمانة ، وخسير النربية هي التي يوضع أساسها في البيت أولا ويشاد صرحها في المدارس ثانياً انتهى م

## القضاء والقدر

بسم الله الرحمن الرحيم

« إناكل شي. خلقناه بقدر » «١» .

لهج الناس فيكل زمان ومكان بذكر القضاء والقدر ويقولون إن الله يقول: « إناكل شيء خلقناه بقدر » . وإذا كان كذلك فلم العذاب ولم العقاب والعتاب? ثم إنه رحمن رحيم فأين الرحمة للمعذبين وأين السعادة للمظلومين ولم هم في عذاب الجحيم ؟

هذه حال الانسان على أي ملة كان وأي دين في مشارق الارض ومغاربها . حيرة لا حدد لمداها وأسئلة لا جواب عليها إلا من أناس صفت نفوسهم وعلت عقولهم فيكونون في نوع الانسان أشبه بالعين . هذه صورة منطبقة على أهل هذه الارض أجمين .

فهاك أيها الذكي فاستمع ما ألفيه الساعة اليك بقلب صاف ونفس واعية وتدبر فانه لهذا الداء دوا، ولمرض الحيرة في القلب شفا، وكن من المستبصرين .

ولاً ضرب لك أولا مثلا برجل مهندس عبقري في الهندسة عزم على أن يبني بيتًا وهو بأنواع البيوت عليم ، ففكر في صورها بعقله وانتزع منها صورة صورها في نفسه واصطفاها لمسكنه ، ثم رسم ما اختاره وبناه وشاده على أحسن

<sup>«</sup>١» سورة القمر الاية ٨٤ .

منوال وأجمل مثال ، وفي البيت فرش مرفوعة وأكواب موضوعة و غارق مصفوفة و وزرابي مبثوثة ، وعلى حيطانه أنواع الصور المختلفة الأشكال البديعة الجال ، ويحيط به بستان تقر به عيون الناظرين ويسر بمرآه جهور الزائرين . فدخل البيت زائرون منهم العميان ومنهم المبصرون ، ولما كان هذا المهندس كريم الشيم ترك للزائرين الحرية أن يدوروا في البيت كما يشاؤون ، ويتفرجوا على فرشه وغارقه وأشجاره وهم آمنون ، فانطلق أحد العميان في المنزل فاصطدم في أرض الحجرات بالأرائك فخر على الأرض كالصريع وما كاد يقف حتى لطمته الألوال المعلقات فأدمت أنفه ، وما كاد يمسحه أو يفسله وقد مشى خطوات حتى سقطت رجله في المرحاض فقعد حزينا كئيماً وأخذ يقول : إن رب هذا البيت رجل عظيم ورحيم فكيف خاب ظني فيه ، فأين الهندسة والنظام وآين الكرم والرحمة للزائرين ؟ ورحم فكيف خاب ظني فيه ، فأين الهندسة والنظام وآين الكرم والرحمة للزائرين ؟ ولم يزل كنذلك حتى جاءه رجل مبصر فأخذ يشرح له دقائق البيت وما فيه من المخال وحسن الاتقان ففرح أشد الفرح ، وقال : هذا هو النظام وهذه هي الرحمة والاحسان . هذا أيها الذكي هو المثل الذي ضربته لبيان هذا المقام .

إن علم المهندس بنظام البيوت واصطفاءه منها واحداً هو أجملها ضرب مثل القضاء ، فالقضاء راجع لما ثبت فى العلم القديم المكونات وإبراز البيت على ما قدره المهندس فى نفسه على أحسن منوال ضرب مثل القدر الأنه راجع الظهور المخلوقات على ما سبق به العلم القديم .

العميان ضرب مثل لجميع الجهلاء على أي دين كانوا ، ولطائفة الملحدين ] والمتعلمين تعليما ناقصاً في مدارس الشرق والغرب أجمعين .

والمبصرون ضرب مثل لأناس جادت قرائحهم وزكت نفوسهم واشتد شوقهم للعلم والبحث ، فلم يكونوا كأو لئك العميان يهرفون بما لا يعرفون فدرسوا هذه الدنيا دراسة متقنة من الرياضيات والفلك والطبيعيات وأدركوا بصفاء عقولهم جمالها وبهاءها ، ثم رجعوا الى اخوانهم وأخذوا يخاطبونهم بما يفهمون ويكلمونهم بما

يعقلون و وسعدوا سعادة لا حد لمداها وكانوا من الفائزين ، وهؤلا ويقال لهم : « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضة مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » «١» . فاذا سمعوهم يتحدثون في الفضاء والقدر يخاطبونهم قائلين : أيها الأعزاء ليس لامرى وأن يقصر في عمله محتجاً بالقضاء فتلك حجة الكسالى الغافلين فاذا ما اتمه على حقيقته واجتاحته الحوائج فهنالك يقول : القضاء سلوة المنكويين وراحة البائسين .

إن هذه المسألة ليست هي وليدة اليوم ألم تركيف يقول الله تعالى حكاية عن كفار العرب أيام النبوة: « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَّمنا من شيء » «٢». فرد الله عليهم مهدداً بالوعيد بقوله: « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم ألا تخرصون « قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمين » «٣».

و نقول كما قامت حجة المهندس رب البيت على الأعمى هكذا تقوم حجة الله على من يخوضون في الفضاء والقدر وهم جاهلون .

ان الأمم التي فتحت على نفسها باب القضاء والقدر هي التي قد استعدت للفناء وباءت بالوبال ونسيت عقولها وعدتهما حملا ثقيلا عليها لانهم على الشهوات عاكفون وفي غمرة الجهالة ساهون . وكيف يفتحون هذا الباب وهم يجهلون ، وأنى للعميان أن يدركوا محاسن الجمال في الفتيات والفتيان ؟ .

إن المسلم الذي شغله القضاء والقدر وهو بعد لم يدرس نظام الدنيا وعلومها

وا، سورة الفجر الاية ٢٦.

<sup>«</sup>٢» سورة الانعام الاية ١٤٧ .

<sup>«</sup>٣» سورة الانعام الاية ١٤٧ - ١٤٨ ·

لحرّي به أن يبوء بالخسران . فهذه الطائفة فى الدين أشبه بأو لئك الذين يجلسون في أماكن الشرب العامة ببلادنا العراقية ويدور كلامهم على سياسة الدول وأسرارها وهم يجهلون سياسة منازلهم وأمتهم فهم فى ذلك مغرورون .

إن الناس ثلاث طبقات : عامة مصدقون ، وحكماء محققون ، ومتوسطون بين هذين مذبذبون متحيرون .

فالفريقان الأولان مطمئنون ، والفريق الثالث جعلت حيرته مهازاً يسوقه الى البحث فاذا قصر فهو في خلال مبين ، وكيف يخوض فى القضا، والقدر من يجهل تشريح جسمه وبدائع تركيبه ? وان في كل عين منعينيه سبع طبقات و ثلاث رطوبات . ومن الطبقات السبع طبقة تسمى الشبكية وهي لا تزيد في سمكها على سمك ورقة الكتابة ، وهذه وحدها فيها ثلاثة ملايين مخروط وثلاثون مليون اسطوانة وهذه كلها مبينة بالتصوير الشمسي واضحة ، وبهذه الملايين يكون الاحساس والنظر ينها كنت أكتب في هذا المقال وجه إلى أحد الأصدقاء الأفاضل اعتراضاً

ينيما كنت أكتب في هذا المقال وجه إلى أحد الأصدقاء الأفاضل اعتراضاً جاء فيه ما يأ تي :

إن هناك فرقاً بين المثل والممثل له . فان المهندس رب البيت ليس مسئولاً عن العمى ، فليس من حق الأعمى الذي حصل له الألم بشج رأسه أن يقول له لم كنت أعمى ، لان المهندس لا سلطان له على عين الأعمى ، ولكن الممثل له غير ذلك ، فان الذي أصبح مشككاً متحيراً هو نفسه من صنع الله ، فالاشكال باق والمسألة على حالها والمثال لا يجدينا نفعاً . فأمن الحاضرون على كلامه فقلت : لا إشكال ، فقال الحاضرون أين أين البرهان ؟ فقلت : هناك أسرتان ، أسرة كبرى : وهي نوع الانسان ، وأسرة صغرى : وهي المعروفة . ألستم ترون في الأسرة الصغرى أن صاحب المنزل هو الذي يديره ، وأن الحدم لا اعتراض لهم عليه في الغالب ، وأن أطفاله لا يفقهون شيئاً نما يفعل أبوهم إلا بالتدريج ؟

قالوا : نعم ، قلت : فهل وجود الأطفال مـع جهلهم المطبق بنظام المنزل يعتبر عند العقلاء خللاً وظلماً ? قالوا : كلا ، بل الأطفال نعمة وعدم وجودهم يعتبر نقمة . فقلت : إن العامة في العالم الانساني عثل لهم بالخدم لانهم يعملون ولا يفكرون إلا قليلا . وأما رب البيت فهو ضرب مثل لصانع العالم . وأما الأطفال فيمثل لهم بالطبقة الوسطى من المتعلمين الذين ارتقوا عن ألعامة قليلا وفكروا في نظام هــــذه الدنيا ، فهؤلاء أطفال الانسانية ، والأطفال خلقوا ليجلسوا محل آبائهم وهؤلاء هم المتعلمون تعليماً ناقصاً فهؤلاء إذا أحسوا محمرة فهذه الحمرة نعمة لا نقمة لانها تدفعهم الى استيعاب العلوم ليصيروا حكماء ، فأذا كسلوا وناموا كما هي الحال عند كشير من المتعلمين الحالمين فأنهم لا جرم يحبون حياة كلها اضطراب وبرحعون القهقرى وتمكون الشهوات ساوتهم الوحيدة . وهذا هو السر في تأخر بعض أمم يبنون حياتهم على أساس علمي غير مكين . فهل وجود أطفال الأيم خلل في النظام قالوا : كلا ؛ لا نهم يبحثون عن الحقائق كأطفالنا ، قلت : إذن العميان في مثل المهندس رب البيت ضرب مثل لهؤلاء باعتبار نقصهم ، وخلق الناقص المستعد للكمال حالا ومآلا عدل وحكمة وكمال فقالوا نعم فقلت الحمد لله إذ عرفتم الحقيقة . انتهى ومن العجب أن يقع التشكيك لأحــد في أمر القضاء والقدر الواردين في القرآن مع علمه أن القرآن بحر واسع ظاهره أنيق وباطنه عميق ، قد اشتمل على أنحاء الكلام والتعبيرات الواقعة في كلام العرب المتداولة فيما بينهم من الحجاز والكناية والاستعارة واطلاق السبب على المسبب وعكسه ' ولا يميز مواقع كلامه تعالى بعضها من بعض إلا من خاطبه الله تعالى به وأطلعه على جميع معانيه وليس هو إلا النبي صلى الله عليه وآله وأمره الله سبحانه بأن يعلمه أهل بيته المصومين (ع)، ويجب على الناس أن يرجعوا اليهم في أخذ علوم القرآن .

فهذه الألفاظ الموهمة إنما هي موهمة عندنا ، وليس نحن مما خوطبنا به حتى يازم الاغراء بماله ظاهر وأريد خلاف ظاهره . والذين خوطبوا به قد فهموا معانيه منه تعالى من غير إبهام ولذا سماهم تراجمة وحيه ، وليس هذا إلا من باب أن يكون سلطان له رعية لا يفهمون كلامه ، فيجعل بينهم وبينه مترجماً في تفهيم كلامه للرعية ، فهو يخاطب المترجم ويفهمه ما أراد ، والمترجم يفهم الرعية معنى كلام السلطان . فليس للرعية أن يعترضوا ويقولوا إن هذا السلطان قد خاطبنا بما لا نفهم لانه لم يخاطبهم بل خاطبالمترجم . وليس لهم أيضاً أن يأنوا الى كلام الملك ويحاولوا فهم معناه لعدم قابليتهم لفهمه لانه رموز وكنايات بينه وبين من وجه الخطاب اليهم فريما فهموا من كلامه غير ما أراد ، كما اتفق في تفاسير الجمهور من حمل كلام الباري سبحانه على المحامل التي أرادوها بآرائهم الفاسدة . وفي الحديث : ( من فسر سبحانه على المحامل التي أرادوها بآرائهم الفاسدة . وفي الحديث : ( من فسر القرآن برأيه فقد كفر ) .

وحيث انتهى بنا الحال الى هنا فلنذكر لك بعض معاني القضاء والقدر فنقول : إن القضاء يأتي على عشرة معان .

أولها العلم ومنه قوله تعالى : « ألا حاجة في نفس يعقوب قضاها » يعني علمها ثانيها الأعلام ، ومنه قوله عز وجل : « وقضينا الى بني إسرائيل » ، وقوله : « وقضينا اليه ذلك الامر » أي أعلمناه .

وثالثها الحكم ، ومنه قوله تعالى : ( يوم يقضي بالحق ) يعني يحكم .

روى يزيد بن معاوية الشامي قال : دخلت على الرضا (ع) بمرو فقلت له : يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق (ع) انه قال : (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ) ثما معناه ? فقال (ع) : ( من زعم أن الله عز وجل فعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقدقال بالحبر، ومن زعم أن الله فوض أمر الخلق والرزق الى حججه فقد قال بالتفويض والقائل بالتفويض مشرك) فقلتله : يا بن رسول الله

هما أمر بين أمرين ? قال : « وجود السبيل الى انيات ما أمروا به وترك ما نهوا عنه » فقلت : فهل لله مشية وإرادة فى ذلك ؟ فقال : « أما الطاعات فارادة الله ومشيته الامر بها والرضا لها والمعاونة عليها ، وإرادته ومشيته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والعقوبة عليها والحذلان لها » . فقلت : فلله فيه القضاء ؟ قال : « نعم ، ما من فعل فعله العباد من خير أو شر إلا ولله فيه القضاء » ، فقلت : فما معنى هذا القضاء ؟ قال : « الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة » .

را بعها القول ومنه قوله تعالى : « يقضي بالحق » أي يقول بالحق .

خامسها الحتم ومنه قوله تعالى : « فلما قضينا عليه الموت » أي حتمناه فهو القضاه الحتم .

سادسها الأمر وهو قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياء » أي أمر ربك .

سابعها الخلق وهو قوله تعالى : « فقضاهن سبع سموات في يومين » يعنى خلقهن .

ثامنها الفعل ومنه قوله تعالى « فأقض ما أنت قاض » أي افعل ما أنت فأعل تاسعها الاتمام وهو قوله تعالى : « فلما قضى موسى الأجل » أي أتمه وقوله : « أيما الأجلين قضيت » أي أتمت .

العاشر الفراغ من الشيء ومنه قوله عز وجل : « قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » . وقول الفائل قد قضيت لك حاجتك .

إذا تحققت هذا فأعلم ان القضاء في كل خبر ينزل على معنى من المعان المناسبة له ، فما وقع فى الروايات من قولهم عليهم السلام إن الأشياء كلها بقضاء الله وبقدره بممنى أن الله عزوجل قد علمها وعلم مقاديرها ، وله عز وجل في جميعها حكم من خير أو شر ، فماكان من خير فقد قضاه بمعنى أنه أمر به وحتمه وجعله حقاً وعلم مبلغه ومقداره ، وماكان من شر فلم يأمر به ولم يرضه ، ولكنه عز وجل قضاه وقدره بمعنى أنه علم بمقداره ومبلغه وحكم فيه بحكه .

وأما المماصي فقضاء الله عز وجل فيها : حكمه فيها ، ومشيته فيها نهيه عنها وقدره فيها علمه بمقاديرها ومبالغها .

يحدثنا الكليني ( ره ) في الكافي قال : كان أمير المؤمنين (ع) جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ فجنا بين يديه ثم قال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا الى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر ? فقال له أمير المؤمنين : ( أَجِلَ يَا شَيْخُ مَا عَـلُوتُم تَلْعَةً وَلَا هَبِطُتُم بِطْنَ وَادَ إِلَّا بَقْضَاءُ مِنَ اللَّهُ وقدر ) ، فقال الشيخ : عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين ' فقال له : ( يا شيخ فوالله لقدعظم الله تعالى لكم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون ' وفي مقامكم وأنتم مقيمون وفى منصرفكم وأنتم منصرفون ، ولم تكونوا فى شيء من حالاتكم مكرهين ولا اليه مضطرين ﴾ . فِقال له الشيخ وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا البه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا ? فقال له (ع): ( أو تظن أنه كان قضاءاً حمّا وقدراً لازماً ، إنه لو كان كذلك لبطل النواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله تعالى ، وسقط معنى الوعد والوعيد ، فلم تكن لا ئمة المذنب ولا مجدة المحسن ، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب ، تلك مقالة اخوان عبدة الأوثان وخصاء الرحمن وحـــزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومحوسها ، إن الله تبارك وتعالى كاف تخيراً ونهي تحذيراً ، وأعطى على القليل كشيراً ، ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكرها ولم يملك مفوضاً ، ولم يخلق السهاوات والأرض وما يشهم باطلاً ، ولم يعث النبيين مبشرين ومنذرين عيثاً ، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) . فأنشأ الشيخ يقول :

أنت الامام الذي نرجوا بطاعته وم المعاد من الرحمن غفرانا أوضحت من أمرنا ما كان ملتبساً جزاك ربك بالاحسان إحسانا فليس معذرة في فعل فاحشة قدكنت راكبها فسقاً وعصانا لا لا ولا قائلاً ناهيه اوقعه فيها عبدت اذاً يا قوم شيطانا ولا أحب ولا شاء الفسوق ولا قتل الولي له ظلماً وعدوانا أَنَى يَحِبُ وَقَدَ صَحَتَ عَزِيمَتُهُ ۚ ذُو العَرْشُ أَعَلَىٰ ذَاكَ اللهُ أَعَلَانَا

ثم قال : فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمر المؤمنين ? قال ﴿ ع ﴾ : ﴿ الامر بالطاعة والنهي عن المعصية ، والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية ، والمعونة على القربة اليه والخذلان لمن عصاء ، والوعد والوعيد والترغيب والترهيب كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لا عمالنا ، أما غير ذلك فلا تظته ، فإن الظن له محبط للا عمال ﴾ ، فقال الرجل : فرجت عني يا أمير المؤمنين فرج الله عنك .

ومن النكت المليحة أنه لما دخل أبو حنيفة المدينة وكان معه عبد الله بن مسلم فقال له عبد الله : يا أبا حنيفة إن هاهنا جعفر بن مجد من آل مجد فاذهب بنا نقتبس منه علماً فلما أنياه إذا هما بجباعة من شيعته ينتظرون خروجه أودخولهم عليه فينهاهم كذلك إذ خرج غلام حدث فقام الناس هيبة له فالتفت أبو حنيفة وقال يا بن مسلم من هذا ? قال : هذا موسى ابنه ، قال والله لاجبهنه بين يدي شيعته ، قال لن تقدر على ذلك · قال والله لا فعلن ثم النفت الى موسى «ع» فقال يا غلام أين يضع الغريب حاجته في بلدتكم هذه ? قال ﴿ع ﴾ : يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجار وشطوط الانهار ومسقط الثمار ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها فحينثذ يضع حيث شاء .

ثم قال يا غلام ممن المعصية ؟ قال : ﴿ يَا شَيْخُ لَا يُخْلُو مِن ٱلاتْ إِمَا أَنْ تكون من الله وليس من العبد شيء فليس للحكم أن يأخذ عبده بما لم يفعله ، واما أن تكون من العبد ومن الله والله أقوى الشريكين فليس للشريك الأكبر أن يأخذ الشريك الأصغر بذنبه ، وإما أن تكون من العبد وليس من الله شيء فان شاء عفا وإن شاء عاقب ﴾ . قال عبد الله : فأصابت أبا حنيفة سكتة كأنما ألقم فوه الحجر فقلت له ألم أقل لك لا تتعرض لأولاد رسول الله «ص» ? وفي ذلك يقول الشاعر :

أحدى ثلاث معان حين نأتيها فيسقط اللوم عنا حين ننشيها ما سوف يَلحقنا من لائم فيها ذب في الذنب إلا ذنب جانيها لم تخل أفعالنا اللاتي نلام بها إما تفرد بارينا بصنعتها أو كان يُشركنا فيها فيلحقه أو لم يكن لألاهي في جنايتها



### الاسلام دين الفطرة

### بسم الله الرحمن الرحيم

فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون «١» .

لم تزل المدنيات منذ بدء الخلقة والتكوين على وجه هذه البسيطة تظهر حيناً وتختفي حيناً ، والدروس الاصلاحية فى المجتمع يروج سوقها ثم يكسد ، والتعاليم المرشدة تعم المعاهد العلمية ثم تختني بعد مدة فى زاوية الحمول ، كما أن شموس الهداية الدينية أيضاً كانت تطلع على الناس ردحاً من الزمن فتصلح حال البشر ثم تأفل زمناً آخراً فيخلفها الفساد وتعم الهمجية والوحشية . وهكذا الحكمة الالهية البالغة والعناية الرحمانية الغير المتناهية لا زالت في كل قرن من القرون تبعث رسلها الاصلاحية بقوانينها الارشادية وأحكامها المصلحة الى هذا البشر حسب استعدادهم وقابليتهم في ذلك العصر .

وعلى هذا المنوال لم تزل أمم العالم فى قيام وقعود وحركة وسكون ، تارة فى أوج النشوء والارتقاء ، وآونة فى حضيض السقوط والانحطاط حتى كدل استعداد العقول البشرية ، وتمت قابليتهم لقبول أنوار الاسلام المشعة التي هي نقطة اعتدال جميع أديان العالم .

د١، سورة الروم الاية ٢٩.

أرسل المشرع الأقدس من فيوضاته العامة دين الاسلام المبين الذي هو عصارة قاطبة المدنيات العالمية وخلاصة كافة الأديان السالفة مصلحاً لأحوال البشر صالحاً للا عصر كلها غابرة وآتية على العالم الانساني . وقد بعثه بواسطة شمس الرسالة وقطب دائرة الهداية خاتم الأنبياء عهد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رحمة للعباد وفضلا منه ولطفاً ، ولم يمض على هذه المدنية الحقة « ربع قرن » حتى غمر دلك النور الأرض وأسس للعالم البشري ديناً قيماً بحكاً كافلا للمسدنية السعيدة والسياسة الرشيدة ، وانتشر في الشرق والغرب كالبرق الحاطف بواسطة قوة الحق والحقيقة . هدذا وقد كان العالم \_ يوم ذاك \_ أجمع في تأخر وانحطاط وسقوط وهمجية من جميع الوجوه والجهات ديناً وعلماً ، معارفاً ومدنية ، سياسة واجباعاً وهمجية من جميع الوجوه والجهات ديناً وعلماً ، معارفاً ومدنية ، سياسة واجباعاً في جسم البشر روحاً جديدة وحياة أخرى ، وأبدلت الشقاوة بالسعادة ، فحلت في جسم البشر روحاً جديدة وحياة أخرى ، وأبدلت الشقاوة بالسعادة ، فحلت أصول الحياة وقوا بين الانتظام وأحكامه المحكمة التي لا تزول ولا تفني محل جراثيم الوحشية والبربرية في الربع المسكون . هذا كله كان بواسطة حكم ذاك الحاكم العادل الذي أحي جسم الأرض الميت ومنجه حياة جديدة سعيدة .

إذاً فلا قياس لهذا الدين الحنيف بسائر الأديان الأخر لانه دين الفطرة للبشر . والفطرة لغة هي الحلقة ، والحلقة بلسان العصر هي الطبيعة ، فمعني دين الفطرة هو دين الحلقة والطبيعة البشرية . فهو لا يكلف الانسان بغير الأمور المنطبقة على الطبيعة والمناسبة للحال والحبلة البسيطة يقول دستوره : « لا يكلف الله نفساً إلاوسعها » «١» و بهذا الاعتبار صار الدين الاسلامي الحنيف ملائماً لكل عصر ومكان ، وموافقاً لائفاً لجميع الاستعدادات البشرية في العالم .

أما الأديان الأخر فهي إما آلى الافراط وإما الى التفريط ، ولاترى ديناً

١١، سورة البقرة الاية ٢٨٥ .

وسطاً واقماً في نقطة الاعتدال سوى الدين الاسلامي فقط. وعلى هذا قال الله تعالى « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها » «١» .

فاذا ما لاحظنا هـذا الدين الحكيم وعرفنا اعتداله وتوسطه بين الافراط والنفر يط جامعًا لحنبتي الدنيا والآخرة حائراً كلا الحيثيتين حكمنا بالضرورة عدم ورود أي اعتراض عليه لعدم وجود أي خدشة وخلل فيه . وما من اعتراض أو إيراد يرد على بعض أحكامه من بعض الجهلاء إلا وسيزول ويبطل تدريجاً عندما يتنور العقل البشري و تترقى الأفكار بالعم والمعارف ، بل إن هذه الأحكام المعترض عليها بعد العلم بصحتها وعدم ورود الاعتراض عليها ستكون هي الدليل على أحقية هذا الدين وملا محتم لكل عصر وأمة وكل قطر م ومكان .

ومن جملة تلك الأحكام المعترض عليها هي مسألة الحمر المشروبات الكحولية كانوا يعترضون على ورود تحريمها في شريعة الاسلام ، ويقولون إن استمالها بنحو الاعتدال من دون إفراط وتفريط مقو للجسم مجلب للنشاط ، ولكنهم ادركوا أخيراً مضراتها بواسطة المكتشفات الطبية الحديثة والتحليلات الكيماوية . وقد أبطل هذا القول ـ أعني تقوية المشروب الكحولي للجسم ـ ثلاثة أعلام من علماء الكيماويين في فرنسا وهم : «١» الاستاذ « لكان » «٣» الاستاذ « دردي » ، حيث قالوا إن الشراب الكحولي الوارد الى الجسم يخرج غيرمؤثرفيه أي تفع أو فائدة ، وأضاف ثالثهم قوله : ( إني جزأت الدم وحللته فلم أرفيه أي عنصر من عناصر الكحول .

وقال دكتور آخر في الجعية الطبية البريطانية : ﴿ إِنَّ لَمْ أَجِدَ مَرَضاً تَشْفَيهُ الكِحُولُ . وقال آخـــر أَمْرِيكِي في كتاب له كتبه في هذا الموضوع وسماه ( البد الطبي ) ص ١٧٥ الى ص ٥٠٤ في باب مضرات الكحول وبيان الاستدلال

د١، سورة الروم الآية ٣٠ .

على سميته حيث يقول: من شك في سمية الكحول فالبلاحظ ورود هذا المشروب الى المعدة فأنه إذا ورد اليها فبمجرد وصوله اليها يجر د الأغشية المخاطية ويخرج كل الطويات التي عليها ويفسد غددها وينهك قواها الدافعة بكل سرعة. وهذه الانفعالات لا شك أنها من خواص السموم. لان السموم إذا وردت المعدة قاومتها جميع الأعضاء للدفاع عنها أمامن الأعلى فبالقيء أو من الأسفل فبالاسهال. وهذا أم لا ربب فيه ، ومن أجل هذا فقد امتنع ما يناعز الخسة والأربعين مليوناً من أهالي أم يكا عن استعال الكحول وحر موها على أنفسهم ، وحتى صدر أم الحكومة الامريكية التي هي أول أمة متمدنة بتحريمها وصار الأمر رسمياً فيها.

ومن جملة الأحكام التي هي مورد الطعن والاعتراض ، مسألة تعدد الزوجات في الاسلام ، ومن البديهي أنه ما من دين إلا وقد أحاطت بالقائم به شكوك في لفظه أو فعله أو تنائجه ، فأنظر في سير الانبياء السابقين واللاحقين ، ترى أن لكل واحد منهم ولكل قائم بعمل من سائر الناس في أحواله وأعماله ( وجهين ) وجه يتلائلا نوراً وتستين فيه الحقائق واضحة جلية ، وآخر تنعكس فيه الحقائق على طائفة من الناس وتسود و وجوههم فيلج الشك في قلوبهم ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الألم ، وهذا في المشاهدات معلوم يرى الناس الاشجار على شواطىء البحار ذات ظل في الماء منعكس أعلاه أسفله وأسفله أعلاه ولا حقيقة لهذا ، وإنما ظله مرتسم على سطح الماء فيخيل للناس انه متدل الى أسفل ، ويرون النار المتقدة من بعيد كبيرة وهي صغيرة ، ويرون الشبح فوق الحيل صغيراً وهو كبير ، ويرون الزجاج كبيرة وهي صغيرة ، ويرون الشبح فوق الحيل صغيراً وهو كبير ، ويرون الزجاج المصدوع أبيض ولا يباض وإنما هو ضوء الشمس أو غيره ، وتتبين الحقائق عند التدفيق . ومثل هذا في المسموع عن الانبياء ، ألا ترى الى قصة الحضر «ع» التدفيق . ومثل هذا في المسموع عن الانبياء ، ألا ترى الى قصة الحضر «ع» أد اقتلع لوحاً من السفينة فلامه موسى عليه السلام على فعله ، فلما أن تبينت الحقيقة أدرك أن \_ فوق كل ذي علم عليم \_ وأن الوجه الذي تراءى له أسود ، وأن المقصد أدرك أن \_ فوق كل ذي علم عليم \_ وأن الوجه الذي تراءى له أسود ، وأن المقصد

إغاثة اليتاسى بعيب السفينة لئلا يأخـذها الملك غصباً ، وماكان ذلك الاعتراض من موسى إلا للا خـذ بظواهر الامور ، وانعكاس الحقائق في المرويات كما عكست في المرئيات .

وفي قصة ابراهيم ويعقوب وجدعون معتبر ، ولنا غنى في قصة داود وسليمان فقد لأ ولها ( ٩٩ ) امرأة ، ولآخرها المئآت من الحور الحسان \_ كأنهن الياقوت والمرجان \_ مما ماج به قصره وازدانت بهن حجره ، وحكم سليمان ومزامير داود عمت أرجاء المعمورة .

وأنت تعلم أن اليهود والنصارى والمسلمين يعمرون الارض وهم نصف النوع البشري نحو (سبعائة مليون) يؤمنون بداود وزبوره ومزاميره، وترى اليهود والنصارى يتلونها آناه الليل وأطراف النهار يناجون ربهم بكرة وعشيا متضرعين بما في المزامير من الآيات، لا يجدون في صدورهم ما يجد الناس اليوم مما تموج به بحاد الانفس وقواميس العقول، وتغلي به مراجل التعصب لبضع من النساء كن عند آخر الانبياء مجد صلى اللة عليه وآله.

مضت الرسل وكانوا يتزوجون العدد الجم من النساء ولا اعتراض عليهم حسب شرايعهم وأزمانهم وأعمهم لا تعترض ولا تسخط . قتل الانسان ما أجهله ، قتل الانسان ما أظلمه ، قتل الانسان ما أقل علمه وما أتعس نفسه . يتركبون ما لديهم ويأتون بخيلهم ورجلهم وصفوفهم ليحاربوا ديناً في مسألة عرضة لاجوهرية وثانوية لا أولية . اللهم إن عبادك في الارض يصلون وأكثرهم فاسقون ، يتبعون الشهوات في لهجة الدين ، فوالله لا يريدون وجه الله إنما هو وجه الشيطان وخبث النفوس وجهل العامة ، اللهم إن أكثرالناس ظلوم كفار ، اللهم إننا خلقنا في أمم يسير سوادهم مع الاهواء يساقون كما تساق الانعام ، ما حججهم إلا المغالطات كل يسعى لملء بطنه وسد نهمته وشهوة فرجه وسلخ جلود الانم الضعيفة وذبحها على يسعى لملء بطنه وسد نهمته وشهوة فرجه وسلخ جلود الانم الضعيفة وذبحها على

انصاب الامم القوية ، فسلاح العلم اليوم أذكى سلاح وأمضاه وهو طليعة جيش المدافع والسهام .

وبالجاة فانهم بعد أن أدركوا بطلان تلك الوهميات والتوهات التي خالجتهم كتبوا في كتبهم الاجتماعية : إن لتعدد الزوجات في الشريعة الاسلامية منافع شخصية ونوعية كثيرة ، لان ذلك موجب لكثرة النسل وزيادة النفوس ، وهذا أحد الركنين الذين بهما يحفظ كيان الامة وقوة النوع .

وهكذا تدريجاً يتضح لدىكل متأمل بطلان اعتراضه وصحة ما جاء به الدين الاسلامي من أحكام وقوانين حيث يدرك أن جميع هذه الاعتراضات مجرد خيال وتصور لا غير ، لزوالها عند التأمل وإدراك أسرارها ومنافعها ، لذلك ترى عقلاء العالم وعلماء الامم المتمدنة لا زالوا يرشدون البشر الى فهم هذه الحقائق السامية خضوعاً للحقيقة والوجدان حتى سموا الدين الاسلامي بروح الاديان .

وبين يدينا كتاب الابطال تأليف الاستاذ المؤخر ﴿ كارليل الانجليزي ﴾ يحدثنا في فصل ـ البطل في صورة النبي ـ يقول: (وإن ديناً آمناً به أولئك العرب الوثنيون وأمسكوه بقلوبهم النارية لجدير أن يكون حقاً وجدير أن يصدق به ، وإن ما أودع هذا الدين من القواعد هو الشيء الوحيد الذي للانسان أن يؤمن به وهذا الشيء هو روح جميع الاديان ، روح تلبس أثوا با مختلفة وأثوا با متعددة وهي في الحقيقة شيء واحد ، وباتباع هذه الروح يصبح الانسان إماماً كبيراً لهذا المعبد الاكبر ) ، انتهى

وهـذاكتاب ﴿ الاسلام سوانح وخواطر ﴾ تأليف ﴿ كيونت هنري دي كاستري ﴾ الفرنساوي يقول في ص ٣٣ : والآن نلخص لك مذهب نبي المسلمين في الديانات الثلاث فنقول : إن دين الانبياء كان كله واحداً ، فهم متحدون في المذهب منذ آدم الى مجد (ص) وقد نزلت ثلاث كتب سماوية .

وهي : الزبور ، والتوراة ، والقرآن . والقرآت بالنسبة الى التوراة كالتوراة بالنسبة الى النوراة كالتوراة بالنسبة الى الزبور ، وإن مجداً بالنظر الى عيسى كعيسى بالنظر الى موسى ولكن الامر الذي تهم معرفته هو أن القرآن آخر كتاب سماوي أينزل للناس وصاحبه خاتم الانبياه ، فلا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد مجد صلى الله عليه وآله ولن تجد بعده لكلهت الله تهديلا ،

# الكلام على تعدد الزوجات

#### بين المسامين

ليس على الاسلام والمسلمين أشد انتقاداً ولا أمر مذاقاً ولا أعظم وقعاً من هذه المسألة ، فهي التي أطالت السنة القادحين وأطمعتهم فى هذا الدين ، وإني بمون الله تعالى أفيض الكلام في هذه المسألة وأوضح القول فيها أيضاحاً والتمس فيها نهجاً وسطا لارمزاً ولا شططا بين ذلك ، متخذ المساواة سبيلا والايجاز أحسن تأويلا .

(أقول) لقد غصت المجالس بهذه الكلمة واستفاض بها الحديث من الشرقيين والغربيين ولن تجالس أمرءاً من بني التاعس أو الصين أو الطونة أو من الالمان أو الطليان وكان من المغرمين بالديانات إلا فأجأك بهذا الحديث . ولقد والله عجبت له خذا الانسان كيف يتعالى حتى يصل مستوى الفضيلة والشرف ، ويتحط حتى استنزل عن دركات البهام والدواب والحشرات . هذا الانسان أيها العزيز مخلوق غريب ، ترى الاوربي عالماً بكثير من الشئون ، طائراً في الجو جارياً على الأرض

بالصناعات ، عامًا في البحر سابحاً فيه بعمله ، حتى إذا دخل في مجادلات الدين هالك أمره . فأيةنت أن هذا الانسان المسمى بالمتمدن مقلد يستنلى كما نستنلي الجنيبة عاب الاسلام بمسألة عمرانية من آلاف المسائل الصحيحة ويا ليت شعري لو أنها كانت ثلمة في الدين لم تغن فتيلا في الاعتذار ولم تقم حجة على ضعفه ولم يكن ثمة سبيل لاعتقاد وهنه ، فكيف وهي كما سنوضح من مستلزمات الاجتماع ومقومات هذا النوع الانساني .

التعدد المعتدل على ما سترى من أعمدة المدنية المفبلة ومن عقاقير الأمراض الاجتماعية المزمنة تعدل مزاج هذا النوع أيما تعديل وتقومه أحسن تقويم ، فمزاج الانسان اليوم منحرف من الضرر وإصابة الحمى من تعفن الاخلاط وتراكم إرادته وتتابع آلامه . ومسألة اجتماعه المنزلي من عويصات المسائل وكبرياتها ، فلافض في القول ولتسمع ولتع ولأقدم المقدمة قبل ذلك فأقول :

١ - إعلم أن المقرر في الطبيعة كما هو المعلوم في سائر الدول والمالك أن عدد الذكور في الميلاد يساوي عدد الأناث تقريباً كما بني عليه نظام الأيم المقبلة إن صحت عزيمة الانسان وأراد التملص من حطته والتخلص من شططه وخطيئته ، فلو انمك استفصيت مواليد الأيم أمة أمة والبلدان بلدة بلدة لرأيت هذه العجبية الفريبة وهي التساوي بين الجنسين محكمة مطردة صادقة ، فلتقرأ مواليد بلدتك أو أي بلدة تجاورك أو أي مملكم أحصت ذكورها وأنائها تجد التساوي تماماً إلا قليلا لحلل عرض ، وضعف ومرض وأحوال استثنائية وأمور فجائية ، هذا هو القانون العام وحكومته ،

وكيف زاغت الحكومات وضلت السياسات واضمحلت الجماعات واكفهرت الأجواء واختلفت الأنواء وتواثبت الشبان ونقضت العهود والأمانات كل ذلك لجهل الانسان بفطرته وزيغه عن جادته فاقرأه في موضوعه من الكتب المخصصة لهذه الابحاث تر العجب العجاب مما لا محل لذكره هذا ، وإنما نريد من ذلك أن هذا الانسان تساوت ذكرانه بانائه فلم تتطلب أمة من أخرى نساهها اضطراراً ، ولم يكن من ذلة طبيعية واحدة من هذا السبيل ، بلكل ذلك بمقدار ، فلم نسمع أن أمة من الأمم القديمة أو الحديثة مهاطال عليها القدم كانت مواليدها يوماً ما جميعاً اناثاً أو ذكوراً بل العدل مستمر دائم فهذه أول مقدمة .

٢ ـ المقدمة الثانية إني قرأت فى أحدى صحائف ( اللورد كروم ) الذي كان عاملا للانكليز فى مصر في صحيفته السنوية : أن تعداد الزوجات بين المسلمين لا يزيد عن خس فى المائة ، ثم نقل عن آخر من السائحين من بعده فقال : إنهم لا يزيدون عن ثلاثة في المائة .

هذان هما الأصلان اللذان أبني عليهم النتائج الآتية . فأذا تقرر هذات الأصلان نقول :

منذ سنين معدودة عدّت أمة الانكليز نساءهم فزاد مقدارهن خمس عشرة امرأة في كل ألف رجل وامرأة ، فتكون من هذه الزيادات آلاف ومن الآلاف مئآت الآلاف ، وصاحوا وولولوا و ندبوا حظهم من الطبيعة وقسطهم من العدل ، وقالوا إن هذا إلا تباب أين نضعهن ومن يعولهن وماذا نصنع فيهن ? وزلزلت أرض نادي العموم ذلزالها ، وأخرجت أرض الهموم أثقالها ، وقال سادات الانجليز مالها فيومئذ حدثت الجرائد أخبارها ، إن عدد النساء ازداد وما تعني المدافع والجنود .

هذا ماكان من أمة الانكايز في التعداد العام ، ولعمرك ما من أمة إلا أصابها موت الأبطال في ساحات الوغي وفقد الرجال مما يقل تعداد رجالها عن نسائها ، وهذه الحروب المستعمرة الآن شاهد عدل فكم من نساء ايمات قد فقدن النصير

وأعزهن العشير فقاّت الرجال وكمثرت النساء فترى فى القرية الواحدة بضعة شيوخ وأطفال وآلافاً من النساء .

ولقد علا صراخ الانكليز وعويلهم من خمس عشرة امرأة زادت في كل ألف رجل وامرأة لعلة عارضة في النساء واصلاب الرجال ومناهج التربية وطرق الأغذية وما شاكل ذلك .

فما بالك بهذه الحروب الطاحنة والاضغان الظاهرة ، وقد جندل الأبطال وعم النكال واصطدم أعظم الأثم قوة وأشدهم بأساً في العراك والفتال ، فطاحت تلك الفاقيم الحجاجح وبادت تلكم الصناديد الفواتك والصاميم الصوائل ، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وحرمهم الغواني الحرائر البوائر العوانس .

فبعد تقديم هاتين المقدمتين لا مناص عن القول بانا لو أبطلنا جواز تعدد النساء وحرمناه لاصبحنا وجهاً لوجه أمام الحطر الداهم الذي طغى سيله وطم وعم فساده من أوربا فأغرق الشرق سيله الحبارف . ألا وهو الزنا الرسمي كما هو الآن منتشر في بعض العواصم وغيرها مر سائر المالك المتعدينة ، لان ذلك الغني يطلب أكثر من أمرأة ، وتلك النسوة البائسات الجميلات يتطلبن الرجال للقوت والشهوات ، فلو حجرنا عليهم وعليهن وجب أن نخصص أماكن للفجود كما هو حاصل الآن ، فطاحت العفة وضاع الشرع وذهبت المرؤة .

أما الاسلام فلتمجب ولتنظر أباح تمدد الزوجات فزال الخطر المحدق وكانت العفة والشرف والنسل الشريف .

ما أسوأ الأمم الغبية الجاهلة التي تقول لاقويائها لا تتزوجوا علناً وتزوجوا سراً لتموت أبناؤكم في المراحيض ، ما أجهل تلك الأمم ما أقل علمهم ! ما أكثر جهلهم ما أوضح العلم وما أجهل أو لئك في علم الاجتماع !!

فالحق - والحق أقول - إن العالم الانساني اليوم يعوزه الفلاسفة والحكماء

ليعرف كيف يعيش فان نظرياته ضئيلة ضعيفة ، يحيا ويموت على عادات موروثة ومناهج مرسومة يقلدها تقليد العميان ويتبعها اتباع الصبيان ويذم ماليس من عادته وفي التنزيل : « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعامه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عافية الظالمين » «١» . يقولون تعدد الزوجات أفسد المجتمع الاسلامي .

ويا للمعجب لو أن التعدد افساد لم يكن الثلاثون في الألف شيئاً مذكوراً حتى يفسد الألف ، ومن ذا الذي ضل عقله وزاغ بصره فحكم بفساد الألف إذا فسد منهم ثلاثون ؟ .

هذا قول من في قلبه مرض وعلى عينه غشاوة ، فكيف وقد استحال الفساد صلاحاً وأضحى الثلاثون في الألف أو الحسون منها اصلاحاً لباقيها ، يلدون لهم البنين والبنات ويخرجون القواد والعلماء والعقائل اوالفتيات ، وهم أقدر في الغالب على التربية والتعليم ، لما أحرزوا من ثروة وما أوتوا من مال .

فيا ليت شعري كيف تسنى للائم أن يقولوا للمرأة افعلي الخنا إذا اخترته سبيلا ، وكوني زانية إذا راق لديك وصفا وقتك .

ويا أيها الرجل أبحنا لك الزنا واخترنا لك الحنا وآتيناك منا قوة الفانون على أن تغازل من تشاه من الفتيات ، فأي فتات فضحتها وأفزعتها ، وأي امرأة أزلت صونها ومحددت يديك الى سترها فزقته والى بيت شرفها فهدمته وكان ذلك على اختيار منها ورضاً فإنا لكم معينون وإن أثمر ذلك وأد البنين والبنات وقلة النسل العام في الأمة ، وإن فاق اعداؤها عحدداً فاعتلوا عليها عند الغلبة بكثرة عددهم وصفوف جيشهم ثم تقول تلك الأمم انفسها :

أيتها المرأة ويا أيها الرجل إياكما أن تجتمعا اجتماعاً شرعياً فلا يكن عندك

١٠٠ سورة يونس الآية ٢٠٠ .

أيها الرجل منهن ثلاث أو أربع ، احذروا ذلك فأنها عادة المتوحشين ، ولو صينت الاعراض وأقفلت بيوت الحتا وقمت أيها الرجل على امرأتك فأقتها وكسوتها ورحمتها نحن نحرم عليك ذلك وعليك أيتها المرأة نحر مه تحريماً باتاً ، ولكنا في الوقت نفسه نبيحه على سبيل الفجور والحنا ، فاجمع يا رجل من شئت من النساء ولو ألفاً ما دام ذلك سفاحاً ، وإياكما أن تجتمعا اجتماعاً شرعياً ولو أدى ذلك الى حياة البنين والبنات وكثرة القواد والمؤلفين والعلماء وتنكائر النسل حتى يغلب العدو المفاجىء الداهم .

رضينا بالحتا رضينا بالزنا ' رضينا بقلة النسل وكثرة العقم ، رضينا أن يكون نسبتنا الى عددنا العام كنسبة عدد الفرنسيس الى الالمانيين لما في الأولين من إهال أمر الزواج وفي الآخرين من الحرص عليه ، وإنما علينا إذا حكمنا أمة من الايم ورأيناها تتكاثر ولادة بقوانين بلادها علينا أن نحسدها و نتطير منها و نشفق ، ونسومهم سوء العذاب ، ونوجس شراً من كثرة نسلها ' ونرسل رسلنا وطلائع استمارنا ، و نصطفي الحكام من صغار النفوس المتواضعين و نوحياليهم أن قبحوا لهم هدده الشريعة البيضاء سودوها في وجوههم ، افعموا افئدتهم بالسوء والجدل والمنافشة ، وهوشوا عليهم لعلهم يرجعون عن التعدد بل لعلهم يرنون ولعله يقل نسلهم فنتمكن من حكم كما قال « هنري الفرنسي » في كتابه عن الجزائر ،

« قددنا لهؤلاء المسلمين كل مرصد وسددنا عليهم السبل وأحطناهم بسرادق من نار لعلهم يقلون فلم نقدر حتى الحمر سلطناها عليهم وهي السلاح الفذ لمحاربة الشرقيين ، فنعمه الاسلام أن يشرب حبه في قلوبهم أو يفتت أكبادهم ، فهم يتماسلون والفرنسيون لا يتناسلون » .

حارت والله تلك الأمم . حارت في محاربة النسل في الأم المستعمرة ، حسدوها على الفضيلة وعلى النسل وعلى السعادة . ولقد أخبرني صديق أن احدى الأمم لما رأت الزنوج الافريقيين والوثنيين يتزوج الرجل نساء كثيرات وليس عليه إلا أن يجلس فى خيمته طول نهاره يتمتع بما تكسب النساء له من كدهن وعملهن وهو قوي البنية ولا يصرفها إلا في احبالهن وايلادهن وانجاب الذرية فكثر النسل ولم يقدر الاوربي أن يحاربه .

ضربت الحكومة على المتزوجين من هذا القبيل الحراج عسى أن يقل نسلهم فما أشأم هذا الانسان! « قتل الانسان ما أكفره » «١» . « إن الانسان لظلوم كفار » «٢» . « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » «٣» .

جاء فى مجلة المرشد ما نصه : إن قوانين الاقتصار على زوجة واحـــدة أكثرت فرائس العزوبة في الغرب ، وزيادة عدد الاناث على الذكور أوقعت العقلاء فى مشكلة ينادون منها بالويل والنبور ويطلبون الحلاص ــ ولات حين مناص

جاء في المجاد السابع من العرفان ما نصه : « إن عدد النساء في ايطاليا يزيد على عدد الرجال بمليوني نسمة » . وفي ملزمة « ٣٤ » من الهلال في ضمن مقال بقلم « أميل زيدان » عن جريدة « الماثان » الافرنسية عن الاستاذ « يتار » الطبيب الكبير الذي كان عضو مجلس النواب في فرنسا انه يقول : « إن في فرنسا الآن ٥٠٠، ٥٠٠ ، ١ فتاة لن يجدن لهن أزواجاً على افتراض أن كل شاب افرنسي يتزوج بفتاة واحدة ، وإني أقول بصراحة ـ ما أنا واثق من صحته ـ إن المرأة لا تتمتع بصحة جيدة مالم تصبح أماً ، وفي اعتقادي أن القانون الذي يحكم على تلك الفرقة الكبيرة بأن تعيش على نقيض ناموس الطبيعة إنما القانون الذي يحكم على تلك الفرقة الكبيرة بأن تعيش على نقيض ناموس الطبيعة إنما

د١، سورة عبس الاية ١٧.

٧٠، سورة ابراهم الاية ٣٤.

وم، سورة الروم الآية ١٤ .

هو قانون وحشي بل مناف لكل عدالة . وفي ملزمة « ٣٧ » منه أيضاً : « يزيد عدد الاناث على الذكور في انجلترا بمليون ونصف مليون . أما زيادة الاناث على الذكور في المانيا فتبلغ مليونين ، ولكن هذا الفرق أقل من النسبة الحاضرة في عدد المتزوجين ، ففي انجلترا نحو ثلائة أو أربعة ملايين فتاة غير متزوجة مع انها في سن الزواج ، وقال « شوبنهور » الفيلسوف الالماني الشهير في رسالته « كلة عن النساه » تعريب حسن رياض ما نصه :

( إن قوانين الزواج في أوربا فاسدة المبنى بمساواتها المرأة بالرجل ، فقد جملتنا نقتصر على زوجة واحدة فأفقدتنا اصف حقوقنا وضاعفت علينا واجباتنا ، على انها ما دامت أباحت الهرأة حقوقا مثل الرجل كان من اللازم أن تمنحها أيضًا عقلا مثل عقله ) الى أن قال « ولا تعدم اممأة من الايم التي تجيز تعدد الزوجات زوجاً يتكفل بشئونها ، والمتزوجات عندنا نفر قليل وغيرهم لا يحصين عدا تراهن بغير كفيل بين بكر من الطبقات العليا قد شاخت وهي هائمة متحسرة ، ومخلوقات ضعيفة من الطبقات السفلي يتجشمن الصعاب ويتحملن مشاق الاعمال ، وربما ابتذلن فيعشن تعيسات متلبسات بالخزي والعار . فني مدينه « لوندره » وحدها ممانون ألف بنت عمومية سفك دم شرفهن على مذبحة الزواج ضحية الاقتصار على زوجة واحدة ، و نتيجة تعنت السيدة الاوربية وما تدعيه لنفسها من الأباطيل ، أما آن لنا أن نعد بعد ذلك تعدد الزوجات حقيقة لنوع النساء بأسره ? الى أن قال بن على أنه من العبث الحبدال في أمر تعدد الزوجات ما دام منتشراً بيننا لا ينقصه غير قانون و نظام » .

أمعن النظر في هذه الفقرة الى أن اعترف بقوله : « بل انتا لا ننكر انتا في بعض أيامنا أو معظمها كانا أو جلنا تتخذ كثيراً من النساء ، وما دام الرجل محتاجاً لزوجات كثيرة يجب أن يكفل شئون هذه النساء » . وعن مؤلف كتاب « العشيقة الشرعة » الذي حاز السبق في مضار الزواج في فرنسا وغيرها وطبع منه أكثر من ٥٠٠،٠٠٠ نسخة « انه ذهب الى أن يكون لكل رجل الى جانب زوجته خليلة تكون لها صفة قانونية فلا تحتقر ولا تمتهن في نظر الشريعة أو في نظر الرأي العام . قال هـذا هو الأمم الواقع اليوم في آدا بنا الاجتماعية ، ولم يبق علينا إلا أن نعترف بهذه الحالة وندخلها رسمياً في عرفنا

قلت من هذا نعلم أن القوم لا يأ نفون من تمدد الزوجات ومعترفون باباحته الشرعية ولكنهم يطالبون بقانون يبيحه لهم بعد أن ذاقوا مرارة الاقتصار على زوجة واحدة ، ورأوا المفاسد الناشئة منه كالتعدد غير المشروع وأمثاله .

هذا ولا يخنى أن التعدد الذي يعيبه الجاعلون اليوم قد أباحه بالأمس المصلح الكبير في النصرانية (لوثر) فسمح لأمير الالمان (هس) بأن يتزوج ثانية لان امرأته كانت شوها، « ادوارد السابع » وهو من علمت أصدر في أواخر أيامه منشوراً يبيح فيه تعدد الزوجات وكانت أمه من قبل معارضة لهذا الرأي أشد المعارضة . وسيأتي يوم يدرك فيه الناس فوائد التعدد فيميلون اليه ميلة واحدة ويعترفون بفضل القرآن . انتهى ما جاء في المجلة المذكورة .

يقول مؤلف الكتاب حسن السيد على القبانجي النجفي عفا الله تعالى عنه ووفقه لمراضيه : لقد فرغت من تبييض هـذا الموضوع صباح الاثنين اليوم الثالث من شهر ذي الحجة سنة ١٣٧١ هجرية .

ورغبتي أن أختم الموضوع بنادرة وها هي أقصها .

كان ( هنري ) النامن ملك انكلترا مزواجاً وكانت انكلترا في ذلك الحين كاثوليكية فلم تحرّ ك رومية عليه ساكناً ، ولكن حدث ما نفص عيشه فانه لم يرزق ذكوراً ، وخاف الملك أن يحول ذلك دون أن تتولى ابنته ماري العرش أو أن يذهب تاج انكلترا بالزواج الى ملك غريب ، أضف الى ذلك أن « هنري » الثامن قد سئم امرأته « كاترين » صاحبة أراغون فقد كانت أسن منه كثيراً » وحاول هنري الثامن أن يقنع البابا بكل سبيل بالساح له بطلاق « كاترين » فلم يقبل البابا ، وأخيراً تزوج هنري الثامن فتاة صغيرة السن اسمها « آن بولين » سراً على أمل أن يحصل على اذن بالطلاق فيما بعد فلم يوفق ، ولكن ما دامت القضية قضية قانون شكلي فقط فلماذا لا يسير الملك اليه من سبيل آخر ، فلما أصر البابا (كلنت السابع) على الرفض اجتمع البرلمان الانكليزي وقرر فسخ زواج هنري البابا (كلنت السابع) على الرفض اجتمع البرلمان ولكن هنري الثامن لم يكن أسعد حظاً بكاترين ، وأعلن صحة زواجه بآن بولين ولين ولكن هنري الثامن لم يكن أسعد حظاً إذ رزق من زواجه الجديد بنتاً أخرى ، حينئذ طلق هنري آن بولين وتزوج امرأة ثالثة هي « جاين سيمور » التي رزق منها ابنه وخليفته على عرشه امرأة ثالثة هي « جاين سيمور » التي رزق منها ابنه وخليفته على عرشه « ادوارد السادس » .

ومنذ أيام هنري الثامن نفسه بدأت الطقوس الپروتستانية تتسرب من ألمانية الى انكائرا ، وأخذت انكائرا كلها تقاوم البابوية بالميل الى المذهب الپروتستاني حتى أصبحت البروتستانية الدين الرسمي فيها . وكل من قرأ عشر صفحات من الناريخ يعلم أن الحروب التي ثارت بين البروتستان والكاثوليك كانت أشد وأطول من الحروب التي ثارت في سبيل المطامع القومية والسياسية والاقتصادية معاً .

من هذا كله يجب أن نعلم أن للمجتمع قوانينه ، وأن ثمة حاجات يجب أن تسد سواء ــ أردنا أم لم نرد ــ وان وقوفنا في وجهها لا يقوم دليلا إلا على قصر نظر جلى .

ثم إن الغاية من الزواج بناء مجتمع سعيد قوي ، والمجتمع السعيد القوي يقوم على النسل في الدرجة الأولى أو على النسل الصحيح ، فيجب علينا أن ننظر الى قوانين الزواج والطلاق من ناحية النسل في المقام الأول .

### الزواج

هو حاجة من الحاجات الجسدية أوجدها الحالق الحكيم لحفظ وجود النوع الانساني ، فاذا لم يجعله حاجة جسدية لم يأبه به أحد ، لان تكاليف الحياة الزوجية شاقة لا يتحملها الانسان إلا إذا كانت حاجته الى الزواج شديدة . وإنا لموردون هنا كلاماً عاماً عن هذه العلاقة الاجتماعية ثم مردفوه من الابحاث بما يقتضيه موضوعة الحطير فنقول :

## وحدية النوجة وتعدد النوجات

وحدة الزوجة هو الأصل في الزواج ، وهو أول ما حدث فى العالم الانساني ثم تلاه تعدد الزوجات لأسباب سنبسطها فيما يلى .

وغدا وحدة الزوجة هي الأصل في البزاوج فان هنالك أسبابا معيشية واجتماعية تدعو اليه ، مثال ذلك : الأمم التي تعيش بالاغتذاء من الغابات كالقبائل الساذجة المنتشرة في البرازيل من امريكا الجنوبية تجبرها هذه الحالة على الاكتفاء بزوجة واحدة لصعوبة المعيشة ، وعلى هذا النمط قبائل البوشيان في افريقية فأنهم مع سماح شرائعهم لهم بتعديد الزوجات يكتفون غالباً بزوجة واحدة لتلك العلة بعينها . وقد شوهدت علاقة أكيدة بين وحدة الزوجة وبين شغل القبيلة لسطح متسع من الأرض و تبعثرها عليه . مثال هذا قبائل الفيداه في الهند فأنهم يكتفون بزوجة واحدة ويتشددون في ذلك للعلة المتقدمة عينها . إن ميل المتوحشين لخطف النساء بالقوة يقتضي وحدة الزوجة ، فأن الرجل لم يستطع أن يخطف إلا ام أة واحدة بالقوة يقتضي وحدة الزوجة ، فأن الرجل لم يستطع أن يخطف إلا ام أة واحدة بالقوة يقتضي وحدة الزوجة ، فأن الرجل لم يستطع أن يخطف إلا ام أة واحدة بالمقوة يقتضي وحدة الزوجة ، فأن الرجل لم يستطع أن يخطف إلا ام أة واحدة بالمقوة به يقتضي وحدة الزوجة ، فأن الرجل لم يستطع أن يخطف إلا ام أة واحدة بالمقون بين هذه بالمقوة به بالمقوة به بقال المرة به بالمقوة به بالمقوة به بالمقوة به بالمقوة به بالمقوة به بقطي بالمقوة به بالمقوة به بالمقوة به بقديم بالمقوة به بالمقوة به بالمقوة به بالمقوة به بالمقوة به بالمقوة به بقديم بالمقوة به بالمقون به بالمقوة به بالمقون بالمقون به بالمقون بال

في مبدأ الأمر ، فكانت وحدة الزوجة سابقة على التعدد لا محالة ، وقد استمر بعض المتوحشين على توحيد الزوجة مدة مديدة مضطرين لذلك بصعوبة حصول الرجل على أكثر من زوجة واحدة إذا كانوا في جهة لا يكثر فيها النساء . هذا وإن هذا الرباط الزوجي بين الرجل والمرأة لم يكن أكيداً ، فإن الأقوى من المتوحشين كان يعدو على الضعيف ليأخذ امرأته .

روى العلامة (لوردافبري) . ان الرجل من قبائل خليج هودوسون بامريكا لا يستطيع أن يحتظي بزوجة إلا إذا كان صائداً ماهراً وقوياً مقداماً ، أما إذا كان ضعيفاً فيعيش عزبا ولا كرامة . وقد شوهد عند بعض البدويين من العرب أن هذه الرابطة الزوجية واهية لدرجة أن بعضهم تزوج مطلقة خمسين مرة .

من الأسباب الاجتماعية التي حدّدت وحدة الزوجة : ارتقاء فكرة الملكية عند المتوحشين ، وانتظام أمر الأخذ والعطاء بينهم ، وقد قات حوادث خطف النساء عند ما أعدّت القبائل لها عدتها في الدفاع ، فقد كان المتعرض لها يجد من الصعوبات ما يثني عزمه ، أو يقع أسيراً فيلاقي صنوف التعذيب ، وزاد هذه القلة لما بدأت الأيم تشتري النساء بالدراهم أو تعطاهن في مقابل عمل يعمله الرجل على سبيل الأجر ، ومن دفع لامرأته ثمناً أو تحصل عليها بعد خدمة السنين الطويلة عز عليه أن يسلم امرأته إلا بعد جهاد جهيد .

ولما كان رجال الفبيلة كافة لم يحصلوا على نسائهم إلا بالكد فتراهم يتحزبون مع كل من يدافع عن امرأته ونشأ من ذلك اعترافهم لكل منهم بحق صيانة امرأته وهذا السبب عينه قلل من حوادث الطلاق ، فإن الرجل متى علم أنه لايستطيع أخذ امرأة غيرها إلا بدفع مبلغ من المال أو بخدمة سنين عديدة تبصر في أمر الطلاق وكبر عليه طرد امرأته .

ثم إن الوحدة سادت تمام السيادة في البلاد حين تساوى فيها عدد الرجال

والنساء ، سواء بقلة الحروب المجتاحة للرجال أو بغيرها من الأسباب . وفي هذه الحالة ظهر أمام تعدد الزوجات حائل طبيعي شديد ، فأنه فى مثل هذه الحالة لا يمكن أن يحتظي الرجل ببضع نساء إلا إذا أوجب العزوبة على بضعة رجال . هذه الحالة السيئة تدعو الرجال لكراهة تعدد الزوجات كراهة تامة فيتكون رأي عام مضاد للتعدد فيبطل من نفسه .

وقد روى العلامة ( لاو ) ان هذه الحالة حدثت في قبائل الدياكس من جزيرة ( بورنيو ) بالاوقيانوسية فبعد أن كانت معددة للزوجات رجعت الى توحيد الزوجة ، حتى أنه كان الرئيس منها إذا عدد زوجاته فقد مكانته في افئدة قومه .

ومن فوائد وحدة الزوجة أنها متى تساوى عدد الرجال والنساء في مجتمع تكون أحسن لتكثير النسل وحفظه من تعدد الزوجات ، فأنه في حالة تساوي الجنسين لا يستطيع أحد من الناس أن يكدون له عدة نساء إلا بايجاب العزوبة على عددهن من الرجال فيكون داعياً لقلة النسل ، لا ننا لو أخذنا عدد النساء في المجتمع مقياساً لعدد المواليد لرأينا أن أولئك النسوة يلدن أكثر متى كانت كل واحدة منهن لرجل ، ويقل نسلهن متى كانت كل طائفة منهن لرجل واحد .

#### تعدد الروحات

تعدد الزوجات موجود الآن في كل قارات العالم ولدى جميع الأجناس البشرية ، فهو موجود عند الفويجيين من امريكا والاستراليين والناسمانيين ، وفي كلدونيا الجديدة و تاناوفات وايروانجا وليفو ، ولدى قبائل الماليوبو لينيزيين و تاييتي وجزائر ساندوتش وجزائر تونجا وزيلندة الجديدة ، ومدغشقر وسومطرة ، ومنتشر في قبائل امريكا المتوحشة جنوبا وشمالا وهو أمر عام عند الافريقيين كافة وعند أكثر أهل آسيا ، وبالاختصار إن تعدد الزوجات أمر شائع عام في كل قارات العالم ، وعدد المعددين للزوجات يفوق بكثير عدد الموحدين للزوجة ، وكان

هذا يكون لا شك أعم مما هو الآن لو لا أن الأحوال القسرية تحول دونه . ودليل ذلك أنه توجد أمم كثيرة تحترم مبدأ تعديد الزوجات ولكن يندر فيهم المعدد لفقرهم المدقع ، كا هو شأن البوشيان في افريقيا . ولدى قبائل الجوندس قل آن نجيد معدداً للزوجات فأن ثمن المرأة لديهم مرتفع جداً ، وكذلك الحال عند قبائل الاوستياك والفيداه بالهند ، وقد شوهد أن هذا الفقر ليس بمانع للاستراليين والفويجيين من تعديد الزوجات ، والسبب في ذلك أن المرأة يمكنها هناك أن تغذي نفسها باجتهادها .

يروي لنا السواح أن تعدد الزوجات ينتشر كل الانتشار بين جميع آحاد الأمم التي يشرفون عليها في الاقطار التي ذكر ناها آنفاً ، ولكن لوكان حقاً ما يقولونه وكان لكل رجل زوجات عدة لكان عدد النساء لدى هؤلاء الناس أكثر من عدد الرجال كثرة هائلة ولا نرى سبباً موجباً لهذه الكثرة . والتحقيق أن ذلك التعدد ليس بمنتشر بين سائر أفراد القبيلة بل هو خاص بأفراد من الاغنياء ، أما بقية الآحاد فلا يتعدون امرأة واحدة وإن ملوكهم ورؤساءهم هم الذين يعددون الزوجات ، وكذلك الشأن في جاوة فان مبدأ تعدد الزوجات مقبول عندهم ، ولكنه لا يوجد بالفعل إلا عند الرؤساء والملوك ، وكذلك الحال عند أهل سومطرة من الاوقيانوسية فان قوانينهم تسمح للرجل أن يختار من النساء بقدر ما يريد ولكن من الاوقيانوسية فان قوانينهم تسمح للرجل أن يختار من النساء بقدر ما يريد ولكن نيكاراجا من امم يكا .

إن عادة تعدد الزوجات نشأت من أسباب طبيعية معقولة ، وذلك أن بعض الأفراد امتازوا في قبائلهم بدرجة مفرطة منالقوة الجسدية والحيل العقلية ، فصاروا من كبار المحاربين أو أعاظم الرؤساء في قبائلهم . هذه الميزة الجسدية عينها مكنتهم من اختطاف جملة نساء سواء من قبائل أجنبية أو من قبيلتهم ذاتها ، ومن هذه

الأسباب عينها أعتبر اختطاف المرأة وحيازتها من علامات الفخار والمجد ، وكما تعددت النساء عند رجل كان فخاره أعظم وشجاعت أدعى للاعجاب . من هنا سارع الشجعان وأصحاب الفتوة لحيازة أكثر من واحدة من النساء .

ومن الأدلة على ذلك أن رجال قبيلة الاحباش يعتبرون الرجل الأكثر نسوة أحق بالاحترام والاجلال ممر لا يساويه في عددهن . وقد نقل الرحالة (كلافيجيرو) أن خلفاء ملوك (المكسيك) بامريكاكانوا يعتقدون أنهم لا يستطيعون أن يحفظوا مقاماتهم بأزاء الناس إلا إذا أكثروا من النساء والسراري . وقد روى الجغرافي « الليس » أن في جزيرة مدغشقر حيث تعدد الزوجات شائع قانوناً يحظر على الرجال إلا الملك أن يقتني أحدهم اثنتي عشرة امرأة . وروى (بورتون) أن لدى بعض أهل افريقية عادة الفخر باقتناء النساء حتى أن أحدهم ليختار لنفسه من اثنتي عشرة الى ثلاثمائة امرأة .

من هنا نرى أن تأصل هذه انعادة سببه حب الفخر بعدد النسوة ، لان عددهن يشعر أولا بقوة الرجل ثم بغناه و ثروته وكلاها من المفاخر فى كل جيل .

وقد روى « تاسيت » المورخ اللاتيني أن الحرمانيين القدماء كانوا هم من القبائل الوحيدة التي لا تعدد الزوجات . وقد روى المشرع ( مونتسكيو ) الفرنسي المتوفى سنة « ١٧٥٥ » م ان الملوك « الميروفنجيين » الذين حكموا فرنسا من القرن الحامس الى سنة ( ٧٥٢ ) ميلادية كانوا معددين للزوجات وكان ذلك لهم من المفاخر

وهناك أسباب اقتصادية بعثت على تعدد الزوجات منها أن المرأة كانت تقتنى لتشغيلها فى الغيط وفي البيت . وقد اعتاد رؤساء كالدونيا الجديدة بالاوقيانوسية أن يتزوج أحدهم من عشرة الى ثلاثين امرأة بقصد تشغيلهن فى الحراثة والسقاية .

هذا السبب الاقتصادي أدى أهل افريقية أجمعين الى تعديد الزوجات ، فان عمل النساء هنالك : السروح الى مسافات شاسعة لحبلب الخشب والماء ، وأزواجهن

يحبرونهن على الزرع والحصد.

وعند أهل الكفر وهو قطر من افريقية الجنوبية يشغل الرجل اممأته فى أشق الأعمال وأقساها وهو يعتبرها بقرة له ، وقد كلم الرحالة (شوتر) الانكليزي أحد الكفريين فى شأن تشغيل اممأته فقال له كيف لا اشغلها وقد اشتريتها بمالي . وبناء على هذا فان كثرة النساء عند هؤلاء الأقوام هي بمثابة كثرة الارقاء والخدام .

ومما ساعد على انتشار تعدد الزوجات اعتبار هذه العادة من الصالحات الدينية ، وقد دلت أحوال قبائل الشيبوي على أنهم يعتبرون المعدد للزوجات محترما عند الروح الأكبر وهو معبودهم . وكذلك كان الشأن عند المصريين القدماء فأن تعدد الزوجات عندهم ليس بمضاد للاخلاق الفاضلة ولاللتعاليم الآلهية ، ومما يدل على ذلك أن قوانينهم خالية مما يدل على أن الله بارك في رجال كانت لهم أزواج عدة وسرار كثيرة .

ومن الغريب أن هذا الاعتبار لمبدأ تعدد الزوجات ليسخاصاً برجال أولئك القبائل بل بنسائهم أيضاً ، فقد شوعد أن نساء قبائل « الكوش » من امريكا الشهالية لا ينظرن لتعدد الزوجات بنظر كراهة بل يعتبرونها أمراً حسناً ، والسبب في ذلك أن المرأة لما كانت معتبرة كالبهيمة فهي تحب أن يكون معها شريكات لتخف عنها الأعمال .

وقد روى الرحالة « لفنجستون » الانكليزي أن نساء قبائل الما كولولوس من افريقية عند ما سمعن بان الانكليز لا يعددون الزوجات صحن قائلات إنهن لا يستطعن أن يفهمن كيف أن السيدات الانكليزيات يرضين بهذه العادة ? فأن الرجل الفاضل يجب عليه أن يعدد زوجاته ادلالا على غناه وسماحته ، هذه الافكار سائدة كما يقول « لفنجستون » لدى القبائل النازلة على طول نهر « الزمبيز » من افريقية الجنوبية .

ومما شوهد عند السودان ليس لديهم حب ولا انعطاف للمرأة غير الميل البهيمي المعروف . فقد روى « مو تتيرو » الرحالة الذي مكث في السودان سنين عديدة أن الأسود لا يعرف الحب ولا الانعطاف ولا الغيرة على المرأة ، وذكر أنه ما رأى قط رجلا يحتضن امرأة و يلاطفها ، بل ليس في لغتهم كلة تعبر عن الحب أو الانعطاف . وقد ذكر اللورد (اميري) (الفزيولوجي) الانكليزي الشهير أن قبائل ﴿ الهوتا تتوف ﴾ من افريقيا ليس بين رجالهم و نسائهم أدنى انعطاف متبادل ، حتى يظهر أنهم يجهلون الحب جهلا تاماً ، وذكر مثل ذلك عن أهل الكفر من جنوب افريقية وقال إن في ﴿ يارينا ﴾ من السودان يتزوج الرجل بالمرأة ولا يهتم جنوب افريقية وقال إن في ﴿ يارينا ﴾ من السودان يتزوج الرجل بالمرأة ولا يهتم لذلك إلا بقدر ما يهتم بقطع سنبلة من سنابل القمح ولا يشاهد عليه أدنى دليل لانعطاف على امرأته ، وليس هذا عيب تعدد الزوجات بل عيب الجهل إذ أنه يوجد بين القبائل الموحدة الزوجات ايضاً .

ومما يجب التنبيه اليه هنا أن نتيجة هذا الجفاء المتبادل بين الرجال والنساء تظهر بأفظع مظاهرها في سني الهرم ، لان الرجل لم يكن غرس في قلب امرأته حباً في صباه يحملها على العناية به في كبره فتهمله أو تقصر في خدمته فيموت على اسوأ حالة .

وتما ساعد على ترقي فكرة وحدة الزوجة إحتظاء المتوحش بواحدة من نسائه واعتباره إياها أعلى من غيرها درجة . هذا الاحتظاء كان موجوداً من القدم ولكن تأصل مع الزمن وظهر بمظهر مؤثر على تركيب الأسرة ، فترى من عادة المتوحشين الاحتظاء بالمرأة لشبيبتها أو لجمالها أو لأسباب أخركما عند سكان جزائر « تاييني » وقبائل ( الشيشاس ) فان الرجل منهم يعتبر امرأته الأولى هي المرأة الشرعية . وقدحددت التوراة هذا التمييز تحديداً صريحاً فأباحت للشخص أن يتسرى من سبايا الحروب بما شاء وأن يتركهن مني شاء .

#### تعدد الرزوجات فى الاسلام

بقي علينا فى هــذا الباب أن لا نغفل ذكر مسألة هامة جداً إن سكتنا عنهــا طولبنا بها وهي مسألة تعدد الزوجات فى الاسلام ، وهي المسألة التي لا يزال يطعن علينا من جهتها العلم الاوربي ومجادلة الملل المناظرة لنا .

نقول إن الاسلام ظهر في أمة كانت معددة للأزواج وكان لكثير من أفرادها حين نشوئه أكثر من امرأة لهم من جميعهن أولاد ، وكانت هذه العادة متأصلة فيهم وفي جميع الشرقيين الى حد انها امتزجت بطبائعهم ، وكان عدد الرجال من العرب يفوق عدد النساء فوقاناً ظاهراً ، كما هو الحال لدى كل الأمم البدوية من دوام الحروب والغارات .

فلوصدم الاسلام هذه العادة صدمة فجائية أحدث نفوراً في النفوس ومعارضة لنمو الأمة لا يتفق مع الغرض الذي شرع من أجله وهو أن يكون ديناً عملياً لا شكلا خيالياً ، فكانت الحكمة تقضي باباحة التعدد مع تضييق دائرته بالنصوص المزهدة فيه الى أن تدخل الأمة في دور من أحوال الاجتماع يعتبر في التعدد مناقضاً لعاداتها ومألوفاتها وغير مناسب لعدد الرجال والنساء فيها فتتلاشى بأسبا به الطبيعة المقبولة .

اما حكمة إباحته وعدم تحريمه بتاتاً فهو أن الأمم في أتناء نشوئها تتعرض لكثير من المؤثرات الطبيعية ، منها قلة عدد الرجال عن عدد النساء قلة ظاهرة بسبب الحروب التي تحتاج البها آحادها في بعض أدوارها . وفي هذه الحالة تكون الزوجات أمراً ضرورياً لحفظ الأمة من التلاشي والفناء ولله في خلقه عوامل يسلطها عليها وقت الحالة . وقد جاء الاسلام ديناً عاماً لكل الأمم لا لبعضها دون الآخر، فأن تمسكت به قبيلة ثم وجدت في حال اجتاحت رجالها واستبقت نساءها ونشأت فيها انذارات التلاشي والفناء إن لم تعمد الى مبدأ تعدد الزوجات ، فما ذا يكون من أمرها . فهي إن أجابت داعي الطبيعة أمر ههذه القبيلة إلا أن تقع في حيرة من أمرها . فهي إن أجابت داعي الطبيعة

عصت الدين ' وإن أجابت داعي الدين عصت الطبيعة وفنيت بالمبيدات المختلفه ، وكيف ندرك أن وحياً إلهياً يخالف نظاماً طبيعياً فاذا كان الدين من الحالق والطبيعة منه وقد خلق سبحانه في الطبيعة من العوامل ما يجعل تعدد الزوجات في بعض الأحوال ضرورياً فكيف يعقل أن يحرّمه في شريعته على ألسنة رسله .

ليس علينا بعد هــذا البيان إلا أن نثبت لك أن تعدد الزوجات من العوامل الطبيعية التي تكون ضرورية في بعض أدوار الأم . اليك هذا البرهان عن لسان العلامة العمراني الكبير « هربرت سبنسر » الانكليزي من كتابه أصول علم الاجهاع قال : « إن تعدد الزوجات مفيد المجتمعات البربرية المحاطة بمجتمعات معادية لها . فقد شاهد « ليشتنستين » عند الكفرويين أن رجالهم أقل من نسائهم الأن الأولين يموتون في حروبهم المستديمة بكثرة زائدة . ومن هنا ينشأ تعدد الزوجات واستعال النساه في سائر الخدم البيتية » . قال « هربرت سبنسر » : « إذا طرأ على الأمة حال اجتاحت رجالها بالحروب ولم يكن لكل رجل من الباقين إلا زوجة واحدة وبقيت نساه عديدات بلا أزواج ينتج من ذاك نقص في عدد المواليد لا محالة ، ولا يكون عددهم مساوياً لعدد الوقيات ، قاذا تقاتلت أمتان مع فرض انهما متساويتان في جميع الوسائل المعيشية وكانت احداهما لا تستفيد من مع فرض انهما متساويتان في جميع الوسائل المعيشية وكانت احداهما لا تستفيد من نسائها ، وتكون النتيجة أن الأمة الموحدة الزوجات تفني أمام الأمة المعددة للزوجات » . انتهى كلام سبنسر .

نقول نتج من هنا أن هنالك حالا يعتري القبائل لا يكون لها من وسيلة لحفظ ذاتها من التلاشي إلا تعديد الزوجات ، وهذه الوسيلة من الوسائل الطبيعية التي خلقها الله في الكون وألزم الأم المعرضة للفناء بالعمل بها . فكيف يخلق الله في الام حالا ويلهمها الوسيلة لتلافي أخطارها ثم لا يبيح تلك الوسيلة في وجه على

ألسنة رسله ? كلا ، إن خالق الكون هو موحي القرآن وقد تطابق قوله وخلقه فلا عجب بعد هذا أن يكون الدين مبيحاً لتعدد الزوجات ، بل العجب أن لا يكون قد أباحه مع وجود الداعية اليه إذ ذاك ، وفي رأيي أن الامم متى رأت أن لا حاجة اليه فلها إبطاله .

#### الرواج عنر الايم المختلفة

الحيوانات التي تعيش مجتمعة كالقردة والفيلة وغيرها يتقاتل ذكورها على حيازة أناثها وكذلك يفعل الانسان. فقد روي عن قوم (الشيميوبان) من امريكا الشالية: أن الرجل متى أحب امرأة رجل آخر قاتله فان تغلب عليه أخد نه امرأته عنوة وكذلك روي عن قوم « البوشيان » من افريقية أن الرجل الأقوى يعدو على الضعيف فيسلب منه امرأته على رغم أغه .

وهذا القتال الشهواني لا يحصل فقط بين الرجال لسبي النساء ولكن يحصل أيضاً بين النساء ، وذلك أن الرجل فى بعض قبائل « كينسلان » من استراليا يتزوج الى خمسة نساء ، فيجتمع هؤلاء النسوة ويتقاتلن بالعصي الغليظة ولا يزلن يتضارن حتى تسيل دماؤهن وتكون الغالبة هي صاحبة الحظوة لدى زوجها .

ومن عادات قبائل استراليا المتوحشة أنه إن حدث قتال بين قبيلتين وغلبت احداها الأخرى ذهب نساء المغلوبين الى الغالبين عن طيب نفس بلا أدنى مقاومة .

إن ما نعهده اليوم من نظام الزواج وصيخ التعاقد ليس بموجود عند المتوحشين شأنهم في ذلك كشأنهم في كل أمورهم الحيوية ، فإن في امريكا متوحشين ليس لديهم احتفال بالزواج مما يدل على سقوطه في نظرهم وعلى أنه أمر عرضي ، وكيف يختفل بزوجة تكون اليوم لرجل فتصبح غداً بحق الغلبة لرجل آخر ؟ . وقد روي أن الفبائل في «كاليفورنيا» الدنيا ليس لديهم احتفال بزواج ، بل ليس لديهم في لغتهم ما يدل على معنى الزواج ، فهم يتزاوجون كما تتزاوج المصافير والبهائم

ليس إلاً . وفي كثير من بلاد المتوحشين يتم الزواج بالخطف ، فمتى خطف الرجل امرأة كانت زوجته سواء رضيت أم لم ترض ، فان خطفها رجل آخر كانت له . وفي بعض الفيائل المتوحشة الاحتفال بالزواج ينحصر في أن يضرم الزوجان ناراً فيجلسان بجانبها ، وعند البعض الآخر يتم الزواج متى قامت الزوجة ببعض الحدم البيتية للزوج ، وعند قبائل « غينا » الجديدة يتم الزواج متى أعطت المرأة لزوجها قليلا من النبغ ، وعند قبائل « النفاجوس » يتم أمر الزواج بين الرجل والمرأة بمجرد جلوسها في شبه قصعة كبيرة وأكلها معاً من الأغذية التي يكونا قد وضعاها فيها ، وكما أن الزواج بسيط عند هؤلاء الأقوام فكذلك أمر الطلاق عندهم ، فإن الرجل من قبيلة « الشبيوية » من امريكا الشمالية إذا أراد طلاق امر أنه ضربها وأخرجها من يبته فتطلق . وعند الأفوام الموجودين في «كاليفورنيا » الدنيا من امريكا لارجل أن يتزوج من النساء ما شاء بلا فيد ، وله أن يشغلهن كالارقاء ومتى بدا له أن يطلق احداهن فما عليه إلا إن يطردها ، وكذلك الشأن عند « النوبيين » من استراليا إذا عرض لا حد الرجال أن يطلق امر أنه وهبها لرجل آخر . ومن نظامات « الناسمانيين » من استراليا ضرورة التطليق كما أنه أمر مر الامور الضرورية ، واما عند قبائل « الكازياس » فإن الطلاق كثير لحــد أنه فقد معه معنى الزواج .

ونما يدل على أن الروابط الزوجية عند المتوحشين ضعيفة ، وإن نظرهم للزواج يخالف نظرنا فيه واعتبارنا له ، أن قد اعتاد بعضهم تقديم نسائه لضيوفه ليتمتع بهن ما داموا عنده ، ومن المتوحشين من يهب بناته أيضاً لضيوفه ، من هؤلاء الاقوام « الاسكيمو » وهنود امريكا وبعض قبائل ﴿ بولينيزيا ﴾ و السودان ﴾ والحبشة والكفرة . . . الخ .

ونقل إن المرأة البوشيانية تستطيع باذن الزوج أن تنضم الى أي رجل

آخر ، ثم تمود اليه . وهي تشبه عادات بعض العرب فى الجاهلية من إذن الرجل لزوجته بالذهاب الى رجل معين ثم عودتها اليه . وهـذه العادة تمدّ عند الاسكيمو « في جروينلاندا » من مكارم الاخلاق وكرم السجايا .

هذا الأنحلال فى الروابط الزوجية عند هؤلاء الاقوام يشعر بأن أولئك الرجال لا يعلقون كبير اهتمام على عفة المرأة ، فقد روي أن فى جهات ( الكونجو ) من افريقية يعرض كثير من الرجال بناته للفسق ليكسبوا من وراء ذلك دراهم .

وعند المكسيكين عادة غريبة وهي أن البنت متى بلغت سن الزواج أمرها أهلها بأن تخرج الى الرجال لتكسب مهرها و فتطوف \_ لذلك \_ البلاد في حالة عهارة مطلقة حتى تجمع المبلغ الكافي ثم تعود الى بيتها لتتزوج . وروي عن السكان الأولين لجهة ( داريان ) من امريكا انهم ما كانوا ينظرون للفسق بعين المقت ، وكان الزنا من الأمور التي لا تؤثر عندهم أي تأثير ، حتى شهر عن نساه أعليائهم أنهن كن يقلن إن من أخلاق سفلة النساء أن تردّ واحداهن طلب طالب ، ولم يزل يعتقد نساه « اندمان » من آسيا أن من سفالة المرأة أن تردّ د يد لامس . وروي عن أقوام « الشيبساس » من امريكا الوسطى أن الرجل يعتبر مفازلة الرجال نوجته بل مباضعتهم لها من موجبات المعرور والفخر له ، ولو تزوج أحدهم بامرأة فوجدها بكراً حقرها وعدّها كلاشي و لانها لم تثر شهوة رجل قبله .

وإذا كان المتوحشون فاقدين أخص ما يربط الزوجين من روابط الحب والاثرة فان لديهم إحساساً حاداً بامور أخرى ترتبط بالزواج ليس لدينا منها أدنى تأثير . من ذلك ما اعتاده ( الشوشوابس ) من كولومبيا بامريكا وهو أنهم يعتبرون العاركل العارأن تتزوج امرأة من أسرة بدون أن تدفع لأهلها شيئاً . ويعتبر « المودوكس » من كاليفورنيا أن الأولاد الذين يولدون من أب لم ينفح أسرة أمهم بشيء من الأولاد الحقرين الذين لا يستوجبون أدنى كرامة . ومن

عوائد أهل « ايبوكونا » من افريقية أنهم يحقر ون كل من كان معداً للازواج وروى « لفتجستون » الرحالة الانكليزي أن أعل « زمبزيا » من افريقية الجنوبية كانوا يتعجبون غاية التعجب لما علموا أن الانكليزي لا يتزوج إلا امرأة واحدة . وروى العالم الانكليزي « ببلي » أنه خاطب أحد رؤساه جزيرة سيلان فجرها الحديث الى ذكر بعض قبائل الهند فأظهر الرئيس احتقاره لهم وعد من أشد المطاعن عليهم في عوائدهم أن الرجل لا يتزوج إلا امرأة واحدة .

### التزوج بالمحارم

أما التزوج بالمحارم فيظهر أن ما نشعر به نحن من الكراهة الشديدة لذلك لم يحس به المتوحش ولم يؤثر على ضميره بشيء .

فقد روي عن « السيبويان » من امريكا أن الرجل منهم يباضع أمه ، وأنهم يكثرون من النزوج بأخوانهم وبناتهم ، وروى كثير من العلماء مثل ذلك عن كثير من الأمم المعاصرة لنا من المتوحشين ، وروي أن ملوك ( رأس جو نزالف وجابون ) من الأمم المعاصرة لنا من المتوحشين عالصاً من الشوائب يتزوج الملك بناته و تتزوج الملكات بأ بنائهن ، وقد أثبت الناريخ أن عدداً كبيراً من أفراد « البطالسة » الذين ملكوا مصر تزوجوا بأخواتهم .

وعلى قدر ما رأيت من انحلال رابطة الزواج عند الأم المتوحشة ترى أن أمة الفيداه من بلاد الهند تحرَّم الطلاق تحريماً باتاً ، وهم يقولون إنه لا يجوز أن يفرق بين الرجل وامرأته إلا بالموت .

لم نجد من استقراء أحوال الانسان أن هنالك علاقة بين أنحلال الروابط الزوجية وبين الأخلاق ، ولكن شوهد عند قبائل « التلنكيس » أنه مع احترام الرجال لنسائهم وحسن معاملتهن ومع كرون نسائهم شديدات الانعطاف على

أزواجهن ومتواضعات لبعولتهن . تجد من جهة أخرى هؤلاء أكذب خلق الله ألسنة وأشدهم لصوصية وأقساهم قاباً ، فتراهم يمثلون بأسراهم تمثيلا قبيحاً لعباً ولهوا ويقتلون أرقاءهم قسوة . وكذلك قبائل ( البشاسان ) ينيا تجدهم يقتلون النفس بلا أقل حرج ، ويكذبون كذباً لا حدله ، تجد نساءهم من أفضل نساء الأرض محافظة على الاخلاص الزوجي . وكذلك ينيا ترى سكان جزائر ﴿ فيجي ﴾ على غاية ما يكون من القسوة والخشونة والبربرية تجدهم يحفظون عهد الزوجية حفظاً لا مزيد عليه .

ومن أعجب التقاليد عند قبائل «كوتياجاس» أن المرأة ما دامت بلا زوج لها أن تعمل ما شاءت من الجري وراء هو اها . ولكنها متى تزوجت حفظت عفتها حفظاً ليس بعده مرمى ، وكذلك الحال عند قبائل «كوماناس» وعند أهل « ييرو » من امريكا لا يهتم الأب بالبحث عن سيرة ابنته ، وليس من العار عليها أن يكون لها أخدان عديدون ، ولكنها متى تزوجت حفظت غاية ما يمكن من العفة وعند قبائل « السيبشاس » لا يهتم الرجال لعفة النساء قبل الزواج كما رأينا ولكنهم بعد زواجها يحافظون عليها كل المحافظة ويتأثرون من فسقها تأثراً لا من يد عليه .

مما من يرى القارى، أن الانسان المتوحش يسلك بالنسبة لأمر التزواج سيرة الحيوانات ، فلا يعرف الروابط الزوجية ، ولا يهتم بنظام الأسرة والقرابات ، ولكنه على قدر ترقيه في سلم الحضارة تترقى سائر شؤنه الاجتماعية .

ونما يجب التنويه به في هذا الباب : أن الفبائل المتوحشة لكثرة حروبها وغاراتها كانت تهتم بتربية الأولاد الذكور وتهمل تربية الأناث ، بل كان من عوائدهم الشائعة قتل الأناث لا سيا وقد كانت تربيتهن كعب، ثقيل عليهم ، ولكن حدث من جراء ذلك أن قلت النساء فنشأت عادة خطف الأناث بين القبائل والتروج بهن . فكان الرجل إذا احتاج لامرأة اصطادها من قبيلة أخرى كما يصطاد حيواناً وتزوج بها .

ومن العجيب أن هذه العادة لم تزل تتأصل حتى اعتبر الزواج بطريق السبي هو الزواج وحده ، بل عدت فيا بعد عادة دينية ، ولم يزل يوجد للا ن من قبائل الهنود والقوقازيين من يحرمون الزواج من قبائلهم ويرون ضرورة الزواج من القبائل المجاورة ، ولكن اعترض بعض العلماء على هذا التعليل بقوله : ( إن تلك القبائل لوكانت معتادة قتل البنات واستحياء الذكور لأفضى ذلك الى قتلهن من كل القبائل ولأدى الى نتائج خطيرة ولكن التحقيق أن هذه العادة نشأت من الحروب فأن المحاريين من كل الأمم متى غلب فريق منهم خصمه أخذ كل ما قدر عليه من ماله وسبي نسائه وهذا أم حاصل للا ن يين جميع القبائل ) .

روى العلامة ( متشل ) الانكايزي أن بعض البيض من الأوربيين حكوا لبعض أهل استراليا السود بأنهم قتلوا رجلا تعرض لهم من قبيلة من قبائلهم فنظر اليهم الاسترائي شزراً وقال لهم ما أحمقكم و لم كم تسبوا امرأته ? .

وأما قبيلة ( الكارايب ) فأنها مع نهمها في أكل لحوم البشر تستبقي النساء من أسرى الحروب للاستيلاد ، ومن عادة المتوحش أن يحمل مع ما يحمله من آلة حر به شعر عدوه الذي قتله أو ضفائر منه ، وبعضهم يعلق عليه رأسه بعد أن يجففها وأحسن من ذلك كله أن يختطف امرأته فتبقى عنده ذات فأئدتين أولاهما أنها من الارقاء ، وثانيتهم انها من علامات الفخر والشرف له ، ومن كان لديه من هده النسوة أكثركان له من الفخر ما ليس لغيره .

النساء من جهة الأعمال العالمية اعتبرن من الحدم الارقاء وليس لهن إلا الطاعة المطلقة لأزواجهن . فقد يوجد من القبائل من يكلف النساء بكل شيء حتى بجلب الغذاء فقد كان لدى ( السامانيين ) الذين انقرضوا أن الرجل ليس عليه من غذاء الأسرة إلا صيد حيوان يقال له ( جونجوروس ) أما المرأة فيكان عليها أن تتسلق الأشجار لاقتطاف الثمار وتشق الأرض لاستثارة الجذور النباتية منها وتتسحب على

الأرض لاصطياد القواقع وتقتحم البحر لتصيد الحيوانات الرخوة وكان عليها مسع ذلك أن تربي أولادها .

وعند الفويحيين والاندامانيين والاستراليين على الرجل أن يصطاد وعلى المرأة أن تحمل له الفريسة وكذلك الحال لدى كثير من القبائل حتى أن الرجل من الاسكيمو متى قتل فريسته اعتبر حملها عليه فيدع وظيفة حملها لامرأته .

وعند الاسكيمو هؤلاء تبني المرأة البيت وتنصب الخيام فيراها رجلها وهي حاملة من الاحتجار ما يهد القوى ويكسر الفقرات الظهرية فلا تأخذه عليها شفقة ولا يمد لها يد مساعدة .

ومن عوائد المتوحشين تحميل نسائهم أمتعتهم ولا يحمل الرجل السلاح وربما كان لهم عذر فى ذلك ، فأن حياة الرجل المتوحش مهددة دائماً فلا يأمن أن يكون قد كمن له رجل فى طريقه ليفتله ويأخذ منه امرأته ، فلو حمل أمتعته أو لو ساعد فيها امرأته لم يكن على تمام الاستعداد عند مهاجمة العدو له فيهزم أو يقتل ، فلذلك يدع الاحمال لامرأته ويمشى هو معتقلا سيفه ورمحه .

ومن متناقضات المتوحشين ما يوجد عند قبائل ( الكوروادوس ) من أن الرجل هو الذي عليه الطبخ وإيقاد النار . وعند قبائل ساموا الرجال هم المنوطون بالطبخ ولا يستثنى من ذلك الرؤساء أنفسهم . ومن متناقضاتهم أن النساء في جاوة هن اللاتي يذهبن الى السوق يبمن ويشترين .

وروي مثل ذلك عن قبائل ( انجولا ) فأن النساء هن اللاتي يذهبن يبعن ويشترين . أما الرجال فيجلسون في البيت يغزلون الفطن وينسجونه ، ويعملون أعمالا هي عندنا نسوية محضة .

وعند أهل ( بيرو ) القديمة من امريكا على النساء أن يشتغلن في الحارج فيتاجرن ويحرثن الأراضي ، وعلى الرجال حفظ البيت والغزل والنسج . أما عند الأحباش فمن العار أن يذهب الرجل الى السوق ليشتري ولو أصغر شي. ، أو أن يحمل ماهاً ، بل عليه أن يجلس في البيت لغسل ملابس الأسرة وليس على المرأة أن تشاركه في هذا العمل .

ومما أسند للنساء من الوظائف في بعض البلاد حمل السلاح كالرجال ، فقد كان لدى ملك ﴿ الداهومي ﴾ وهي من ممالك افريقية التي ملكتها فرنسا منذ نحو الاثين سنة جيش مكون من ثمانية آلاف نفر تصفهم من النساء الجميلات الشابات ، وقد كان هؤلاء النسوة حافظات لعفتهن كل الحفظ . وكان لدى ملوك (ود) وهو قطر من الهند حرس من النساء خاص مخدمة القصر الداخلية .

وقد روى ﴿ البرنس سوليتكوف ﴾ أن في قصر ملوك الدكن بالهند فصيلة من الحرس متسلحات بالبنادق ، ولا بسات على رؤوسهن قبعة حمرا، عليها ريشة خضرا، ، وعلى أجسادهن حلة حمرا، عليها خطوط بيضا، ، وتحت ذلك بنطلون أخضر ، فأذا عرض الانسان هـذا الحيش تخيل أنه قصيلة من الشبان المرد لو لا غدائرهن الملقاة على ظهورهن وصدورهن البارزة بأثدائهن .

وثما يشبه ذلك الحرس الملكي الخاص بملك سيام وهوقطر من آسيا فانه مكون من . • • نسمة من النساء المنتخبات من أجمل النساء وجوهاً وأشجعهن قلوباً ، يأخذو نهن من الثلاث عشرة للخامسة والعشرين ، ثم يحولن الى خدمة السراي الداخلية . هذه النسوة يعاهدن أنفسهن على الترهب إلا إذا دعا احداهن الامبراطور لنفسه فتسكن اليه وتصبح من الحظيات عنده .

ومما شوهد من ماجريات الحوادث الانسانية أن المرأة في القبائل الحربية تكون أكثر عبودية وأشد انحطاطاً منها في القبائل التي بدأت فيها الحياة الصناعية لان الحربية تجعل بين عمل الرجل وعمل المرأة حداً فاصلا لا نسبة بينهما ، بخلاف الصنائع اليدوية فانها تحدث شبه تساو بين الجنسين لاشتراك السكل فيها فتنشأ للرجل

فكرة المساواة وتنصلح حالة المرأة عنده .

ومن أصرح الامثلة لذلك حالة القبيلتين المتجاورتين من ﴿ بولينزيا ﴾ وها ﴿ الفيجيين والسامون ﴾ فالاولون معيشتهم على الحروب وما تستلزم من حكومة مطلقة استبدادية ، وخشونة بالغة حدود البهيمية بالنسبة للنساء وتعدد في الزوجات حتى أن الرئيس ليستطيع أن يتزوج من عشرة نساء الى مائة امرأة ، وللزوج على امرأته من الحقوق ما له على الحيوانات العجم ، وذلك إنه يستطيع يعها أو ذبحها وأكلها إن شاء .

أما لدى السامون الذين نشأت فيهم مبادى، الصنائع فقد وصلوا تحت تأثير السلام الى حالة رافية فى حكومتهم وصنائمهم ، وحسنت حالة المسرأة عندهم لدرجة أن الرجل لا يحملها من الاعمال إلا ما تطيق ويترك مالا تطيقه لذاته ، وإذا حدث أن الرجل فارق امرأته بعد معاشرتها سنين تشاطرا المال معاً ، وذهبت بشطرها لتعيش به .

ومما علم من تاريخ المصريين الاقدمين الذين بلنت لديهم الصنائع شأواً بعيداً من الدكال أن المرأة كان لها مقام عال في الهيئة الاجتماعية وكانت تعتبر مساوية للرجل ، فكانت تحضر معه في الحفلات العامة ، وكان الطلاق صعباً لديهم ، وتعدد الزوجات وإن كان من مقررات شريعتهم إلا أنه لم يكن شائباً بين جميع أفرادهم .

ومما يجب التنبيه اليه هنا إنه قد ثبت أن حالة المرأة في الاسرة تابعة من بعض الوجوه لشكل الحكومة . وعليه فقد رؤي أن الحكومة لو كانت مطلقة مستبدة كانت المرأة فى الاسرة فى أشد حالات العبودية لزوجها ، وإن كانت شورية دستورية كان للمرأة شيء من الحقوق والحرية . ومن الامثلة على ذلك حالة المرأة لدى الرومانيين الاقدمين أيام كانت حكومتهم استبدادية ، فقد كان للاب رئاسة مطلقة على امرأته وأولاده بحيث يستطيع أن يبيعهم وأن يقتلهم .

ولدى أهل الصين الذين تصعد مدنيتهم الى ما قبل عيسى ﴿ ع ﴾ بأ لفي سنة تجد سلطة الرجل على امرأته لا حدلها ، كما أن سلطة الامبراطور على شعبه لا حد لها أيضاً ، ولو لا أن الصناعة هذبت من أخلاق الصينيين ولطفت من احساساتهم لكانت معاملتهم المرأة لا تفترق عن معاملة المتوحشين لها ، على أن الرجل الصيني للا ن يشتري المرأة ويتسرى كما شاء ، وللحم هناك أن يبيع زوجة ا بنه المتوفى ، وعلى النساء عندهم أن يشتغلن في أقسى الاعمال ، حتى أنهم ليربطونهن في المحاريب لحرث الارض . ولكن العرف قضى الآن على هـذه الوحشيات وإن كانت من المباحات القانونية ، وكذا الشأن لدى اليابانيين هم واليونانيون الاقدمون في جاهليتهم كانوا يعترفون للمرأة بيعض الحقوق ، ثم رأيناهم في عهد مدنيتهم يعاملون المرأة أقسى معاملة ، ولا يسمحون لها بالخروج من بيتها . وقد عللنا ذلك باهتمام الرجل في ذلك العهد بأعمال السياسة واهماله لما عداها من أموره ، فلم يكن للمرأة حق التصرف في شيء مما لها إلا باذن الرجل لها ، وكان نظر فلاسفتهم لها باحتقار ، فقد قال ﴿ ارسطو ﴾ في كتابه ﴿ السياسة ﴾ : ﴿ ليس للعبد إرادة ، وللطفل إرادة ولكن ضعيفة ، وللمرأة إرادة ولكن عاجزة . أما لدى الرومانيين فكانت المرأة تعمل في البيت وكانت محجبة في عهد الجمهورية ، ولما جاء عمهد الامبراطورية خرجت من خدرها ولكنها كانت لا ترث ، فأحتال الرومانيون لتمويلها بواسطة الهبة ، فلما آنس المشرعون ذلك ورأوا أن الهبة للمرأة ستفضى الى نقل الثروات من يوتها الاصلية الى بيوت أخرى ، قرروا أن ليس للرجل حق الهبة للمرأة إلا الى حد محدود ، ثم تقرر أن يرثن أزواجهن وأن يكون لهن مثل ما لكل ولد من أولادهن .

وقد استمرت أوربا في تقاليد، وشرائعها على ماكان عليه شعوبها المختلفة من المتوحشين تحت سيطرة الرومانيين حتى جاءتهم الديانة المسيحية ' فلم يكن حظ المرأة من آباء الكنيسة مرضياً ، فلم يعتبرها بعض أولئك الآباء إلا أنها آلة الفتنة وسبب الحطيئة ، وقد قرروا في قوانين الكنيسة سمو الرجل عن المرأة من كلوجه وكانوا يعتبرون الزواج شراً ضرورياً ، وكان يعتبر لدى آباء الكفيسة كافة انه تابع لحطيئة آدم ، وانه لو لا تلك الحطيئة لكان الله عمد الى طريقة أخرى في استدامة النوع الانساني ، وما كانت هذه الآراء بما تلائم روح الانجيل الداعية الى المساواة والمدالة ، ولكن حدث في أوربا حدث هائل كان في مصلحة الجنس الرقيق .

ذلك الحادث هو غارة المتوحشين على أوربا في القرن ( الحامس ) وهم من قبائل الحجرمانيين ، ووجه كون هذا الحادث في مصلحة النساء الاوربيات ، أن هذه القبائل كان لها غرام فطري باحترام النساء لذاتهن لا بصفتهن أمهات ولا زوجات ، فلما اختلطت هـذه الشعوب في المملكة الرومانية وتوزعت بلادها وسادت عليها أحكامها وأخلاقها ارتفع شأن المرأة في أوربا وصارت لها في نظر الرجل منزلة سامية ، ولم تزل ترقى في ذلك حتى وصلت الى ما هي فيه اليوم .

كانت المرأة قبل الثورة الفرنسية التي حدثت سنة ﴿ ١٧٨٩ ﴾ معتبرة مساوية للرجل في الحقوق ولكنها كانت قانوناً معتبرة دون الرجل في كل حق ، فلما حدثت الثورة الفرنسية اعترفت بمساواتها للرجل قانوناً خارج الزواج ، ولكنها متى تزوجت كانت تحت وصايته لا تتصرف بمالها إلا بعد اذنه .

ثم إن القانون الفرنسي الذي يعتبر أكثرالقوانين عطفاً على المرأة يحرم عليها أن تكون ذات وظيفة في الهيئة الاجتماعية ولا تستطيع أن تكون شاهدة في قضية عامة ، ولا أن تكون حكماً ولا أحل خبرة ، ثم إن القانون هنالك يحرم على المرأة الوظائف العامة ، فلا تقبل إلا مديرة لبوستة أو لمحل بيع الأوراق المدموغة ، وأن تكون معلمة للأطفال أو عاملة لبعض البنوك . . . الخ من الوظائف الحقيرة .

أما الاسلام فقد سبق الام كافة في اعتبار المرأة شريكة للرجل في الحياة

بنص قوله تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) «١» . وقرر بأنهاكائن متمتع بكل الخصائص الانسانية التي تؤهلها لأرق مراقي الكمال البشري .

قرر الاسلام أن المرأة في بيت زوجها سيدة محترمة لا خادمة ممتهنة ، فليس عليها أن تخدم زوجها ولا تمتهن نفسها في الحدم البيتية جبراً ، بل لو لم تحسن الطبخ وجب على زوجها أن يأتيها بالأكل مجهزاً ، ولا يوجب الشارع عليها إرضاع ولدها ويجبر الزوج على استرضاعه بواسطة مرضع مأجورة إن لم ترد الأم ارضاعه .

إذا تأملنا في هـــذه الحقوق الممنوحة المرأة فليس في وسعنا أن تتخيل أن فوقها مرمى . فاذا أضفنا الى هذه النظرات أن هــذه الحقوق التي نفاخر بها الاوربيين قد أتى بها رجل عربي أمي قبل أكثر من ثلاثة عشر قر ناً وهو في أمة لا تمرف المرأة حقاً وبين أثم كلها استعبدة النساه . لو تأملنا في هذا الأمل حــدث برهان قاطع محسوس نضيفه على ما لدينا من البراهين ، على أن هذا الاسلام وحي إلهي لا وضع بشري ، فانه ليس في طوق الانسان أن يتعدى حدود عاداته ومألوفاته ، بل حدود عادات الأثم كلها ومألوفاتهم في أمل كائن ضعيف كالرأة فيهب لها حقوقاً لم يتخيلها البشر الذلك العهد ، ولو كان ذلك في طوق البشر الآتى به أرسطو أمير الفلسفة الذي يعد أكبر عقل ظهر في الاقدمين وقد عامت رأيه في المراة عما تقدم ، وإذا ثبت أن هذا الاسلام وضع إلهي فالآتي به لا شك نبي كريم ورسول عظيم يستحق منا أكرم صلاة وأشرف تسليم .

١٠، سورة الروم الاية ٢١ .

### الرزواج عذراليونانيين

يؤثر عن اليونانيين القدماء أنهم كانوا موحدين للزوجة ولكنهم كانوا يبيحون لأنفسهم التسري بالاحرار والاسرى ، وكان للزواج غرضان : أحدها ديني والآخر مدني ، ويطلب لأجل إيجاد النسل ، وقد سمحت شرائعهم بأن يتزاوج الأهل الأقربون والأخوة ، كل ذلك لحفظ الدم نقيًا من الشوائب .

وكان احتفالهم بالزواج ينحصر في تقديم ضحايا لآلهة الزواج « زوس '
وهيرا ، وابو للون » وغيرها ، وأخذ العهد على الزوجين ، ثم عمل قربان
عظيم يوم الزواج تعقبه وليمة تحضرها العروس محجبة ، ثم يتلو ذلك احتفال زفاف
العروس الى يبت زوجها فتركب في مركبة تجرها الحياد وحولها الموسيقي تعزف
بأنفامها والمغنون يترنمون بأناشيدهم .

#### الرواج عنرالرومانيين

كان للزواج عند الرومانيين نوعان : أحدها يقال له زواج ( بمانوس ) ، والآخر زواج بغير « مانوس » . فني الأول تعتبرالمرأة بنتاً للرجل تندمج في أسرته التي له عليها كل سلطة وتخرج بناتاً من أسرة أبيها ولا يبقى لها به أية علاقة وفي النوع الثاني تحفظ المرأة مكانها الاول من أسرة أبيها ولا تتصل من أسرة زوجها بأي سبب ، وفي كلا هذين النوعين لا بد من شروط لصحة الزواج كبلوغ الرجل سن الحلم وكذلك المرأة ، وكحريتهم فانه لا زواج عندهم للارقاء ، وكان الطلاق مسموحاً به لديهم وكذلك التسري .

## الرزواج عند السيحيين

يتم الزواج عند المسيحيين بإيجاب وقبول بين الزوج والزوجة ولا بد من أن تعقده الكنيسة ، ولكنه على أي حال يعتبر عندهم أدنى من درجة العزوبة . فقد جاء في قوانين الكاثوليكيين : أنه يعتبر محروماكل من قال إن حالة الزواج أفضل من حالة العزوبة ، ومن قال بأن الانسان يكون أسعد حالا إذا كان متزوجاً مما إذا كان عزباً . حكموا عليه هـذا الحكم باعتبار أنه من الشهوات البهيمية الجسدية ، والانسان الكامل لديهم يجب أن لا يفكر في اللذائذ البدنية ، بل ينقطع الى عبادة الحالق ليتصل بعالم الكال الأقدس ، ومع ذلك سمحت به الكيسة المسيحية المضرورة ليس إلا .

### الرزواج فی الاسلام

لماكان مبدأ الاسلام عمارية الأرض وإبلاغ النوع الانساني كماله من الوجهتين المادية والمعنوية جاء رسوله حاضاً على الزواج مشجعاً عليه ، بل عدت فيه الرهبنة من الأمور المحظورة ، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا رهبانية في الاسلام » وقال : « تناكحوا وتناسلوا فإني مباه بكم الأمم » . وقد اجمعت الأمة على أن الزواج من العقود الشرعية المسنونة ، ومن قصد نكاح اممأة حل له أن ينظر الى وجهها وكفيها بالاجماع .

## أزمة الرواج فى العصر الحاضر

أصيب الزواج بأزمة في العصر الحاضر لعدة أسباب : أولها سلطة العادات فأن الناس أصطلحوا فيما بينهم على عادات خاصة بالمهر والاحتفالات وغيرها صار أكثرهم لا يطيقها على قدر منازلهم من الهيئة الاجتماعية فيمتنعوا عن الزواج قسراً عنهم . مثال ذلك اعتاد الاوربيين أن يأخذوا من النساء مالا عند تزوجهم بهن يسمونه « الدوتة » فيصعب على كذير من النساء إيجاد هذا المال فلا يتزوجن ، وقد حملت المطامع الرجال على مساومة النساء في قدر هـذا المال ، فيريدكل منهم أن يأخذ امرأة لها أكبر ما يتوق اليه من المال فلا يجد ذلك بسهولة ، فيلبث أعزب حتى يصادف مطلوبه وهيهات .

ومن أسباب أزمة الزواج مطامع الرجال فان أكثرهم يطمع في أن يصاهر الأسر السرية الثرية ، ولماكان ذلك لا يتأتى له إلا بمد أن يحصل لنفسه مركزاً سامياً في الهيئة الاجتماعية فيظل يتربص ذلك فيبلغ الحنسين من العمر وهو أعزب وربما مات على تلك الحال .

ومنها سوء الحالة الاقتصادية عندكثير من الناس وصعوبة المميشة الزوجية ، وهذه الحالة ترجع الى الحالة الأولى وهي سلطة العادات فاتنا لا نظن أن الفقر يمنع من الزواج إلا إذا كان فقراً مدقعاً وهو نادر ، بل الشحاذ لا يعدم إن أراد الزواج أن يجد له كفؤاً من النساء .

هذه الأمور الثلاثة ، بل هذان الأمران ضربا الزواج ضربة قاسية في كل جهة ، وهذه الضربة في أوربا أشد منها عندنا ، فقد أصبح هنالك عدد النساء العازبات يفوق حد الكثرة ، والسبب في كثرتهن هنالك هذه الكثرة المهددة بالخطر يرجع الى تسامح الرأي العام في اختلاط النساء بالرجال ، ولو شاع بيننا السفور فيحتمل أن يقل الزواج من بعض الطبقات قلة شديدة الخطر على كبان الامة السترسال أكثر الشبان مع تيار المطامع الباطلة ، فإن الأوربي في الدرجة الوسطى أكثر ما ينتظر من امرأته من « الدوتة » خسائة جنيه وهو مبلغ لا يزيد إيراده عندهم عن خسة عشر جنيها سنوبا ، وليكن بعض المناطق الشرقية تتمكن من تلك الدرجة ينتظر الشاب أن يتزوج بمن لا يقل إيرادها عن ماثتي جنيه في السنة وهو مبلغ لا يجيء إلا من رأسهال قدره خسة آلاف جنيه ، وقد ذاعت هذه المطامع مبلغ لا يجيء إلا من رأسهال قدره خسة آلاف جنيه ، وقد ذاعت هذه المطامع

حتى صار الخاطب لا يسأل عن المرأة إلا من الوجهة المالية دون سواها ، فأثر هذا الانحراف أسوأ تأثير على الأخلاق والعادات والآداب .

فأن المرأة ما دام لا يسأل عنها إلا من الوجهة المالية ولا يعتبر شيئاً لها ما تأتيه من صنوف التبرج ما دامت غنية يسهل عليها أن لا تدخر وسعاً في الظهور بكل مظهر توده ولو أثر ذلك على سمعتها وسمعة بيتها .

هذه المخاطر لم يتصد لها الى اليوم كاتب اجتماعي خطير يشرح أخطارها ويبين وجوه فسادها وهو نقص كبير نؤمل أن يتصدى له من يسده في القريب العاجل .

وإننا قبل أن نختم هذا الفصل نوّد أن نذكر كلة عن حقيقة السعادة المنتظرة من الزواج وعن خلال أصحاب المطامع عن وجه تلك السعادة .

الزواج حاجة من حاجات الانسان وهو ككل حاجاته لا يؤدي وظيفته على كالها ولا ينتج كل السعادة المرجوة منه ' إلا إذا وافق الناموس الطبيعي والأدبي معاً فلتنظر ما هي الحاجة الحقيقية للانسان من هذه الوجهة ? ثم لنقارن بينها وبين ما يتطلبه المنحرفون من شروطها ، ليرى القارى، ظلالهم البعيد من الفرق الشاسع بين الحاجة الطبيعية والحاجة المصطنعة . فنقول :

الحاجه الحقيقية للانسان من الزواج أن يجد بجانبه إنسانة تشاركه الحياة رخاءها وشدتها لذتها وألمها تحنو عليه حنواً تضطرها اليه وحدة المصلحة واشتراك الوجهة . وترى أنه اتحد بها جسداً وروحاً فصارا إنساناً واحداً كل منهما يكمل نقص صاحبه . هذه هي الحاجة الساذجة الداعية لكل إنسان الى الزواج . وعناك شروط طبيعية أخرى ولكنها ثانوية يتطلبها أحد الزوجين من الآخر وهي جمال الوجه ، وتناسب السن ، وكفاءة العقل .

فطالب الزواج إن تحرى من الشروط غير ما تشعر اليه الحاجة الطبيعية فأنما

يتحرى أسباب شقائه وعوامل آلامه ، لان كل شيء خرج عن حده الطبيعي أدى غير الثمرة المطلوبة منه .

لا بأس أن تكون الشروط الطبيعية موجودة مع شروط كالية أخرى 'كأن تكون الزوجة شابة جيلة ومؤدبة وهي مع ذلك أصيلة ومتعلمة تعلماً دينياً راقياً . أما الثروة فاني ممن يعتقدون أن سعادة الزواج لا تتم بمعناها الطبيعي إلا إذا كانت المرأة بغير إيراد ، ذلك لان الله خلق الرجال قو امين على النساء ، عليهم أن يؤتوهن حاجاتهن من المأكل والملبس ، وقد فرضت الطبيعة ذانها على الرجال ذلك وطبع الرجل على أن يكون رئيس بيته وقائد أولاده وسبب كل خير في أسرته فيسر ، سروراً لا يقدر أن يدخل بيته فلا يجد فيه ذرة إلا هي من ثمرة كدحه و نتيجة جده ، ولا يصادف فيه نسمة إلا وهي عالة عليه في مأكلها ومشربها وملبسها هنالك تتجسم له اللذة على قدر تجسم العهدة الملقاة على عانقه ، ويشعر بارتياح لا يشعر به إلاكل عالى الهمة شريف النفس ، وهي لذة طبيعية ساذجة تغذي الروح وترفعها الى كالها .

خل هذا جانباً وتخيل رجلا آخر تزوج من اممأة غنية ، فهو يدخل يبته فيرى أشياء ليست من ثمرة كده ، ويلغي بنظره على اممأته وبنته فيجد أنهم في غنى عنه ، فوجوده وعدمه سيان عندهم من الوجهة المعيشية . هذا الشمور يفقده من لذة الزوجية والأبوة ما لا يمكن أن يعوضه له شيء آخر في حياته البيتية . ثم يكون مثل هذا الزوج من وجهة أخرى فأقداً لكرامة الرجولة في نظر زوجته فلا تنظر اليه باعتبار أنه عائلها والحامي لها ، بل باعتبار أنه واحد ممن تعولهم هي بمالها . هذا إذا كانت زكية النفس عالية الاخلاق ، ولكنها إن كانت منحطة الهمة ساقطة الآداب منت عليه بما لها وتحمدت عليه بمروتها وأظهرت له في كل مناسبة أنها غنية عنه بذاتها ، وان لديها من المال ما يكفيها فيكون مقامه معها محفوفاً مناسبة أنها غنية عنه بذاتها ، وان لديها من المال ما يكفيها فيكون مقامه معها محفوفاً

بالأكدار مشوباً بالمنفصات .

هذا هو الواقع ، ولكن بعض الناس أصبحوا بما خالط نفوسهم من ذلة المطامع لا يبالون بكل هذه الشوائب ، فهم يرجون الزوجة الغنية ليبتزوا مالها ويسلبوها تراثها ، أما ليغنوا أنفسهم بافقارها أو ليرتموا في شهواتهم بمالها . أولئك المنحطون أخلاقاً الساقطون آداباً ، الذين لا يعرفون من لذة الحياة إلا مل بطونهم و توفية شهواتهم ، وإن كان مع الذل والمهانة .

فعلى الذين لم تفسد المطامع نفوسهم أن يتحروا من الزوجات الكاملة ُخلقاً وخلقاً ، الأصيلة أباً وأماً . ولا نريد بالاصالة النزوة والجاه ، وإنما السمعة الطبية والذكر الحسن وأن يتحروا مع ذلك أن لا تكون المرأة ذات إيراد للمحظورات التي ذكر ناها والايضاع من سعادتهم البيتية بقدر ما لدى نسائهم من الدخل . والله الهادي الى سواء السبيل .



## عجاب النساء

عادة احتجاب النساء قديمة جداً فقد جاء في دائرة معارف « لاروس » ما خلاصته : « كان من عادة نساء اليونائيين القدماء أن يحجبن وجوههن بطرف مآزرهن أو بحجاب خاص كان يصنع في جزائر « كوس وأمرجوس » وغيرها وكان شفافاً جميل الصنعة » . وكانت الفنيقيات يحجبن بحجاب أحمر .

وقد تكلم عن الحجاب أقدم مؤلفي اليونان حتى يروى أن ( بنيلوب ) امرأة الملك ( عوليس ) ملك جزيرة ( ايتاك ) كانت تظهر محتجبة . وكان نساء مدينة ( ثيب ) يحتجبن بحجاب خاص ، وهو عبارة عن غطاء يوضع على الوجه وله ثقبان أمام العينين لتنظر منهم المرأة

وفي (أسيرطا) كان الفتيات يظهرن أمام الناس سافرات ولكنهن متى تزوجن احتجبن عن الأعين وقد كان حصل النساء على شيء من الرخصة فقد دلت النقوش على أن النساء كن يغطين رؤوسهن ويكشفن وجوههن فقط، ولكنهن متى خرجن الى الأسواق أوجب عليهن الاحتجاب سواء كن عذارى أو متزوجات كان الحجاب موجوداً عند نساء «السيبلتريين» والشعوب النازلة في آسيا الصغرى والميديين والفرس والعرب مدالح .

وقالت دائرة معارف لاروس أيضاً : ﴿ وَكَانَ نَسَاءَ الرَّوْمَانَ مَعَالَيَاتَ فَيَ الحَجَابِ لدرجة أن القابلة ﴿ الداية ﴾ كانت لا تخرج من دارها إلا مخفورة ملثمة باعتناه زائد وعليها رداء طويل يلامسالكمبين وفوق ذلك عباءة لا تسمح برؤية شكل قوامها » . انتهى

## الحجاب فی الا سلام

عدّت دائرة « معارف لاروس » العرب من الأمم التي كانت عادة الحجاب متأصلة فيها من القدم ، وهو الذي يتبادر الى الذهن في أمة كان من رجالها من يتلثمون ، ولكن يظهر أن ساقطات النساء كن يسفرن للرجال ويتبرجن ، فيحدث من ذلك اختلاط معيب بين الجنسين ، فنزلت آيات من الفرآن تحث على عدم التبرج الخطاب موجه فيها لنساء النبي والمراد نساء المؤمنين كافة . قال تعالى : « وقرن في يوتكن ولا تبر جن تبرج الجاهلية » «١» ، ثم قال تعالى : « يا أيها النبي قال لأ زواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلا بيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحما » «٢» .

ا نبرى رجال و بعض الكتاب الى طلب احتذاء المرأة المسلمة شاكلة المرأة المالمة المرأة المالمة المرأة الغربية في رفع حجابها وإن كان شفافاً ، وهم يريدون أن يتذرعو ا بذلك الى احثاث الاختلاط بين الجنسين ، وجهلوا أو تجاهلوا ما نجم وينجم عن ذلك من الفساد الاجتماعي . فكان حقاً علينا أن نكتب كلة في الحجاب فنقول :

في كل أمة مسألة خطيرة تك يتب بحروف عريضة في المجلات والجرائد اليومية هي مسألة المرأة . ففي أوربا ذات المدنية العتيقة وفي امريكا صاحبة الحضارة الحديثة والحرية المطلقة تتجلى هذه المسألة على أشكال وحالات شتى ' يغم على الباحث الاجماعي وجه الحل فيها فيكاد يعتقد أنها عضلة العقد والمعمى الذي لا يفك ما دام الوجود الانساني قائماً ' ونحن الذين أخذنا شدفع وراء المدنية بغير حساب

١٠، سورة الاحزاب الاية ٣٣.

<sup>«</sup>y» سورة الاحزاب الاية ٥٥ .

# محفل مصر وخطبة جمال الدين الافغاني

هو المحتل الوطني الذي شكاه العلامة السيد جمال الدين الهمداني الشهير بالافغاني في مصر يوم كان هناك ، فكان له ذلك الأثر العظيم الذي رن صداه في آغاق الاسلام وسمع بتبجيله الخاص والعام .

هذا هو المحفل الذي لو تصفحت حياة رئيسه العلامة الافغاني وتلعيذه الشيخ محمد عبده مفني الديار المصربة لعرفت ما له من المسكانة السامية والذكر الجيل والتقديس على صفحات المجلات وطي الصحف ، ولبانت لك قليل من كثير من منافعه وآثاره الجليلة في العالم الاسلامي ، وبالجلة فهو محفل عجيب في وضعه عجيب في نظامه عجيب في اعضائه ، محفل لا يشبه سائر المحافل ، محفل لا يدخيه سباب ولا فحاش ولا لص ولا متقلب ، محفل لا تطأه أقدام انسان مفطور على بذر رذائل الصفات وخسائس الخلال كحب الشهرة والتخلق بالاخلاق الغير الاسلامية والكذب وما الى ذلك ، محفل اشترط على اعضائه أن تكون محات ذهنهم وصفحة مخيلتهم صافية غير ملوئة بدرن الاخلاق الفاسدة والملكات الخبيثة لاسيا الانانية وحب الذات ، وان يكون عاضراً بماله و نفسه وروحه فدا، للاسلام والمسامين في كل مناسبة وحاجة وقد بلغ عددم ، ٤ عضواً ، وعند ما كمل النصاب شرعوا في السلام والبحث عما اجتمعوا لأجله ، وكان موضوع بحثهم معرفة فلسفة ترقي الاسلام ورفعته في بدء الدعوة ، والكشف عن سر انحظاطه في هذا العصر . وبديهي أن مثل هذا البحث الدعوة ، والكشف عن سر انحظاطه في هذا العصر . وبديهي أن مثل هذا البحث

الدقيق لا يخوضه إلا من عركته التجارب ونظر الى الامور بمين البصيرة ونقدها نقد العارف الخبير . وهكذا كان اعضاء هذا المحفل الديني الوطني ، غانهم بعد طول البحث والتحقيق وبعد النقض والأبرام والجرح والتعديل اجتمع رأيهم بعد أن اهتدوا الى السر الذي كانوا يفتشون عنه في بحثهم هذا على أن الدين الاسلامي الحنيف والكتاب العزيز الحكيم كانا ولم يزالا دعامة الرقي والعمران (١) ، ورائد الروح والجسم الى العزة والسمو والرفعة والسؤدد لهذا النوع البشري كافة ، وان اسلافنا في صدر الاسلام لم يبلغوا ذلك المقام الرفيع وتلك العزة الساميسة إلا بتمسكهم بمبادئ القرآن الجليلة عاماً وعملا ، ولم نصل نحن الى هذه الذلة والا تعليم الم يفوم حتى والانحطاط ألا برفضنا تعالميه وارشاداته الحقة « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأ نفسهم (٢) » .

إذاً فن الجهل بفلسفة هذا الانحطاط الذي انتابنا نحن في هذا العصر أن نتذم من اعتداء الغربيين وتسيطر الاوربيين علينا إذ السبب هو أقسنا نحن ووجود الاخلاط الفاسدة التي تبطئتنا منذ اعرضنا عن الكتاب العزيز ، وهو أم طبيعي جار لدى كل امة في هذه البسيطة ، فما من امة تهيمن عليها الاجنبي إلا للنفاق الذي يحدث فيها ، وما من بناء بهدم إلا لتضعضع أسسه وانهيار دعاً عه وما من شجرة تصبح طعمة للفار الا بعد تمخرها ووجود دودة تتولد منها فتفسدها وتجفف عرتها . وعلى هذا فماذا نستفيد من الجزع والهلع من الاجنبي وكل ما حدث فينا هومنا وعلينا ، بهذا وامثاله كانت مذاكرات تلك الهيئة واولئك الاعضاء حتى حصر لديهم الداء وعرف الدواء فكان العلاج هو العمل بنواميس الدين الاسلامي الحقيقي ، لان بر، اجسام المسامين المريضة ونشور ارواحهم الدين الاسلامي الحقيقي ، لان بر، اجسام المسامين المريضة ونشور ارواحهم

<sup>(</sup>١) جاء في المنجد العمران البنيان اسم لما يعمر به المكان وتحسن حاله من كثرة

الاهالي ونجح الاعمال والتمدن .

<sup>(</sup>٢) الرعد الآية ١١.

ليس إلا بالاقتداء بالسلف الصالح ، وإن التمسك بالعروة الوثقى من تعاليم الاسلام والعمل بها هو الحبل المتين المنجي من هــــــــذا الذل والصغار والمخرج من هـــــــذا العار .

## خطبة السيد الافغابي

وعندما كمل نصاب المحنل فى الجلسة الخامس عشرة قام السيد جمال الدين خطيباً وافتتح خطابه بقوله :

اللهم قلت وقولك الحق: « والذين جاهـدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين (١) » ، اللهم أني ادعوك وهؤلاء النفوس الزكية تؤمن على دعا في بنيات صادقة خالصة لوجهك الـكريم أن ترشدنا الى سبيل الهداية والرشاد .

أيها السادة :

من البديهي العلوم ان الفرآن العزيز هو المدنية الانسانية الفاضلة والصراط المستقيم الى السعادة البشربة الكاملة ، إن القرآن هو الدستور المقدس الذي تشرفت به كل الاديان الحقة في العالم ، إن القرآن هو البرهان الساطع على الدين الاسلامي الحنيف خاعة كل الاديان الساوية الى يوم القيامة ، إن القرآن هو الضامن لسعادة الدارين وفوز النشأة بن .

أو ليس من المؤسف أن يهجر مثل هذا الدستور المقدس الذي انارت قبسة من انواره المضيئة جميع انحاء هذا العالم عند ما عمل به ، ثم هبط الى هذا الدرك من الانحطاط والضعة عند ما هجر الكتاب وغفل عن ارشاداته وتعالميه الحكيمة المصلحة .

۱۵ سورة العنكبوت الآية ۲۹

أو ليس من المؤسف أن نرى فوائده الجليلة ومنافعه العامـة تنحصر في طرحه مع كناسة المساجد ، او بتزيين طاق النصر معلا في المهرجانات والاعياد ، او باستعاله معوذة في البيوت والحوانيت ، أو بشده احرازاً على ايدي الرجال لقصد طلب قوة الاعضاء ، او في رؤس الاطفال ورقابهم للحفظ او يكون متجراً تتجر به الكتبيون والوراق واضرابهم .

أو ليس من المؤسف أن يعرض عن هذا القرآن الجليل وباصغر سورة منه وهي (العصر) التي لا تتجاوز الثلاث آيات كانت سبباً لنهضة أهل الصفة حيث نهضوا بركة هذه السورة فجعلوا مكة بيت الاصنام ومنبع الشرك روضة من رياض الوحدانية وبيتاً من بيوت الله الرفيعة .

أو ليس من المؤسف أن يكون الكتاب الساوي كلام الله العزيز ومنبع السادة الانسانية اقل عناية واهتماماً من ديوان سعدي وشعر حافظ ورباعيات مثنوي وقصائد ابن الفارض ، فكم تليت المنسوجات الشعرية في الاندية والمحافل فاره نمت لها الاسماع وانمتحت لها الافواه واستوحت منها العقول المواعظ الساوية والمعاني البديعة الارضية ، ولا كذلك الفرآن الحكيم الذي أحم كل شيء ، تم هدى وأرشد لكل فضيلة ونهى عن كل رذيلة ، فسبحانك اللهم انت القائل وقولك الحق « نسوا الله فأنساعم انفسهم (١) » . بلى نسيناك يا رب فرمتنا من انعكاس حقائق ذكرك القدس على مرآت قلوبنا ، وسبحانك اللهم انت القائل وقولك الحق : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم (٢) » ، بلى لقد اعرضت نفوسنا عن طاعتك وتقديسك فا بدلت سعادتنا بالشقاء وشرفنا بالذل والحوان .

أيها السادة عليكم بذكر الله الاعظم وبرهانه الأقوم ، فانه نوره المشرق

١١» سورة الحشر الآية ١٨.

و٢٤ سورة الرعد الآية ١١ .

بحكم التقليد الذي هو بعض ما تمنى به الأمم الضعيفة المغلوب على أمرها حيال الأمم القوية قد أصبح لدينا شيء يقال له مسألة المرأة أيضاً. ولكن شتان بين الدوافع التي تدفع الغربيين الذلك . إنهم هناك يشكون آثار الأضاليل الاجتماعية التي سماها كتابهم قبل قرن من الزمان باسم ( تحرير المرأة ) فتأدوا بها الى النقيض مما يطلبون لها .

كانت المرأة في أوربا مستعبدة ليس لها شخصية ممتازة ، فكانت لا ترث ولا تلك وقد تغالى آسروها حتى حرّ موا عليها الضحك وأكل اللحم ووضعوا على فمها الأقفال الحديدية ، وحكم عليها بانها مجردة عن الروح الانسانية التي للرجل ، فقام أفراد يطلبون لها الحرية . وحسناً طلبوا لوكانوا وقفوا بمطالبهم عند حدود الحكمة ولكن دفعتهم الأهوا الى متاهات التعسف فطابوا المرأة باسمها كل شيء حتى ما ينافي وظيفتها ويفسد خصائصها . طلبوا أن تستخدم في المعامل وأن تكون طبيبة ومهندسة . . . الح

كان لهم ما طلبوا ، فإن الدعوة الى الأهواء تجد آذا ناً مصغية وقلو باً واعية فيعمل بها العاملون ثم لا يفيةون إلا يوم يصيح بهم صائح الفطرة فترتكس الحال بهم الى الضد، « سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا » .

أصبح لاوربا وامريكا محاميات وطبيبات ومهندسات وخرجت المرأة من التقاليد البيتية ، ولكن لا تنس أن ترى أن بجانب كل مهندسة أو طبيبة أو محامية مائة ألف من بنات جنسها وقون تحت كلاكل الأشغال الشاقة تكد أجسادهن الأعمال وتلفح وجوهن النار . غصت المعامل بالنساء الضعيفات ، وشحنت بهن مخازن التجارات في مقابل أجور لا تبلغهن البلغة من العيش ، وهل في ذلك من عجب بعد أن أنز لهن محرروهن الى ميدان الأعمال وقر نوهن بالرجال ! فكان الرجل أسبق منهن الى المغانم وأقدر على مزاولة المشاق .

قال الفيلسوف الاشتراكي « برودون » في كتابه ( ايجاد النظام ) في تقليل سبق الرجل للمرأة في ميدان الأعمال : « إن نسبة مجموع قوى الرجل الى مجموع قوى الرجل الله بعضهم باسمهن هو قوى المرأة كنسبة بملائة الى اثنين ، فيكون التحرير الذي يطلبه بعضهم باسمهن هو تسجيل الشقاء عليهن تسجيلا قانونياً إن لم أقل تسجيل العبودية » . وقال العلامة ( اجوست كونت ) مؤسس علم الاجتماع البشري في كتابه النظام السياسي : ( إنه لو نال النساء هذه المساواة المادية التي يتطلبها لهن من يزعمون الدفاع عنهن بغير رضائهن فان صيانتهن الاجتماعية تفسد على قدر ما تفسد حالتهن الأدبية لأنهن في تلك الحالة سيكن خاضات في أغلب الصنائع لمزاحمة يومية قوية بحيث لا يمكنهن القيام بها ، كا أنه في الوقت نفسه تتكدر المنابع الأصلية للمحبة المتبادلة » . انتهى نقول مج بخ . أهده غاية محرري المرأة ? يدعون أنهم يحصلون لها حقوقاً مسلوبة فيوقعونها في هذه المهلكة .

أيعدمن النتائج الحسنة للحركة المسهاة بتحرير المرأة أن يصبح في أوربا أكثر من ثلاثين مليون امرأة تصهر أجسادهن الرقيقة نيران المصانع ، ويصوح زهرة جمالهن قسوة المزاحمات ؟

ليست هذه الصيحات هي التي تفتن الشرقيين فهم بمعزل عنها ، بل هي تلك الأسراب النسوية من بنات الغرب يرونهن غاديات را محات على حال يوهم الناظر السطحي أنهن بلغن غاية المدنية ، وأن رجالهن قد حصلوا بهن على أقصى نهايات الراحة البيتية . لذلك الناظر أن يظن ذلك فليس هو بأول سار غره قمر ، وليكتمه في نفسه أو ليسأل عن تفسيره خبيراً ، أما جعله نتائج هذه المشاهدات السطحية مبادى، ، ثم النهوض لنشرها بين الناس فلا نسلم له فيه .

إن هـذا المظهر الفاتن الذي يؤثر على مشاعر بعض شباتنا في أمر النساء ويضرم في نفوسهم نار الغيرة لا إلاغ نسائنا هذه الدرجة الراقية في أعينهم يكفينا لأجل أن نريهم مبلغ خطأهم فيه أن نبرهن لهم أنه مشار البلاء على أهله ومنبعث الانحلال على مدنيتهم .

جاء في دائرة معارف « لاروس » بعد ذكرها أن خراب مدينة (روما) إنما جاء من انطلاق النساء مع الأهواء قالت : ( وفي هيئاً نها الاجتماعية الحاضرة التي فيها تتمتع النساء بحرية مفرطة نرى أن دناء ذوقهن وميلهن الشديد الذي يحملهن دائماً على الاشتغال بجمالهن وليكل ما يزيد حسنهن كل ذلك أكثر خطراً وهولاً مما كانت عليها الحالة في روما .

نعم لسنا أول من لاحظ هـ ذا الأثر السيء الذي يحدثه حب النساء للزينة فيوماً على أخلاقها . فأن أشهر كتابنا لم يهملوا الاشتغال بهذا الموضوع الكبير ، وكثير من أقاصيصنا التي قو بلت بالاستحسان العام قد وصفت بطريقة مؤثرة الحراب الذي يجره على الأسر الشره الجنوني بالتزين والتبرج ، فكيف النجاة من هذا الداء الذي يقرض مدنيتنا الحالية ويهددها بسقوط سريع جداً ? وإن شئت فقل بانحطاط لا دواء له . انتهى . هذه أقوال أصحاب الدار ولكن أنى لها أن تصل الى الواقفين مع الظواهر ، وخصوصاً هذه الظواهر الفتانة .

يخيل لمن يكتب في المواضيع الاجتماعية عن شعوره الذاتي بغير علم أن جميع المسائل تابعة للقانون المنطقي والاستحسان الشخصي ، فمتى رأى رأياً وقدره بنظره لم يجد أمامه بعد ذلك أدنى صعوبة في جعله مبدأ له يصح أن يدلي به الى الناس كأصل من أصول الحياة ، فما المانع بعد ذلك في رأى الكانب من أن يأخذ به الناس ويعملوا به مندفعين ?

هكذا يخيل لمن يكتب في المسائل الاجتماعية عن شعوره الحاص بلا علم ولا هدى ولاكتاب منير ، ولو حقق النظر واخترق غلف المظاهر المحيطة به وعرض أمام عينيه حالات الاجتماع بعواملها المتراكبة وبواعثها المتشعبة للهيئة الاجتماعية وهي فى حالة تدافع وتفاعل لهاله ما يرى ، ولو وقف حيث هو ، يتطلب من الله بصراً نافذاً يهديه الى العلل الأولية للا شياء والى العوامل المهيئة لها .

قلنا إن العرأة مسألة حية في كل أمة ، فهي في أوربا وامريكاكما أثبتنا هنا عبارة عن شكوى الرجال من افراطهن في التبرج و تطلعهن الشغل بالأمور العامة ، وتخوفهم من انحلال هيئآتهم الاجهاعية بما يستتبع ذلك من الاعراض . ولم أعرج فيما كتبت على ما يجأرون منه من فساد الأخلاق وشيوع المخزيات ، فإن لهذه المسألة في بلادنا موضوع آخر : وهو شكوى الرجال من انحطاط النساء في الممارف وقوعهن بذلك في آصار الأسر والاستعباد ، وما يستتبع ذلك من قلة اقبال الشبان على الزواج لندرة الاكتفاء منهم ، ويلتي بعض الكاتبين تبعة ذلك كله على الحجاب

فالحجاب في اعتقادهم صاد للمرأة عن العلم ، مسقط لها تحت كلاكل الرق ، مفسد لأخلاقها الكريمة ، مانع من رؤية الخاطب لخطيبته أو معاشرته لها قبل الزواج ، فهو مجتمع الأرزاء ومثاركل بلاه ، ولو زال الحجاب في يقينهم أصبحت علمة بما لها وما عليها ، محصلة على تمام حريتها أزاء الرجل ، أديبة مهذبة منزهة عن الأهواء ، وفوق ذلك تصبيح عرضة للخطاب فيتهافت على طلبها الشبان ويستطيعون أن يعاشروها قبل الزواج فيقترن بها من يهواها عن بينة واختبار ، فيعيش معها عيش السعداء كما يعيش الاوربي مع امرأته ، خالي البال من المنفصات فارغ الصدر من الكدورات فيعدم الطلاق أو يقل كما هو في أوربا .

ثم يكون من أثر هذا الانتقال البديع اقبال الشبان على الزواج ورواج سوق المصاهرات ، فلا يعود الشرق يشكو من انتشار العزوبة ، كما لا يشكو منه الغرب الآن . هكذا يقولون .

أكل هذه المسائل الخطيرة سببها هذا الحجاب الشفاف الذي يشبه اللثام الذي تضعه الآن الاوربيات المغاليات بحب الظهور بأقصى حد من الجمال ?

ما الذي يمنع أن يكون الحجاب في نظر باحثنا الشرقي علة كل هذه

الأرزاء ? لا شك عندنا أن هذا النظر القصير من بعض الكتاب . وهذه الحفة المتناهية في تقدير المسائل الاجتماعية سيكون لها نتائج وخيمة جداً على مجموعنا الاسلامي إن لم يسرع أهل الذكر بالوقوف أمام تيارها ، وان هذه المسائل الخطيرة ما دامت متروكة لأقلام السطحيين من الكتاب فلا ينتظرون منها إلا أسوأ العواقب على العفاف والاعراض ، وإني أعرف أن الذين يطرقون هذا الباب هم من الشبان الذين ليس لهم زوجات ، وان ليس المقصود بهذه الحركة الشؤوم خلع النساء للحجاب فقط بل المقصود منها أمر وراء ذلك وهو تسهيل سبيل مخالطة النساء للرجال ، ولا ندري ما الذي رآه غيرنا من وراء هذه المخالطة حتى نخف لتقليدهم فيها بدون نقد ولا تدير ولا استبصار ؟

يقولون إن الحجاب يصد المرأة عن العلم، وهو ادعاء يكذبه العيان فأن المرأة لا تتنقب إلا في الطرقات وليست الطرقات بمجامع العلماء ولكنها مضطرب الفساق ومن دحم الغوغاء .

يقولون: إن الحجاب يفسد الأخلاق وهو ادعاء ادخل في الخطأ بما سبقه ، فهذا الحجاب إن لم يمنع الفساد بتاتاً فهومن أكبر موافعه لمن ينظر بعقل والصاف وهل يجهل المعادون للحجاب ان أكثر الفساد لا يتأتى إلا من اختلاط الرجال بالنساء? إن جهلوا ذلك أو تجاهلوه تركناهم وشأنهم فليس علينا إلا البيان وما علينا أن يرضى المتعنون من خفاف الأقلام .

يقولون الحجاب يسبب كثرة الطلاق لعدم تمكن الخاطب من رؤية خطيبته بسببه ، وهو قول من لم يبحث عن حقيقة الأسباب ، ولو كلف هؤلاء الباحثون أنفسهم بالتنقيب عن العوامل الأولية للطلاق لوجدوا أن تسمائة وتسعة وتسعين حالة من أحوال الطلاق في كل ألف سببها الشقاق البيتي الذي يسببه في أكثر الأحوال الرجال بسوء سيرتهم نحو نسائهم ، ولتطلعهم الى سواهن ممن قابلوهن في الأسواق ولا نظن أن في كل ألف حالة واحدة يطلق الرجل امرأته لعدم الاستحسان .

يقولون الحجاب هو سبب كل هذا الطلاق ، لأن الرجل لعدم إمكانه معاشرة المرأة قبل زواجها يجهل أخلاقها تمام الحبهل فأذا اقترن بها وجدها على ما لا يرام فيطلقها . وهذا قول بسد عن الصواب ، لأن الانسان لا تظهر أخلاقه كما هي فى الحلوات والحلوس في المقاهي وخصوصاً إذا كان وراء ذلك الزواج فيسهل على كل من الزوج والزوجة أن يتصنعا الكال ويتكلفا محاسن الحصال ليتم المراد . ولوكان هذا النظر من خصوم الحجاب صادقاً لبطل الطلاق عند الاوربيين والام يكيين وهو لديهم آخذ في الازدياد .

قال الكاتب الامريكي « لوسون » في كاليفورنيا من المالك المتحدة (حصل في ألني زواج سنة ١٨٩٧ ( ٦٤١ ) طلاقاً أي في كل ثلاثة عقود طلقة واحدة ) قال الكاتب عقب هذا الاحصاء بالحرف الواحد : « فالطلاق ينتشر اذن للدرجة القصوى ، والمدهش أن عانين بالمائة من طلبات الطلاق آتية من النساء عما يثبت أن ليس للرجل إلا دور ضعيف في حل عروة الزواج ، ذلك لأن الطلاق يخجله جداً ، ولذلك زراه إذا تعب من امرأته يبحث عن سواها ولا يسعى في انفصاله من الأولى إلا إذا طالبته الثانية بالزواج » .

نقول ماذا يقول أضداد الحجاب في هذه الاحصاء آت ، فهل كثرة الطلاق في امريكا هي من رزايا الحجاب ? والمرأة الامريكية أكثر نساء العالم حرية وانطلاقا من القيود .

أللهم إن هؤلاء الكنتاب يكتبون بلا علم ويتفلسفون بلا اطلاع ، وإن بعض الحبرائد تنشر مقالاتهم بلا نقد ولا تمحيص . فاهد أللهم القارئين لأن يدركوا هذا الضعف فيهم فلا يرفعوا بما يكتبون رأساً ، وإلا أضلوا عبادك إنك بالناس رحيم .

يقول هؤلاء الكتاب إن العزوبة تنتشر في العراق ولا سبب لها إلا اضراب الشبان عن الزواج مخافة الاقدام على ما يجهلون ، والحقيقة أن الشبان في العراق يتأخرون عن الزواج ليتسع لهم الوقت لاصطياد فريسة واكتساب مغنم ، فليس لأكثرهم هم إلا التزوج بالمثريات ، فترى أحدهم لا يزال يتحرى مواقع الثروة غير مفكر في كال ولا جمال حتى يعثر بمطلوبه فيعمل كل ما فى وسعه للتزوج بها ، وهي تأبى أن ترضاه لطمعها فيمن هو أغنى منها فحدث ما تراه من قلة الاقبال على الزواج وهناك سبب آخر ساعد كثيراً على انتشار مبدأ العزوبة وهو شيوع الفحشاء في البلاد وسهولة اتيانها سراً وعلانية ، وهذا المبدأ بكل علله ومعلولاته احدى هدايا المدنية الاوربية التي نسجته بها مع علومها وآدابها ، ليس سببه هذا الحجاب الشفاف كما يذهب اليه المفتونون بيدع الحياة الغربية المادية .

كتب العمراني الحطير (جيوم فربرو) في مجلد سنة ١٨٩٥ من (مجلة المجلات) الفرنسية ما يأتي : ( إن العلامات المنذرة بقرب حلول الازمة النهائية لهذا الشكل من المدنية الذي نعيش فيه كثيرة جداً ( تأمل ) بحيث لا يمر يوم حتى يقف الباحث على انذارات جديدة فيه ، فلنعط نحن أيضاً أنفسنا وظيفة الطبيب ولنقدر ما شخصه الأطباء من هذا المرض الاجتماعي في زماننا هذا بدرس هذا الشكل الجديد من الرهبنة التي هي مع عدم استنادها على دين تهددنا بأنها ستصل الى الحد الذي وصلت اليه الرهبنة الدينية في زمن من أزمنة القرون الوسطى ) .

وكتب الكاتب الامريكي المشهور (لوسون) في المجلد الخامس والعشرين من مجلة المجلات الفرنسية احصاء عن الطلاق بامريكا بلد الحرية النسوية المطلقة بناء على طلب المجلة نقتطف منه ما يأتي قال: (ستجلت المحاكم في ولاية (ماساشوزيت) من ولايات المهانك المتحدة ١٠٠٢ ورقة طلاق سنة ١٨٨٤ بعد أن كانت في السنة التي قلها ٧٧٠ فقط أي أن الطلاق آخذ في الازدياد بسرعة ) .

أما في مملكة « اوهيو » من تلك المالك المتحدة فقد سجلت المحاكم سنة

« ١٨٦٥ » ٢٢١٩٨ زواجاً حدث فيها ٨٣٧ طلاقاً أعني أنه وقع في كل ٢٦٠٥ زواجاً طلاق واحد .

وأما في سنة ١٨٩٤ أي بعد مضي ٣٥ سنة فقد سجلت المحاكم ٢٣٨٥٨ زواجاً وبلغ الطلاق ١٧٥٣ أي أن في كل ١٢٠٥ زواجاً وقع طلاق واحد . وقد شوهد أن عدد الطلاق فيها في مدة عشر سنين بلغ زيادة عن معدله بمقدار ١١٠٠٠ و نقص الزواج عن معدله ٨٤٠٨٩ .

يعلم النساء والرجال بالتجربة وفى كل بلد ان تلك العقبات التي تحول دون الزواج تزداد يوماً بعد يوم ، وان هناك أسباباً لا عدد لها \_ اقتصادية على الحصوص \_ تقف فى طريقه حتى أن كثيراً من الناس لما يئسوا من إمكان تذليلها صبروا على العزوبة بكل وسعهم . ثم قال :

وقد ابتدأ علماء العمران يشعرون بوخامة عاقبة هـذا الأمر المنافي للسنن الطبيعية فان عامة النسوة بمزاحمتهم للرجال صار بعضهن عالة على الهيئة الاجتماعية ، لا يجدن ما يشتغلن به ، ولو دام الحال على هذا المنوال لنشأ عنه خلل اجتماعي عظيم وقالت مجلة المجلات الفرنسية في المجلد النامر عشر : في فصل عن المرأة ما بأتى :

إن الزواج الذي كان آباؤنا يعتبرونه ضرورياً يظهر أنه قد صدم صدمة شديدة في كل جهة ، فإن الرقي العقلي الذي نالته المرأة وامتداد حقوقها يوماً بعد يوم وغرامها الشديد بمساواتها الرجل في حقوقه وافر اطاته كل ذلك يهدد مدركاتنا التي ورثناها على الزواج . ثم قالت المجلة المذكورة : « إن رفض الناس للزواج وميلهم الى الطلاق هما الأمران اللذان ينتشران يوماً فيوماً في امريكا وفي كل المهالك الاوربية . ثم إن كل هذه الاعتصابات النسوية تشعر بمرض يجب أن يتنبه اليه المنشرعون » انتهى .

نسبوا للحجاب إضراب الفتيان عن الزواج فى العراق وهذا الاضراب فى الحقيقة عرض من اعراض هذه المدنية الاوربية ، فعزوا المعلولات لغير عللها الحقة واستهتروا في ذلك استهتاراً فقدوا معه أدب الكانب وأدب الاجتماع معاً ، فأضروا بمبدئهم من حيث يريدون إذاعته .

إن هؤلاء غلوا في أوهامهم غلواً بعيداً فعزوا لتكشف النساءكل آثار التربية والتعلم والآداب الصحيحة ، وغاب عنهمأن فلاحات العراق و بدويات الففاروزنجيات افريقيا متكشفات وهن مع ذلك محرومات من كل ثمرات الحياة الصالحة ، وراسفات في أثقل قيود الأسر والعبودية لرجالهن ، فلماذا لم يؤثر تكشفهن على حالتهن الاجماعية فتخفف من وطأة النوازل عليهن ؟ .

إن الاختلاط بين الجنسين إذاكان له أثر على حالة النساء فلا يكون إلا في تدنيس طهرهن وافساد فطرهن ، وتسهيل سبل الفسق والفجور على الرجل وعليهن مساكين أو لئك الكتاب السطحيون ينظرون للسراب فيحسبونه ماه فيملؤون الدنيا صياحاً بالدعوة الى ورده ولو أنبأهم الناس لما حصلوا على شيء . يقولون بمخالطة النساء للرجال يتمكن الخاطب من رؤية خطيبته ومعاشرتها فيعجم عودها ويخبر خيمها ، فما أعجب هذه الآراء وما أبعدها عن التعقل! .

إن نتيجة هذه المعاشرة في أوربا قد سببت من المفاسد الاجتماعية ما لو أردنا احصاء بعضه للزمنا كتاب خاص .

منها خدع الفساق من الرجال للنساء فترى أحدهم يتصدى لشابة فيوهمها أنه يريد التزوج بها ، ويظهر لها من الانعطاف والميل ما يخلب لبها ، فأذا آنس أنه تمكن من قلبها عاشرها معاشرة الأزواج فتلد منه ولداً وأثنين وثلاثة ثم يهجرها بأولادها هجراً غير جميل ، فلاتجدهذه المسكينة ذات الأولاد حينئذ وسيلة للخلاص اسهل من الانتحار . فأن كنت في شك فأنظر الى ما تقوله الاحصاء آت .

جاء في المجلد الحادي عشر من مجلة المجلات الفرنسية : أنه حصل في ايطاليا من سنة ( ١٨٨٩ ) الى سنة « ١٨٩٣ » أي في مدة خمس سنين « ٥٦٩ » انتحاراً من جهة النساء ، وحصل في فرنسا في تلك المدة عينها « ٥٨٦٩ » حادثة من ذلك أي أنه ينتحر في فرنساكل سنة نحو ألني امرأة وهو عدد ليس بالقليل لمن يتأمل .

لوكانت هـذه المعاشرة قبل الزواج تضمن دوام الارتباط الزوجي أو تقلل الطلاق لـكان الطلاق باوربا نادراً ، وقد رأيت أنه أخـذ في الانتشار بسرعة مدهشة . وهناك أم جدير بالنظر وذلك أن النخوة الرجولية في أوربا أرقى منها في البعض ، فأذا كان يسهل على جهور من العراقيين أن يروا بأعينهم مداعبة تحدث بين فاسق وفاسقة على قارعة الطريق فلا يغضبون .

فان مثل هــذه المخازي في فرنسا وانكلترا مثلاً مما لا يتصور حدوثها على مرأى المارين والجالسين ولا البوليس الموكل بالآداب . فاذا شاع عندنا الاختلاط بين الرجال والنساء غلبت مبادىء الفساق على تصون الفضلاء وأصبحت بلادنا مسارح يمثل فيها الفجور عياناً .

إن بعض العواصم الاسلامية تساهلوا في أمر الحجاب فنشأ فيهم من أنواع الحتا ما لا ينيب عن ذهن القراء ، فما من بيت إلا ويجاوره أو يحاذيه بيت عامر بالحلاعة مقفر من الكرامة .

هذا اللين المتناهي عيب من العيوب ولا سبب لشفائنا منه إلا بعد أجيال ' فأذا اختلط النساء بالرجال ونحن متلبسون بهذه النقيصة زاد الطين بلة وقضينا بأيدينا على البقية الباقية من الآداب .

أنا لست ممن يذهب الى أن المرأة أميل من الرجل الى الفسوق ، بل أنا ممن يعتقد أنها أقرب للطهر والكمال وأكثر تمسكاً بأذيال العفاف من الرجل ، وأعتقد من جهة أخرى أن الحجاب فيه شيء من الحبس لحريتها ولكن ما الحيلة إذاكان

هو الضان الوحيد لعدم الاحتلاط الذي وراءه كل ما ذكر ناه من الآفات ? وكم في الحياة من قيود وأغلال نضعها في أرجلنا مضطرين إذا كانت الحياة تقتضيها أوكان من ورائها الحلاص من بلاء مبين .

## المرأة فىالاسلام

وهي الشطر الأكثر والنصف الأوفر من المجموعة البشرية ، ولها حقوق ولها واجبات وعليها مثل ذلك ، وقد عنيت الشريعة الاسلامية بها عناية فائقة ، وأعطتها من الحرية ما لم تعطها ملة من الملل ولا دولة من الدول ، ولها في الكتاب الكريم سورة باسمها خاصة من كبريات السور « سورة النساء » مقدمة على « المائدة » ، بل ربع القرآن أو أكثر في أحكام النساء ، الايصاء بالعطف عليهن ورعاية حقوقهن وتحريم إعضالهن وإيذائهن أو أخذشيء منهن دون رضاهن اما تارة وزوجة اخرى واختاً ثالثة ومطلقاً رابعة ، وجعل لهن من الحقوق مثل ما للعنصر الآخر فقال تعليهن » «١١» .

أما صاحب الشريعة فقد جاء بأوسع من هـذا في حةبن فجعلهن ودائم الله وأماناته وقال : ( إنها حبيبة نفسه من الدنيا ، وقرنها بالصلاة وهي قرة عينه ، وكان يجد للمرأة أعظم الحق ، كيف لا وأول من نصره على نشر شريعته وقبول دعوته وبذل النفيس بل والنفس في سبيل نصرته هي المرأة الصالحة الحليلة والعاقلة النبيلة

د١، سورة البقرة الآية ٢٢٨ .

ذات النروة الطائلة التي تتجر بأموالها قريش كمال عندها ، تلك التي كان النبي (ص) يحن اليهاكل ذكرها ، بل ربماكان يبكي تلهفاً عليها ووفاه لها ويقول : نصر تني حين خذلني الناس ، وآوتني حين طردني الناس ، الى كثير من أمثال هذا مما يشهد بأن الشريعة الاسلامية وشارعها الأعظم قد جعل للمرأة أسمى مقام وأعلى منزلة في المجتمع . ولا نريد أن نستوفي هذا الموضوع كما هو ـ حقه . ولو أردنا أن نعطيه حقه لزمنا أن نؤلف كتاباً يستوفي ذلك ، وإنما ذكرنا هذا من باب التمهيد والمقدمة

والذي نريد أن نقوله : إن الله سبحانه حين برء الحليقة ونشر البشر على هذه البسيطة جعل الانسان يحتاج بعضه الى بعض ، ولا يمكن أن يقوم بكل شؤونه بنقسه منفرداً كما تعيش البهائم والوحوش في الغابات والصحاري ، فهو اجماعي فى الوضع مدني بالطبع كله يقوم بحاجة كله ، ولذلك جعل الأعمال بين البشر موزعة ، والوظائف على الكل مجتمعة ، لكل من الجنسين أعمال تخصه ، لا يجوز بل لا يقدر أن يتعداها ويتجاوزها الى غيرها . فكما جعل من خصائص النساء بالفطرة والغريزة الحمل والولادة والرضاع كذلك خصها بأكبر عمل وأشرف وظيفة وهي التربية ، نعم جعل النساء للتربية تربة طيبة تنثر فيها بذور البشرية فتنميها وتربيها حتى يشتد عودها وتمتد غصونها وتشعر المثر الطيب الحني ، جعل النساء معملاً جباراً ينشي، الأطفال ويربي الرجال وينتج في الفتيان والفتيات والاخوة والأخوات ،

وهذا المعمل الكبير الذي أوجده الحكيم القدير هو الذي بصلاحه تصلح المجموعة البشرية و بفساده تفسد الانسانية ، كما أن بفساد الأرض والتربة يفسد نباتها و بصلاحها يصلح ربعها ويطيب زرعها . وأول مدرسة للأولاد والبنات حضن الامهات ، و بمقدار ماعندها من الكمال والنجابة والفضيلة أو فساد الأخلاق والسقوط في الرذيلة يكون لذراريها ويسري الى بناتها و بنيها ، وعلى ما تعطيه من روح الطموح وعلوا لهمة وشرف النفس ينشأ الولد ، و بذلك التوجيه الأول يعظم أو يصغر

ويخبث أو يطهر . وما أجود ما قيل : « إن التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بشهالها » كانت في العرب مم بيات صالحات نجيبات يغرسن في نفوس الأطفال بذور الأخلاق الفاضلة قبل أن يسقط في حماة الرذائل القاتلة ( والتعليم في الصغر كالنقش في الحجر ) .

كانت الأمم تنهى ولدها وهو ابن خمس سنين عن الكذب والسرقة وأمثالها وتضرب له الأمثال الصالحة والحكايات المنفرة له عن ذلك ، وتروي له أمثال قصة الولد الذي سرق وهو صغير بيضة من داره أو من بيت جاره فعلمت بذلك أمه فلم تردعه ، بل ربما حبذت له فتمادى في هذه الخصلة السيئة حتى سرق خزانة الملك وتمكرر ذلك منه حتى حكم عليه بالشنق ، فلما أوقفوه لدى المشنقة سألوه ماذا تربد ؟ قال : احضروا لي أي ، فلما أحضرت قال لها : أخرجي لسائك ، فعضه حتى كاد يقطعه ، وقال هذا هو الذي أصارني الى هذا المصير ، ولو المك أنكرت علي يوم سرقت البيضة ولم تحبذي لي لم أقع بهذه الجريمة .

و تروي لطفلها \_ التحذير من الكذب \_ قصة العبد الكذاب الذي ألقح الفتنة بين قبيلتي الزوج والزوجة حتى تقاتلا وأريقت الدماء بينهم . مضافاً الى ما يجتهدن فيه من تلقيح أذهان الصبيان بالمقائد الحقة من التوحيد والنبوة وتعليم احكام دعائم الاسلام ، كالصلاة والصيام والنظافة والنظام . وهذه هي الوظائف والأعمال التي خص الله بها النساء . فقد جعل لها البيت وإدارة البيت و تدبير المنزل والبيت كله عو الدنيا كاما ، وهل الدنيا إلا البيت والاسرة التي تتكون من البيت و تنشأ في البيت و بتربية ربة البيت ؟ .

البيت المرأة وعلى المرأة ، وخارج البيت للرجل وعلى الرجل . أساس الدنيا كلها المرأة وسياسة الدنياكلها المرأة ومن المرأة ، قل لي بربك أي وظيفة أكبرمن هذه الوظيفة وأي مهنة أسمى من هذه المهنة الشريفة ؟ . تريد المرأة أن تأخذ أو تعطى حقوقها السياسية ، فهل تريد أن تكون مديرة ناحية أو حاكمـة إدارية وما الى ذلك ؟ والباري جل شأنه يريد أن تنشىء مدراء صالحين وحكاماً إداريين صحيحين ،

تريد المرأة أن تكون عيناً من الأعيان أو نائبة من النواب ، ونحن نريدها ترتق ما تفتقه المجالس النيابية ، وتفتح ما تغلقه النوادي العينية .

تريد هي أن تدخل في معامع السياسة وزوا بع الرياسة ، وهل السياسة اليوم إلا الخداع والمكر والكذب والغدر وخيانة الامة والمساومة على الوطن وخدمة المستعمرين والتمرغ على اعتاب الظالمين ? وفيها يقول داعية الحق ابن عبده (ره): « لعن الله الساسة والسياسة وكل ما يشتق منها » .

أفسدت السياسة عقول الرجال وهو العنصر الصلب الحصيف فكيف لا تفسد النساء وهي العنصر اللطيف الذي يعبر عنه بالقوارير لرقته ولطافته ، وسرعات ما ينصدع ويتأثر ولأول صدمة ينثر وينكسر .

أيتها الحرائر النجيبات المهذبات البقيا على أنفسكن لا تدخلن فيها دخل فيه الرجال من التكالب على الكراسي والوظائف والتهالك على هذا الشرف الزايف ، وقد شاء الله لكن المقام الأسمى من الحدمة في تدبير المنزل و تربية الأولاد . وإذا أرد تن التوسع في الحدمة للمجتمع و تكوين الاسرة فأمامكن مجال واسع للعمل ، ولمل من أعظم الاعمال الصالحة والحدمة الانسانية عموماً ولأخوانكن - من الجنس اللطيف خصوصاً - أن تنهضن نهضة جبارة لتطهير النساء من سورة العهر والبغاء ، انتشلن تلك الفتيات التي أسقطتها الصروف والضروف في مهاوي تلك المهالك وسلكت بها أرذل المسالك ، فقد فسدن وأفسدن جهرة من الشباب وقذفتهم في أوبئة الامراض الفتاكة . أليس تشكيل الجميات وعقد المؤتمرات لمكافحة هذه والقضائمة ؟ .

فسدالرجال وانغمسوا الى اذقانهم بكل رذيلة ، وما كفاهم ذلك حتى سحبوا النساء وأشرك وهن معهم ، فصرن يشربن المسكرات ويرقصن في الحفلات ويلعبن القار ويركبن العهار وكما يستعمل الرجال بعضهم بعضاً استعملت النساء ذلك فيما بينهن فاذا كانت هناك نساء صالحات طاهرات تريد الخدمة والنفع العام فلبطهرن الحهاز النسوي من هذه الحراثيم المهلكة التي انتشر شرها وعم ضرها . من الواجب على كل أحد من أبناء هذا الوطن المحبوب أن يتيقظ من سباته ويتنبه من غفلته فيسير برعيته أحد القويم ويدعوهم الى التمسك بالفضيلة ، فانهم مسؤولون عن ذلك ، يقول صلى الله عليه وآله : «كاكم راع وكاكم مسؤل عن رعيته » .

« فلو لاكان من القرون من قبلكم أُ ولوا بقية ينهون عن الفساد » «١» .

أما البقية من هذا القرن فهم يأمرون بالفساد يأمرون بالمذكر وينهون عن المعروف ، والحكومة بجميع طبقاتها من رأسها الى ذيلها تمدهم وتساعدهم ، كيف لا وكل هـذه الفظائع والفجائع والحجرائم والمآثم التي ترتكبها الامم الاسلامية هي قرة عين المستعمر وأعظم شرك له في استعبادهم وامتلاك بلادهم . هـذه الحمود والملاهي التي شاعت في بلادنا أكثر مما هي في بلاده يسلب بها عقولنا وأموالنا ويفسد بها أجسامنا وأحلامنا .

أيتها النسوة المثقفات الرقيقات الشفيقات أما تأخذك الشفقة والرقة على هذه الامة التي تصنع بأغسها مالا يصنع العدو بعدوه ، ألا تتفجعين وترثين لما أصاب هذه الامة من البلاء الذي تجنيه على نفسها ؟!

وهل هـذه الامة إلا أبوك أو أختك أو ولدك أو أم لك ، يا هل ترى لو أن احداكن رأت أختها والنار قد علقت بأذيالها أفلا تفزع وتجتهد لاطفاء تلك النار مخافة أن تحترق. وها هي الشعوب العربية قد أصبحت في آتون من الرذائل ومن

دا، سورة هود الآية ١١٦ .

المستعمرين تحترق فيه ولا تحس ولا تشعر (العمرك إنهم افي سكرتهم يعمهون) «١» كانت الآباء والامهات يجتهدون في تربية أولادهم من الصغر على الآداب والأخلاق الفاضلة والعفة والنزاهة . أما اليوم فعلى العكس المطرد ، وإذا نشأ الفتى أو الفتاة ورأى أباه وامه يدمنون على معاقرة «الويسكي» و «البيرة» وأخواتها ويسكرون ويقامرون ويتراقصون رقص القرود فماذا يكون حال هؤلاه الأطفال ، وكيف يكون مصيرهم ، وهم ودائع الله عندنا وأمانته لدينا ونحن مسؤلون عنهم ومحاسبون عليهم ؟ .

أفليس من المؤسف \_ بل المتلف \_ أن تقوم جمعية النساء والامة بمثل هذا الحال الشائر فتطالب بحقوقها السياسية ، ولا تجتهد فى نيل حقوقها الأخلاقية واصلاح أحوالها الأدبية . أما السياسة فأقول ولا برحت أقول : « إنها جمرة نار أحسها ولا ألمسها ، نار أراها ولا أغشاها ، وأريد أن أضرب لكن مثلاً أيتها الحرائر النجيبات تأخذن منه درساً للعظة والعبرة » .

كان في صدر الاسلام وبد، إشراق أنواره على العالم امرأة من النساء الحليلات التي تحتل أسمى مركز في الاسلام لما لها من الصلة الوثيقة والرابطة الوشيجة بصاحب الشريعة وقد أحاطها سيدالأ نبياء بهالة من التكريم والحلالة و نشأت في بيت الوحي والرسالة واسمعها الذكر المبين وصدع صفات قلبها قائلا : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) (٣٠٥ وأنذرها النبي وحدة رها غير ممة أن تزلق في تلك المداحض و تقع في هوة تلك الحفائر قائلا : ( أيتكن تنبحها كلاب الحوأب » ، ثم التفت اليها قائلا : ( لا تكونيها أنت يا فلانة » ، ومع كل هذه القوارع والانذارات استهواها بعض الرجال لمآربهم أنت يا فلانة » ، ومع كل هذه القوارع والانذارات استهواها بعض الرجال لمآربهم

١١، سورة الحجر الآية ٧٧.

۲۶ سورة الاحزاب الآية ۳۲ - ۳۳ .

وساقوها وسيلة لأغراضهم وأركبوها جملا يسمى « العسكر » ، وساقت الجنود والعسكر فغلطت تلك الغلطة الشنعاء التي أحدثت أول معركة فى الاسلام تقابل فيها جيشان من المسلمين ، وقاتل كل منهم الآخر حتى أريقت الدماء ، وراحت ضحية هذه الغلطة زهاء ثمانين ألف من فوارس المسلمين ورجال الفتوح الاسلامية وخيرة أصحاب النبي «ص» منهم طلحة والزبير (وهما ما هما وما أدراك ما هما) .

وهدده الحادثة المشومة هي التي فتحت باب محاربة المسلم لأخيه ، وسنت حروب أهل القبلة وقتال المسلمين بعضهم مع بعض ولم يكن قبل ذلك ' ثم تسلسلت الحروب الاسلامية من ذلك اليوم حتى تطاحن المسلمون في حروب دامية ومجازر ذهب بها من أبطال المسلمين وشجعانهم في ثلاث سنوات أو أربع أكثر من مائتي ألف فارس عدا ما هلك من الاموال والنساء والأطفال .

ولو ان هذه العدة والعتاد توجه الى خارج الثغور الاسلامية لاستولى المسلمون علىكل هذه الكرة برها وبحرها وأرضها وسمائها ، ولكن تدخل المرأة في معممان السياسة هوالذي أوجب هذا الحسران العظيم والضرر الفادح على المسلمين في الاموال والأنفس والثمرات . هذا وهي تلك المرأة الكاملة زوجة أكرم نبي وبنت أكبر خليفة نشأت في ريت النبوة وارتضعت من افاويق الفتوة ، فما ظنك بغيرها من النساء الواهنات لو دخلن في دهاليز السياسة المظامة الملتوية ولججها العميقة وفلواتها السحيقة فكم يكون لها من الاخطاء والاغلاط والفتوق التي لا يمكن رتقها ؟ .

نعم سارت تلك الامرأة الجليلة ضجيعة رسول الله (ص) وحبيبة خدره ، سارت أو سير وها من الحجاز إلى العراق الى البصرة ومرت في أثناء الطريق على ماه أو موضع نبحتها كلابه ، فسألت عن اسمه فقال لها أهله النازلون فيه اسمه : « الحوأب » ، فذكرت كلام الصادق الأمين لها ورأت بعينها صدق نبوته ، فارتعدت فرائصها وعزمت على الرجوع ، فدبر المسير ون لها شاهدين شهدا أن هذا ليس

هو ما الحواب ، فكانت أول شهادة زور حدثت في الاسلام . وغلب عليها خور الطبيعة وضعف العزيمة اللتان هما جبلة في النساء غالباً ، فصد قت سمعها وكذ بت بصرها ونسيت المثل المشهور ( ليس الخبر كالعيان ) ، واستمرت على سيرها حتى وقعت الواقعة ، وكان المسببون لهذه الفتنة واللذان أشعلوا نارها أول أضحيتين أو جزورين نحرا فيها ، وصح المثل ( من حفر بئراً لأخيه أوقعه الله فيه ) .

و نظم شعراء ذلك العصر ما جريات هذه النكبة المفجعة واستنكروا أن تسعى الام لهلاك أولادها ، ويخطر على بالي أن الحباحظ روى في كتاب الحيوان بيتين بديعين للسند الحيري وهما :

جاءت مع الاشقين في هودج تقود للبصرة أجنادها كأنها في فعلها هـرة من جوعها تأكل أولادها

وليس من غرضنا شرح هذه الحوادث المؤلمة وأسبابها ونتأنجها وويلاتها ، وإنما الغرض بيان حال المرأة وتدخلها في السياسة .

ولا أظن أنه يوجد شاهد صدق على فشل المرأة واخفاقها فى السياسة كهذا الشاهد ، وكم هناك من شواهد أخرى على ذلك لا مجال لها في هذه الجملة المرتجلة والكلمة المقتضبة ، ونحن نحترم تلك المرأة الحليلة ونجلها ونقول « لأجل عين الف عين تكرم » .

وجل الغرض بل كله ، بيان ما جبلت عليه طباع المرأة من الميل مع العاطفة وانها سريعة الاعتقاد سهلة الانقياد سليمة النفس مرهفة الحس وشيكاً ما تنخدع وسرعان ما تنصدع ، وماكان سبب واقعة الجل السيئة التي تقطعت فيها على خطام ذلك البعير الأديب عشرات الالوف من الاكف والأيدي سوى من قتل حوله الى أن عقر الجل وسقط الهودج ومن فيه ، هنالك وضعت الحرب أوزارها وأطفأ الحق نارها . وماكان سببكل هدذا إلا الانخداع وسرعة التأثر والانطباع ، فأودت

بأرواح صناديد الاسلام وأبطال المسلمين ضحية الاطاع و نتيجة الخداع ، وهذه هي التي أوقدت جمرة الغيظ والألم العميق في احشاء أمير المؤمنين سلام الله عليه ، فوصم النساء بأنهن ناقصات العقول ناقصات الايمان ناقصات الحظوظ . ولا شك أن هـذا الكلام منه سلام الله عليه ليس على اطلاقه وعمومه ، وإلا فكم من امرأة يفوق عقلها عقل عشرين رجل أو أكثر من القديمات قبل الاسلام أو الحادثة بعده وكم امرأة مؤمنة إيمانها آقوى من إيمان ألف رجل وحظها أوسع من حظوظهم .

أما نقصها في الارث وفي الشهادة فهو تكريم لها و تعزيز لا تحقير و تنقيص ، كا ذكر نا وجه ذلك أو نذكره في مجال آخر ، على أن لبعض النساء من الشجاعة النفسية والقوة البدنية مع ما لها من رقة الطبع ولين العاطفة ما يقصر عنه كثير من الرجال ، وكفاك شاهداً حديث صفية بنت عبد المطلب مع حسان بن ثابت وهما في اطام من اطم يثرب وقد رأت يهودياً يريد اقتحام الأطام ، فقالت لحسان انزل اليه فأقتله فأقتله نخاف وجبن ، فتلثمت و نزلت اليه فقتلته وقالت لحسان انزل اليه نفذ سلاحه واسابه ثيابه فأني امرأة ولا يليق بالمرأة أن تسلب الرجال ، ومثلها قصة أم هاني وقد دخل دارها بعض المشركين وكان أخوها على «ع» يريد قتله فاستجار بها ، فقول سلام الله عليه الامام ليقتله ، فقبضت على يده تمنعه من قتل من استجار بها ، يقول سلام الله عليه : لما كبست يدها على عضدي خارت جميع قواي ولم أستطع يقول سلام الله عليه : لما كبست يدها على عضدي خارت جميع قواي ولم أستطع أن أتحرك وأخلص بنفسي منها .

أما الشجاعة الأدبية في النساء وثورتهن على الظلم ونقمتهن على الظالمين فيكفيك حديث النساء الوافدات على معاوية ، وقد استوسق له الملك واتسق له السلطان واستقامت له الامور فصار يطلب كل واحدة من نساء الانصار ممن حرضت عليه في صفين فيدخلن عليه ويقرعن صفاته ويصرعن جبروته ويذكرن ظلمه وعتوه غير مكترثات ولا خائفات . راجع كتاب ( بلاغات النساء ) .

وانظر واعجب لتلك الشجاءـة والبسالة في حين أن الرحال يتمرغون على اعتابه ويطول وقوفهم على أبوابه رجاء ثوابه أو خوف بطشه وعقابه ، وإذا شئت أن تنظر الى ما هو أعلى من هذا الطراز وأرفع من حقيقة هذا الحجاز ، فحول نظرك الى مواقف حرائر الرسالة وبنات النبوة والامامة ، انظر الى خطبة سيدة النساء فاطمة في حشد المهاجرين والانصار وهي مفجوعة مصابة بفقد أعز الخلق عليها وعلى الحالق جل شأنه ، وهي أيضاً شابة لا يزيد عمرها على ثمانية عشر سنة ، تهيب هِم ولا تهاب وقد نيطت بينها و بينهم ملاءة ، تقف بذلك الحفل الرهيب وقفة القارع الخطيب ، وتلقى عليهم تلك الخطبة البليغة المرتجلة التي لو جا. بها الرجل الفارغ في الفصاحة بعدبذل أقصى الحبهد والروية في سنة كاملة لكانت آية في البراعة ومفخرة في الصناعية ، ومثلها أو أعظم منها خطبة بنتها الحوراء زينب في مجلس ابن زياد بالكوفة وهي أسيرة في جمع من النساء والأطفال كلهم أسراء ، وثواكل بغير حام ولاكفيل ، أدخلوها عليه وهو ثمل نشوان بخمرتين خمرة الفتح والغلب وخمرة ا بنة العنب، جالس على كرسيه بين حشده وجنده، وهي متنكرة وعليها ارث ثيابها فدفعه خبث جوهره ولؤم عنصره أن يظهر الشهاتة بها ويتحداها ، فقال من هــذه المنتكرة ? فيقل له هي زينب بنت على ، فقال لها زينت أرأيت صنع الله فيك وفي أخيك والعتاة المردة من أهل يبتك ? قالت : ﴿ مَا رَأَيْتِ إِلَّا جَمِيلًا ﴾ أو لئك قوم كتبالله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فَانظر لمن الفلج يومَّنذ تكلنك امك يابن مرجانة » ، فأحمته بهــذه الــكلمة التي عرفته أنه ابن اللخنا ومن عنصر الزنا ، ولم يحر جوابًا وكان بيده سوط فهم أت يضربها فمنعه جلساؤه .

ثم خطبت تلك الخطبة الحطيرة وهي مسبية أسيرة في ذلك الحفل الحاشد بالقواد والاجناد ورجالات الكوفة ورؤساء الفبائل والاسباع والارباع ، وقالت فيما قالت : « إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا يابن مرجانة » .

فكر واعجب ما شئت . انظر الى هدذه الشجاعة وقوة القلب وعزة النفس والا تزان . والأسير غالباً يكون مخذولا خائفاً مضطرب الجوانح مرتجاً عليه ، فكيف استطاعت تلك العلوية الطاهرة الشريفة وهي بذلك الوضع الشائك أن تأتي بتلك السبائك الذهبية ، بل يخس ويخسى الذهب عنها وما قيمة الذهب أزاء تلك الدراري التي تشع نوراً ولمعاناً وعظمة وإيماناً ويقيناً وا تزاناً .

وأعظم من هـذا موقفها في مجلس يزيد « وما أدراك ما يزيد وما مجلس يزيد » ، ما أدراك ما طاغوته وجبروته الشاب العاتي الظلوم الثمل السكران بسكر الشراب والشباب وسكرة الملك والسلطان وسكر الفتح والظفر ، جالس على كرسي الملك الذي أقام دعائمه على جماجم أهل البيت والعترة الطاهرة ، وأدخلت عليه مع الاسارى من بني علي وفاطمة وهم مربقون بالحبال ، نعم ا دخلت عليه العقيلة ورأس الحسين (ع) بين بديه ، وبيده مخصرة ينكت بها ثنايا سيد شهداه الآباه وأب الشهداه ، فصد عت تاج طاغوته وجبروته بتلك الحطبة ارتجالا ً التي استهلتها بالآية الشريخة فقالت : صدق الله تعالى حيث يقول : ( ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوه ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤن ) «١٥» .

أظننت يا يزيد حيث أخدت علينا أطراف الأرض وآفاق المهاء ، فصرنا نساق بين يديك كما تساق الاماء ، ان بنا على الله هوانا و بك عليه كرامة ، فنظرت في عطفك وشمخت بأنفك جذلان مسروراً ، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والامور متسقة ، وحيث صفا لك ملكنا وسلطاننا ، فمهلاً مهلا لا تطش جهلا ، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا قطعت إلا لحمك ، وسيعلم من سول لك ومكنك من وقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكاناً وأضعف جنداً. يوم ينادي المنادي

١٠، سورة الروم الآية ١٠ .

ألا لمنة الله على الظالمين ، الى أن قالت له : ( ولئن جرت على الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك واستعظم توبيخك ، لكن العيون عبرى والقلوب حرى ، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ، وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد ورأيك إلا قند ) فلم تزل تصب تلك الصواعق على رأس يزيد حتى تركت كثرته قلة وعزته ذلة وصيرته أحقر من نملة .

ولما طلب الشامي منه أن يهبه احدى بنات الحسين لتكون خادمة عنده ، قالت: «كلا ما جعل الله ذلك له ولا لك » فقال يزيد: هو لي ولوشئت أن أفعل لفعلت ، قالت: «كلا ، إلا أن تخرج من ملتنا و تدين بغير ديننا » قال لها: إنما خرج عن الدين أبوك و أخوك ، قالت : « بدين جدي و أبي اهتديت أنت و أبوك إن كنت مسلما يا عدو الله » .

انظر واعجب وفكر ما شئت امرأة أسيرة بين يدي جبار طاغي تقول له في ملاً من وزرائه وقواده وهو على سرير الملك وله السلطة والسلطان والجنود والاعوان (يا عدو الله )غير مبالية بملكه وسلطانه ولا خائفة من بطشه وطغيانه . أي شجاعة وأي بسالة هذه وأي اقدام وتضحية وهل يوجد في الرجال فضلا عن النساه مثل هذه الشهامة والصرامة ? ولله قلبها المصدوع ما أقواه ولله ايمانها ما أشده

هدده الخطب الحديدية وكماتها النارية هي التي سلبت من يزيد تاجه وأسقطت ملكه بأسرع زمان ، بل محقت وأزهقت جميع ما سعى واجتهد له معاوية مدة عشرين سنة في توطيد الملك لولده يزيد وأولاد يزيد ، حتى دس السم للحسن «ع» الذي صالحه على أن تكون ولاية العهد له ومن بعده للحسين «ع» ، ولكن إن بطش ربك لشديد ، أهلك يزيد وقوم يزيد ، وسرعان ما انقرض ملك بني سفيان وصار في قصر المدة كلعقة الكلب أنفه .

والغرض من ذكر هذه الكلمة أن نقول للحرائر النجيبات في عصرنا هذا

إننا تتطلب منهن مثل هذه الشجاعة الأدبية ، تتطلب منهن الثورة على الظلم والظالمين وتتابع الصرخات على المستعمرين ومحاسبة المسؤلين . نريد أن يؤلف الجمعيات ويتعاقدن ويتحالفن على نصرة المظلوم ومعاونة الضعيف وتشغيل الأيدي العاطلة واسعاف المرضى وذوي العاهات . وأعظم وألزم ما عليهن انتشال المرأة من أوضار الفحشاء وأضرار البغاء والضرب على أيدي الساسرة والعملاء لهذا الداء الوبيل ومعالجة أمثاله من الامراض الاجتماعية التي انتشر شرها في جميع المالك الاسلامية وخاصة في العراق كالحمور وشهادة الزور .

وهذه الامور هي الجذور الاصلاحية التي يجدر أن تقوم بها الجمعيات النسوية إذا لم ينهض لها الاكفاء من الرجال ، أو يساعدن الرجال في مقاومتها وابادتها وإلا فالعاقبة وخيمة ، حكومة غير حكيمة وشعوب ساقطة كالبهيمة ، حكومة تتذمر من حكومة فكف تكون العاقبة ؟ .

ألا وإن من أسمى الاعمال الاساسية والسياسية السعي الحثيث الى الاصلاح، اصلاح مرض الرجال والنساء للرجال والنساء ولهذه الناشئة الطرية التي سقطت في مداحض الرذيلة بكل أنواعها .

ألا صرخة في الكون يعصف ريحها فتترك دار الظالمين بوارا ألا عزمات توقد الارض جمرة تصب على المستعمرين أوارا ألا نهضة تترى رجالا ونسوة فتملأ أرجاه البسيطة نارا ألا أمة تحي فتحي بلادها فتحفظ أوطاناً وتفسل عارا

# حديث الذباب

#### ووقوعه في الطعام

« آية من آيات النبوة ومعجزة من معجزات الدين الاسلامي » .

رأينا هذا المقال تحت هذا العنوان فى مجلة الاسلام المصرية عدد « ٣٦ » من سنتها الثانية ' فناسبنا نقله فى كتابنا هذا « الحبواهر الروحية » لما له دخل فيا نتحرًا، ولأهميته الكبرى و نفعه العام .

س \_ حضرة صاحب الفضيلة استاذي الجليل الشيخ يوسف الدجوي .

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، و بعد فقد أمر الأطباء بمحاربة الذباب والمدة جرائيمه لما يشاهد من وقوعه على القاذورات فيحمل منها ثم ينتقل بعد و يقع على الوجوه والاعضاء ، و فوق هذا فأنه سبب لنقل العدوى من الاجسام المصابة بالحمى الى الاجسام السليمة ، وقد ورد في الحديث الصحيح : « إذا وقع الذباب في أناء أحدكم فليغمسه كله ، ثم ليطرحه فان في أحد جناحيه شفاء و في الآخر داء »

فأكتب الى فضيلتكم راجياً بيان التوفيق بين ما يرشد اليه هذا الحديث وبين ما يقرره الاطباء في خطر الذباب ، ونحن بصفتنا الاسلامية نقبل و نطيع لهذا الحديث ، وأرجو أن تنفضلوا بنشر هذا البيان على صفحات مجلة الاسلام ودمتم للفضل والعلم .

الجواب:

مفر م:

يتو هم بعض الناس أن العلم قد يعادي الدين ويباينه ، لأن بعض النظريات العلمية المعروفة لا تتفق هي و بعض النصوص الدينية ظاهراً ، غير أن المتأمل الذي يحقق ويبحث يعلم أن كثيراً من نظريات العلم يطرأ عليها النفيير ، وأن كثيراً من الآراء العلمية التي كان يرى أصحابها انها هي الثابتة ، والتي أفضى اليها البحث قد أظهرت الاكتشافات الحديثة خطأها وعدم صحتها .

من يتحقق هذا ويعلمه ـ وهو ما تدلكل الدلائل عليه ـ يجزم بأن ما يرى من الآراء العلمية في ظاهره مخالفاً للدين لا يباينه في الواقع ونفس الأمر ، وان الصحيح في الأمر هو ما ذهب اليه الدين 'وأن الرأي العلمي هو الذي لم ينضج ولم يستوف الباحثون بحثه .

وإنا ناقلون لك كثيراً من الشواهد على ذلك ، ولكني أحب أن اعلمك قبل كل شيء إننا لسنا ممن يعادي الجديد أو ينكر فضل تقدم العلوم الطبيعية والمكتشفات الحديثة في هذا العصر الى حد لم يكن يحلم به أهل العصور الأولى . ومن ذا يستطبع أن ينكر ما بهرنا به العلم من فوائد يرتفي بها العمران وعوائد قد عادت بالخير العميم على نوع الانسان ، ولكن هناك ظاهرة من الظواهر لا تنكاد تفارق كثيراً من الباحثين وهي في الحقيقة ظاهرة من ظواهر الضعف الحلقي ، تلك الظاهرة التي لا يكاد الباحث يخلص منها أو ينفك عنها : هي تلك الكبرياء الممقوتة التي تخيل له أنه قد قتل الأشياء بحثاً وأحاط بها خبراً ، فتراه \_ وما أوتي من العلم إلا قليلا \_ يتكلم في كل شيء ويحكم على كل شيء ، حتى أنه كشيراً ما يعتقد أن الخارج عما وصل اليه من النواميس وحدده من القوانين لا نصيب له من الصحة مادام الخارج عما وصل اليه من النواميس وحدده من القوانين لا نصيب له من الصحة مادام

مجاوزاً دائرة فهمه وحدود علمه ، حتى إذا جاء من بعده ضحك من غروره وهزه بماكان يتبجج به من معلوماته مبيناً ماكان له من زلات وما تورط فيه من جهالات .

وقد ترى ذلك الهازى، الساخر قد وقع فيما اعترض به على السابقين ، وكان فوزه فيما استدركه عليهم من أكبر الاسباب لأن يطغى عقله فتزل قدمه ، ولو وقفوا عند ما وصلوا اليه من المعلومات الحقة التي شهد لها الحس وأقرها الامتحان وقام عليها البرهان ولم يتعرضوا لما سوى ذلك لكانوا في أمن من الزلل وعصمة من الخطل ، ولكن طغيان نفوسهم أبى عليهم أن يعرفوا قدرهم أو ينبسوا أنهسهم لجهل أوقصور

والحلاصة ان من تأمل فيما يتجددكل يوم من العلم الحديث ويظهر من آن لآخر من أسرار الكون لا يشك في أن العلم البشري لا يزال طفلا وأن الناس ما أوتوا من العلم إلا قليلا ، وهذا هو مقتضى الضعف البشري وهو لازم من لوازم وجوده بموجب خلقته وتكوينه .

وبهذا يتبين أن قول المتبجحين من قصار النظر أنهم عرفوا ما يمكن وما لا يمكن ، ظناً منهم أنهم أحاطوا بنواميس الكون ، غروراً يبرأ منه التحقيق العلمي ويستهزى، به النظر الواسع المدقق ، ولنا على ذلك الشواهد الكثيرة والأمثلة العديدة .

١ \_ لو قال قائل إن الهواء أو الماه ،ؤلف من عدة عناصر لسخر منه أساطين علماء الطبيعة الأولون ، وعده أكابر علماء الفلسفة السابقون قائلا بالجهل منابذاً للعلم لا يدري ما يقول ، فانهم كانوا مجمعين على أن كلا منهم عنصر بسيط ، وقد قامت البراهين الملموسة من عهد غير بعيد على أن قولهم هو الجهل ، وان ما سموه علماً ولم يكن علا للشك ليس بعلم ، وجدير أن يقذف به في عالم الميتولوجيا وإن شهد أهل زمانهم بأنهم الأخصائيون في ذلك .

٣ \_ لو واجه أولئك العاماء باحث بأن بعض الفازات كالذهب عنصر بسيط

للتي منهم أشد الانكار ، والعامة تكون في جانب المتكرين لا محالة لما يرون فيهم من الزعامة لهذا الشأن ، وقد أصبح اليوم انكار هذا الأمر هو الجدير بأن يشكر ، الى غير ذلك من الامور العديدة التي تجدد بها العلم .

هذا الجسم الانساني كم فيه من جزء كانوا يظنون أنه لا منفعة فيه ثم تبين بعد ذلك أن فيه عدة منافع . وناهيك ما يقولون الآن في الغدد وما اكتشفوه فيها من الأسرار والخصائص ، ولا يزال العلم بأسرار ما أودع الله في مخلوقاته في دوره الأول . ولذلك يقول القرآن الكريم : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ولا يزال قوله تعالى : (وفوق كل ذي علم عليم ) صادقاً « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » حتى تقوم الساعة ، ولا ينبغي أن ينخدع منخدع بكثرة ما ظهر من الآلات الدقيقة كالمجهر (المنظار المعظم) ، فان للنصفين من أهل العلم لا يزالون يقولون في بعض الحيوانات التي تسبب يعض المناص انها تحت المجهر ، يريدون أن المجهر لا يزال قاصراً عن كشفها ، وإنما عرفوها بآثارها ، ولا يزال كثير من الامراض مجهول الميكروبات الى اليوم رغم عرفوها بآثارها ، ولا يزال كثير من الامراض مجهول الميكروبات الى اليوم رغم تقدم الابحاث العلمية والتفنن في صناعة الآلات الكاشفة .

وكم من شيء في العقاقير الطبية يعرف تأثيره بعض الأدوا، ولا يدرى لما ذا كون هذا التأثير ، ولذلك نرى الطب كل يوم في تطور ، حتى لقد قال لي بعض حذاق الأطباء الذين مارسوا صناعة الطب زماناً طويلا : ( إننا اليوم نسخر من أشياء تلقيناها في المدرسة وكانت إذ ذاك هي العلم الذي لا يعول على غيره ) .

وما يدريهم أن ما هم عليه الآن ستظهر فيه الاكتشافات المقبلة من الحطأ ما ظهر لهم في خطأ من قبلهم ، وقد قرر ذلك غاية التقرير وزير خارجية أنجلترا سابقاً المسيو « بلفور » عند ما رأس مجمع ترقي العلوم البريطانية بمدرسة اكبرج الجامعة أثناء اغسطس سنة ( ١٩٠٤ ) .

ولا بدع فبحر عجائب أسرار القدرة الربانية مشحون بالدرر ولا يدرك غوره أحد ولا ينتهي منته الىكل ما فيه ، « وأنى للمتناهي أن يبلغ ما لا يتناهى » .

هذا وإن من الحقائق الفلسفية المقررة النابتة التي تكاد تلحق بالبديهيات أن هناك فرقاً بين عدم العلم بالشيء وبين عدم الشيء في نفسه ، وان الأول لا يستلزم الثاني ، وأن عدم الدليل على الشيء ليس دليلاً على عدمه .

و بعد فاذا عرفت ما أسلفناه حق المعرفة وهو الحق الذي لا مرية فيه أمكنك أن تضع يدك على الحجواب الجملي ، ومع هذا فلا بأس أن نتكلم بشيء من التفصيل المتعلق بنقط السؤآل .

الحبواب التفصيلي عما جاء في السؤآل: كيف يأمر النبي (ص) بغمس الذباب في الأناء إذا وقع فيه ? مع أنهم يقولون إنه خلق من القاذورات وإنه ينقل عدوى كثير من الأمراض.

جوابه إن كون الشيء من القاذورات لا يمنع أن يكون دواءً لبعض الأدواء بل قد يكون نفس المستقذر هو الدواء النافع المرض الذي يداوى به ، وكيف يستعبد ذلك وكثير من الامراض يتداوى منها بها أو يكون طريق الوقاية منها بالحقن ، وهل عملية التلقيح للوقاية من الجدري إلا بالمادة المعروفة ? وقد استبان حديثاً أن من انجع الأدوية للا مراض المستعصية الحقن بمادة المرض نفسها ، في خدون دواء من السائل المخاطي ومن الدم ومن التقيحات . . . الخ ، أفلا يكون في ذلك ما يكفي ? وكثير من هذه الأدوية ليست من القاذورات فحسب ، بل هي القاذورات أفسها وقد يكون فيها الجراثيم للا مراض المكثيرة ، أفيسلم ذلك للا طباء وينكر على سيد الأ نبياء عليه أفضل الصلاة والسلام فلينصف المنصفون .

ومن المجرب أن لسعة الزنبور تفيد كثيراً في بعض الاوجاع الروماتزمية ، وقد رأينا من استفاد منها ، وأي قذر أقذر من دم الكلب الكلّب وهو الدوا٠ المعروف الآن للشفاء من الكلب ، حتى لقد أنشدنا بعض ظرفاء الأطباء قول ذلك الأديب « وداوني بالتيكانت هي الداء » .

وأما الجواب عن السؤآل الثاني فانه: لا غرابة في أن يكون الشيء بعضه سم والبعض الآخر ترياق ، وعدم وقوف الأطباء على ذلك لا يقتضي عدم وجوده ، وهذه مسألة ليس مرجعها الى علم التشريح فانه إنما يتكلم على بعض الوظائف للأعضاء بحسب ما ظهر لأصحابه وهو قليل من كثير .

وقدقال بعضهم الفرق بيننا وبين آبائنا اعتقادنا إننا جهلا، واعتقاد آبائنا أنهم علماء فليكن هذا من ذلك الحني وقد أسلفنا أن عدم العلم بثبوت الشيء لا يقتضي نفيه ومن ادعى احاطة العلم بكل ما في الأشياء من الحواص فقد كذب على العلم وحمله ماهو منه برى، والحالق الذي جمع في جسم الحيوان بين القوى المتضادة والعناصر المختلفة قادر أن يجمل في أحد الجناحين سماً وفي الآخر ترياقاً ، والأطباء صادقون في دعوى أنهم لم يعلموا ولكن لا يضر ذلك شيئاً كما أوضحناه ، على ان المكتشفات الجديدة قد آيدت الحديث تمام التأبيد واستمع شيئاً من ذلك بعد فانتظر .

## الطب الحديث

### وما يقوله في الموضوع بخصوصه

رأينا بحثاً ممتعاً لحضرة الأستاذ الفاضل ابراهيم افندي مصطفى عبده معيد فن الصيدلة وتركيب العقاقير وهي محاضرة طويلة نقتطف منها ما يأتي .

قال بمد أن ذكر الحديث الذي في سؤآل السائل ما نصه :

وقع كثير في خطأ تكذيب هـذا الحديث زاعمين عدم مطابقته للحقيقة ، وذلك قبل أن تدحض مفترياتهم الابحاث العلمية الجديدة منذ بضع سنين وتكشف عما تضمنه من بليخ الحكمة ، ولو أنهم جاروا السلف الصالح في التصديق لكان خيراً لهم .

ويحق لنا أن نضم هذا الحديث الى المعجزات العديدة التي جاء بها خاتم المرسلين منذ أكثر من ثلاثة عشرة قرناً ، وأن ما يقدمه الذباب للناس من المنافع لآية عظيمة على وجود الخالق وقدرته ، كما انها توضح الحكمة فى ضربه مثلا في القرآن الكريم لتعجيز الكافرين ، ومعلوم أن الذباب يقع على العفونات والمواد القذرة المملوءة بالحراثيم التي تولد الأمراض المختلفة .

أندرون ما هو العمل الجليل الذي خص به الذباب وسخر له ? فكما أن الذباب ينقل بعض الجراثيم بملامسته مصدرها فانه أيضاً يأكل منها أكثر مما ينقل، وليسكل واجبه تقليل نسبة وجود الجراثيم فحسب، بل إن ما يتناوله منها في فه يتحول داخل جسمه الى ما سماه علماء الطب « بالبكتريوناج » أو مبعد (البكتريا) الذي ينتصر على كثير من جرائيم الأمراض فيبيدها عن بكرة أبيها، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى أو يكون لها أي تأثير في جسم الانسان في حالة وجود (البكتريوناج). فسبحان الخلاق العظيم.

والآن اسممكم ما جاء بمجلة « التجارب الطبية » الأنجليزية عدد « ١٠٣٧ » عام ( ١٩٢٧ ) قالت :

لقد أطعم الذباب من زرع ميكروبات بعض الامراض وبعد حين من الزمن ماتت تلك الحراثيم واختنى أثرها وتكونت في الذباب مادة مفترسة للجراثيم تسمى « بكتريوناج » ، ولو عملت خلاصة من الذباب في محلول ملحي لاحتوت على البكتريوناج التي يمكنها إبادة أربعة أنواع من الحراثيم المولدة للأمراض ، ولاحتوت تلك الحلاصة أيضاً على مادة خلاف البكتريوناج نافعة للمناعة ضد أربعة أنواع اخرى من الحراثيم .

وقد برهن على ذلك أيضاً الاستاذ الدكتور « دريل » مندوب الصحة البحرية و « الكورينتينات » المصرية في الهند للبحث عن ظهور « الـكوليرا » بها وأنجع الطرق لمقاومتها ، وقدم تقريراً مفصلا في ديسمبر سنة ( ١٩٣٧ ) عما أجراه مع زملائه من الابحاث الفنية والتجارب العلمية ، فقد ذكر في تقريره : ان البكتريوناج أجسام حية صغيرة الحجم جداً أمكن تكوينها ورؤيتها بترسيب ذرات الفضة عليها ، وانه حصل على البكتريوناج وتمكن من زرعه وتنميته واذابته في الماء واعطاء محلوله الى المرضى بنسب مخصوصة ، وبزيادة الجرع وتنظيم تناولها كان المريض ينال الشفاء في يومين أو ثلاثة . وتمكن أيضاً من استخراج البكتريوناج من براز الناقهين واستماله لنفس الغرض ، وكان يضع من زرع البكتريوناج في بئر القرية فأذا شرب منه أهلها زالت عنهم اعراض الكوليرا . وبذلك برهن على أن الذباب ينقل البكتريوناج من براز الناقهين الى آبار الماء فيشر به الأهالي ويتناولون الأطعمة التي ينقل الذباب اليها البكتريوناج فسرعان ما تخف عنهم وطأة الكوليرا .

واجريت مثل تجارب الاستاذ (دريل) في البرازيل عن « الدوسنتريا » الحادة واستعمل البكتريوناج في ايطاليا في علاج الحمى التيفوئيدية وكذلك ضد جراثيم « الاستافيلوكوك » فأفاد :

واطلعت على تفصيل قوة البكتريوناج في مقاومته وإبادته الجراثيم فيكتاب باللغة الأنجليزية اسمه تمهيد « البكتريولجي العملي » الذي يدرس في كلية الطب المصرية يكاد يذكر انها غير محدودة .

فعنى الحديث بمد ما تقدم ( فليغمسه ثم لينزعه ) أو حسب الرواية الاخرى « فليغمسه كله ثم ليطرحه » : ان الحكمة في الغمس لادخال البكتريوناج في الشراب والبكتريوناج يقتل الجراثيم التي تكون منها والمقصود بالغمس : جميع جسم الذبابة ، لأن الحديث لم ينص على غمس الجناحين فقط ، وهذا يدل على ان ذكر الداء والشفاء في الجناحين لفظي لا يفهم منه قصر الضرر والمنفعة عليهم دون باقي الجسم وبما أن الجناحين جزء من الجسم فان الطب لا ينفي وجود ميكروب الداء وبكتريوناج الشفاء فيهما ' و بذلك تتحقق صحة الحديث ومطابقته للابحاب الفنية .

والسبب في التعبير بالجناحين انهم أهم الاجزاء في الذبابة إذ بدونهما تشل عن الطيران ، ولزيادة التأكيد في غمس الجمع كله لأن الجناحين أعلى أجزائه ولتقريب المعنى المراد الى افهام العرب خاصة والناس عامة ، ولعل الابحاث الطبية في المستقبل تكشف عن أسرار اخرى في الذباب . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله .

هذا ما نقله ذلك الفاضل عن تلك المجلات الاوربية ، فليت شعري ماذا عسى أن يقول المتفيهقون وهي معجزة أوضح من الشمس وأظهر من الحس ؟ !

#### كلة ختامية لا بد منها

ربما يفهم بعض قاصري النظر مما قدمناه اننا نقول بعدم الاحتياط من الذباب وحاشا أن نقول ذلك في الدفاع عن الحديث ، فإن الحديث لا يفيد ذلك ولا يقتضيه وغاية ما يقوله الحديث هو انك إذا فرطت فيا يجب عليك من توقي الذباب بكل ما يمكنك حتى إذا وقع في طعامك فالحلاص من تلك الميكروبات التي ينقلها الى طعامك يكون بعمسه كله ، لذلك السر الذي شرحناه فيا تقدم وبينه أساطين العلم الطبيعي باوربا . وقد صرح الحديث نفسه بأن فيه دا ، ( والحمية رأس الدوا ، ) ، فهو بمنزلة من يقول الله : إذا وصل المم الى جوفك لسبب من الاسباب فترياقه كذا وكذا . فهل ترى أن من وصف لك دوا ، السم المهلك فقد أمرك بتعاطيه ؟ والامم أوضح من أن نطيل فيه أو يتشبث به بعض القاصرين أو المتعنين .

## معرفة الانساب نفسه

# بسم الله الرحمن الرحيم

« وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون «١» .

هذه الآية تشير الى معرفة النفس الانسانية وشرح ماهيتها وانيتها وكيفية نشوها في الأرض وسر خلافتها ، وذلك لأن معرفة النفس أم الفضائل وأصل المعارف كما جاء في الوحي الآلهي : « اعرف نفسك يا إنسان تعرف ربك » . وفي كلام النبي «ص» : « أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه » . وفي كلام بعض الأوائل : « من عرف ذاته ناله » ، وذلك لأنها إذا عرفت كانت مفتاح خزائن المعرفة وباب حكمة رب العالمين وصراط الحق والبقين ، وميزان يوم الحساب ونور المارين الى الحنة ، وإذا جهلت كانت ظلمة القبور وضيقها ، ووحشة الصدور وضنكها ، وعرضة الحلاك والعمى والدثور ، وعذاب الآخرة يوم النشور .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٣٠.

## معرفة الانسان نفسه

قالت الحكماء مرة: أول ما يلزم الانسان معرفته نفسه ، وقالوا مرة: أول ما يلزمه معرفة الله تعالى ، وليس بين هذين القولين منافاة ، فأنهم عنوا بالأول حيث قالوا معرفة النفس الأول من حيث الترتيب الصناعي ، وعنوا بالأول أيضاً حيث قالوا معرفة الله الأول: من حيث الشرف والفضل ، فأن معرفة الله هي أفضل المعارف ، وفي معرفة النفس اطلاع على امور كشيرة .

أحدها أنه بواسطتها يتوصل الانسان الى معرفة غيرها ، ومن جهلها جهل كل ما عداها .

الثاني ان نفس الانسان مجمع الموجودات ، فمن عرفها فقد عرف الموجودات ولذلك قال الله تعالى : « أو لم يتفكروا في أ نفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهم إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون » «١» تنبيها على انهم لو تدبروا أنفسهم وعرفوها عرفوا بمعرفتها حقائق الموجودات فأنها وباقيها ، وعرفوا بها حقيقة السموات والأرضين ، ولما أنكروا البعث الذي هو لقاء ربهم . قال الله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » «٢» . وقال تعالى : ( وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) «٣» .

الثالث إن من عرف نفسه عرف العالم ، ومن عرفه صار في حكم المشاهد لله تعالى وهو يخلق السموات والأرض ولم يكن كالكيفرة الحبهلة الذين أثكلهم هذه

١٥ سورة الروم الآية ٧ .

٣٠ سورة السجدة الآية ٥٠ .

ه. سورة الذاريات الآية ١٩.

المنزلة فقال فيهم : « ما اشهدهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وماكنت متخذ المضلين عضدا » «١» .

الرابع إنه يعرف بمعرفة روحه العالم الروحاني وبقائه وبمعرفة جسده العالم الجسداني وفنائه فيعرف خسة الفانيات وشرف الباقيات والصالحات .

الحامس إن من عرف نفسه عرف أعداء الكامنة فيها المشار اليها بقوله صلى الله عليه وآله ( أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ) فيستعيذ منهاكما قال عليه الصلاة والسلام : ( أللهم الهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ) وقال «ص» : ﴿ لا تكلني الى نفسي طرفة عين فاهلك ﴾ . ومن عرف أعداء الكامنة ومكامنها وكيفية انبعائها أحسن أن بحترز منها وأن يجاهدها فيستحق ماوعدالله به المجاهدين في سبيله ' ومن لم يعرفها فجدير أن يتراءى له عدوه الذي هو الهوى بصورة العقل في سبيله ' ومن لم يعرفها فجدير أن يتراءى له عدوه الذي هو الهوى شيطان ) ' بل فيتصور له الباطل بصورة الحق ' وقد قال النبي ﴿ ص ﴾ : ﴿ الهموى شيطان ﴾ ' بل قال : ﴿ هو إله أَ يعبد من دون الله ﴾ ، وقد روي أنه قال ﴿ ص ﴾ : ﴿ ما عبد في الأرض إله أبغض الى الله من الحوى ﴾ . ثم تلا ﴿ أفرأيت من اتخذ إ هاهمواه ﴾ ٢

السادس إن من عرف نفسه عـرف أن يسوسها ، ومن أحسن أن يسوس نفسه أحسن أن يسوس نفسه أحسن أن يسوس نفسه أحسن أن يسوس العالم ، فيصير من خلفاء الله المذكورين في قوله تعالى : ﴿ وجعلكم ملوكا ﴾ ومن الماوك المذكورين في قوله تعالى : ﴿ وجعلكم ملوكا ﴾

السابع إن من عرفها لم يجدعياً في أحد إلا رآه موجوداً في ذاته اماظاهراً منبعثاً أو كامناً فيه كمون النار في الحجر ، فلا يكون هازاً ولمازاً وعياباً ، فان كل عب تراءى له من غيره وجده في نفسه ، ومن رأى عيب نفسه فجدير أن يكون ممن دعا له الني ﴿ص﴾ بقوله: ﴿ رحم الله امرءاً شغله عيبه عن عيوب غيره ﴾ . ومعرفة

١٠، سورة الكهف الآية ٥٠.

د٢، سورة الفرقان الآية ٣٤ .

عيب النفس صعب من حيث أن كل إنسان يحب نفسه ، وحبه لها يعميه عن معايبها كا قال «ص» : (حبك الشيء يعمي ويصم ) ، والاعمى والاصم عن عيب الشيء قد يعجب به ، ولا ضرر أعظم من اعجاب المرء بنفسه ، وقد قال بعض الحكاء : ﴿ الكاذب في نهاية البعد عن الحلق والمرائي أسوء حالاً من الكاذب ﴾ لان الكاذب يكذب بقوله فقط ، والمرائي يكذب بقوله وفعله ، قال وأسوء حالا منها المحجب بنفسه لأن الكاذب والمرائي قد ينتفع بها والمعجب بنفسه لا نفع فيه بوجه ، ولأ نها قد ينفع وينجع وعظك فيها لعامها بنفسها ، والمعجب بنفسه لجهله يظنك في وعظك أياه ملغياً .

الثامن إن من عرف نفسه فقد عرف الله تعالى ، فقد روي أنه ما أنزل الله من كتاب إلا وفيه اعرف نفسك يا إنسان تعرف ربك . وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفى أهسهم ﴾ « ١ ﴾ وفي هــــذا الحبر ثـــلاث تأويلات .

أحدها إن بمعرفة النفس يتوصل الى معرفة الله عز وجل ، كقولك اعرف العربية تعرف الفقه ، أي بمعرفة العربية يتوصل الى معرفة الفقه وان كات ينها وسائط .

الثاني إنه إذا حصل معرفة النفس حصل بحصولها معرفة الله بلا فأصل ، كقولك بطلوع الشمس بحصل الضوء ، فكان الضوء مقترناً بطلوعها غسير متأخر عنها بزمان .

الثالث إن معرفة الله تعالى ليست تثبت إلا أن تعرف النفس ، لأنك إذا عرفتها على الحقيقة فقد عرفت العالم ، فأذا عرفت العالم عرفت انه محدث وإن لا بد له من محدث لا يشبه المحدث بوجه ، وذلك هو غاية معرفة الله تعالى . قالوا وعلى هذا

١٠ سورة فصلت الآية ٥٣ .

دل معنى قول أمير المؤمنين ﴿ع ﴾ : ﴿ إِن العقل لاقامة رسم العبودية لا لادراك الربوية ﴾ ثم أنشأ يقول :

كيفية النفس ليس المره يعرفها فكيف كيفية الجبار في القدم هو الذي أنشأ الأشياء مبتدئاً فكيف يدركه مستحدث النسم وقال أيضاً

والبحث عن سر ذات السر إشراك عن الذي عجزت جن وأملاك مستدركاً وولي الله مدراك

المجز في درك الادراك إدراك وفي سرائر هات الورى همم يهدي اليه الذي منه اليه هدى

قال تمالى : ﴿ نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾ «١» . تنبيهاً على انهم لو عرفوا أنفسهم لعرفوا الله ، فلما جهلوه دل جهلهم إياه على جهلهم إياها .

ظلمة تبارك و تعالى خلق النفس مثالا لذاته وصفاته وأفعاله لتكون معرفتها مرقاة لمعرفته ، كما وقع في الحديث ﴿ من عرف نفسه فقد عرف ربه ﴾ فجعل ذاتها بحردة عن الأكوان والاحياز والجهات ، وصيرها ذات قدرة وعلم وإرادة وحياة وسمع و بصر ، وجعلها ذات مملكة شبيهة بمملكة باريها يخلق ما يشاه ويختار ما يريد في عالمها ، فمن تحريكها للبدن و تدبيرها شؤن عالمها الصغير يستعلم انه لا بد لهذا العالم الكبير من محرك ومد بر ، ومن تجردها وعدم كونها في موضع من البدن يعلم تجرد الباري وعدم كونه في موضع من البدن يعلم تجرد يستدل على قدرته ، ومن اطلاعها على ما في البدن يستكشف علمه تعالى وانه لا يستدل على قدرته ، ومن اطلاعها على ما في البدن يستكشف علمه تعالى وانه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ، ومن استوائها على الاعضاء وتساوي نسبة الأجزاء عفيرها وكبيرها اليها استواؤه على خلقه وتساوي نسبته اليه ، حيث انه لا يستعظم العظم لعظمه ولا يستحقر الحقير لحقارته ، بل كل من الذرة الى الدرة رشحة من

سورة الحشر الآية ١٩.

رشحات فيضه وقطرة من بحار جوده وفضله ، ومن تقدمها عليه وبقائها بعد فناه الحسد يستدل على ازلية خالق الكون وابديته ، ومن عدم العلم بكنهها مع كونها بآثارها من أظهر الاشياء وأبينها يعلم عدم إمكان العلم بكنه ذاته ، ومن عدم إمكان مسها وامتناع أبصارها بعلم امتناع مسه واستحالة رؤيته لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير .

قوله تعالى للملائكة: ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي الأَرْضُ خَلَيْفَةَ ﴾ ، إعلامه إياهم ذلك بأحد وجهين إما باقامة صور الحقائق التي هي من مجردات النشأة الانسانية عليهم ، أو باطلاعهم على شيء من عالم أمره تعالى المشتمل على جميع الأقوال المتعلقة بالأكوان الخلقية .

وقد تحيرت العقول في أن استحقاقية آدم للخلافة الآلهية لما ذا ? فقيل لتحمله التكليف ، وقيل لطاعته مع وجود الصوارف البدنية كالشهوة والغضب عنها ، وقيل لجامعيته بين صفات الملائدكة وصفات البهائم وأسد الأقوال كونه جامعاً لجميع المظاهر الاسمائية .



# خلافة اللّه في الارض

لما اقتضى حكم السلطنة الواجبة الذات الازلية والصفات العلية بسط مملكة الالوهية ونشر لوا، الربوبية باظهار الحلائق وتحقيق الحقائق وتسخير الاشياء وإمضاء الامور وتدبير المالك وإمداد الدهور وحفظ مراتب الوجود ودفع مناسب الشهود ، وكان مباشرة هذا الامر من الذات القديمة بغير واسطة بعيداً جداً لبعد المناسبة بين عزة القدم وذلة الحدوث حكم الحكيم سبحانه بتخليف نائب ينوب عنه في التصرف والولاية والحفظ ، وله وجه الى القدم يستمد به من الحق سبحانه ، ووجه الى الحدوث يمد به الحلق . فجعل على صورة خليفة يخلف عنه في التصرف وخلع عليه جميع أسمائه وصفاته ، ومكنه في مسند الحلافة بالقاء مقادير الامور الية واحالة حكم الجمهور عليه وتنفيذ تصرفاته في خزائن ملكه وملكوته وتسخير الحلائق واحالة حكم الجمهور عليه وتنفيذ تصرفاته في خزائن ملكه وملكوته وتسخير الحلائق بوابطة الجنسية وواسطة الانسية ، وجعل له بحكم اسمه الظاهر والباطن حقيقة باطنية وصورة ظاهرة ليتمكن بهما من التصرف في الملك والملكوت . محقيقته الباطنة هي الروح الاعظم وهو الامر الذي يستحق به الانسان الحلافة والنفس الكلية وزيره وترجمانه ، والطبيعة الكلية عامله ورئيسه والعملة من القوى الطبيعية وكذلك الى آخر الروحيات الكلية عامله ورئيسه والعملة من القوى الطبيعية وكذلك الى آخر الروحيات جوده وخدمه .

وأما صورته الظاهرة فصورة العالم منالعرش الى الفرش وما يبتها منالبسائط

والمركبات فهذا هو الانسان الكبير المشير اليه قول المحققين : « إن العالم إنسان كبير » وأما قولهم : ﴿ الانسان عالم كبير ﴾ أرادوا به النوع البشري وهو خليفة الله في أرضه كما اشير اليه في هذه الآية .

وأما خليفة الله في السهاء والارض وهو الانسان الكبير ، والانسان البشري نسخة منتخبة من الانسان الكبير الآلهي ، ونسبته اليه نسبة الولد الصغير من الوالد الكبير ، فله أيضاً حقيقة باطنية وصورة ظاهرة .

أما حقيقته الباطنة فالروح الجزئي المنفوخ فيه من الروح الاعظم والعقل الحزئي والنفس والطبيعة الحزئيتان . واما صورته الظاهرة فنسخة منتخبة من صورة العالم فيها من كل جزء من أجزاء العالم لطيفها وكثيفها قسط و نصيب . فسبحانه من صانع جمع الكل في واحدكما قيل :

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

وصورة كل شخص إنساني نتيجة صورة آدم وحوا عليهم السلام ، ومعناه نتيجة الروح الاعظم والنفس الكلية اللذين هما أيضاً آدم كلي وحواكلية ومن هــذا يصح أن يقال بعض من كمُل أولادهما حقيقة .

وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهـد بأبوتي قوله تعالى : « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبــح محمدك ونقدس لك » .

إن قولهم هذا يدل على معان مختلفة : منها ان الله تعالى أنطقهم بهذا القول ليتحقق لنا أن هذه الصفات الذميمة فى طينتنا مودعة وفي جبلتنا مركـوزة ، فلا نأمن عن مكر أنفسنا الامارة بالسوء ولا نعتمد عليها وما نبرؤها كما قال تعالى عربيوسف «ع» « وما ابرىء نفسي » .

ومنها لنعلم أنكل عمل صالح نعمله ذلك بتوفيق الله تعالى إيانا وفضله ورحمته

وكل فساد وظلم نعمله هو من شؤم طينتنا وخاصية طبيعتناكما قال تعالى : (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) «٩١» . وكل فساد لا يجري علينا ولا يصدرمنا فذلك من حفظ الحق وعصمته ورحمته لقوله تعالى ( إلا مارحم ربي ) ومنها انعلم أن الاستعداد أمر عظيم فينا وفينا شأن جسيم ، ليس للملائكة به علم وهو سر الخلافة ، فلا نتغافل عن هذه السعادة ولا تتقاعد عن هذه السيادة ونسعى في طابها حق السعاية .

ومنها لنعلم أن الله تعالى من فضاه وكرمه قد قبلنا بالعبودية والخلافة وقال من حسن عنايته في حقنا مع الملائكة المقربين : ﴿ إِنّي أَعلم ما لا تعلمون ﴾ لكيلا نقنط من رحمته و تنقطع من خدمته .

ومنها ان الملائكة قالوا: ( أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) «٢٥ لأنهم نظروا الى جسد آدم قبل نفخ الروح فيه فشاهدوا بالنظر الملكي في ملكوت جسده المخلوق من العناصر الأربعة المتضادة صفات غريبة : البهيمية والسبعية التي تتولد من تركيب اضداد العناصر كما شاهدوها في أجساد الحيوانات والسباع الضاريات بل عاينوها ، فأنها خلقت قبل خلق آدم فقاسوا عليها أحواله بعد أن شاهدوها وحققوها وهذا لا يكون غيباً في حقهم وإنما يكون غيباً لنا لاتنا ننظر بالحس ، والملكوت يكون لأهل الحس غيباً ، ومنا من ينظر بالنظر الملكوتي فيشاهد الملائكة والملكوتيات بالنظر الروحاني كما قال تعالى : ( وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات بالنظر الروحاني كما قال تعالى : ( وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والارض ) «٤»

د١، سورة النساء الآية ٧٨.

د٢، سورة البقرة الآية ٣٠ .

<sup>«</sup>٣» سورة الانعام الآية vo .

دع، سورة الاعراف الآية ٨٥ .

وحينئذ لا يكون غيباً فالغيب ما غاب وما شاهد فيه فهو شهادة ، فالملكوت للملائكة شهادة ، والحضرة الالهية لهم غيب ، وليس لهم الترقي الى تلك الحضرة .

وإن الانسان صورة من عالم الشهادة المحسوسة وروحاً من عالم الغيب الملكوتي وسراً مستعداً لقبول فيض النور الالهي بلا واسطة ، فبالنربية يترقى من عالم الشهادة الى عالم الغيب وهو الملكوت ، وبسر المتابعة وخصوصيتها يترقى من عالم الملكوت الى عالم الجبروت والعظموت وهو غيب الغيوب ، فيشاهد بنور الله المستفاد من سر المتابعة أنوار الجمال والجلال ، فيكون في خلافة الحق عالم الغيب والشهادة كما أن الله عالم الغيب والشهادة ، فلا يُنظهر على غيبه أحداً أي الغيب المخصوص وهو غيب الغيب أحداً بي الغيب أحداً بي الناسان ، فهذا هو السراكنون المركوز في استعداد الانسان الذي كان الله يعلمه منه والملائكة لا يعلمون كما قال ( إني أعلم ما لا تعلمون ) .

ومنها ان الملائكة لما نظروا الى كثرة طاعتهم واستعداد عصمتهم ونظروا الى نتائج الصفات النفسانية استعظموا أنفسهم واستصغروا آدم وذريته فقالوا أنجعل فيها أي في الأرض خليفة ، مع انه يفسد فيها ويسفك الدماه ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) «١١». فنحن مع هذه الصفات أحق بالخلافة منه ، كما قال بنوإسرائيل حين بعث الله لهم طالوت ملكاً قالوا: (أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأت سعة من المال) «٢» ، فأجاب الله تعالى بأن استحقاق الملك إنما هو بالاصطفاء والبسطة في العلم والجسم ﴿ قال أن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء ﴾ «٣» ، فكذلك ههنا أجابهم الله تعالى العلم والجسم والله تعالى الله تعالى

١٠ سورة البقرة الآبة ٣٠.

<sup>«</sup>٢» سورة البقرة ٢٤٣ .

<sup>«</sup>٣» سورة البقرة الآية ٢٤٧ .

بقوله: « إني أعلم مالا تعلمون » إجمالا ثم فصله بقوله: « إن الله اصطفى آدم ونوحاً » وبقوله: « ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » ليعلموا أن استحقاق تلك الخلافة ليس بكثرة الطاعة ، ولكن مالك الملك يؤتي الملك من يشاء ، وأما تفاخر الملائكة بطاعتهم ومن الله على آدم بعلم الأسماء ليعلموا انهم أهل الطاعة والخدمة وانه أهل الفضل والمنة وأين أهل الحدمة من أهل المنة ، فبتفاخرهم على آدم صاروا ساجدين له ليعلموا انه مستغن عن طاعتهم وبمنته على آدم صار مسجوداً له ليعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء .

ومنها أن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء استكشاف عما خني عليهم وجه حكمته كأنهم قالوا إله نا أنت الحكيم الذي لا يفعل السفه فما وجه الحكمة في جعل جوهر ارضي خليفة فيها وهو مصحوب لقوة شهوية شأنها الشهر والافساد، ولقوة غضبية شأنها الاهلاك وسفك الدماء، فأن النفس إذا انقادت لاحديها سلكت بها مسلك الفساد والحجور والظلم.

أو تعجب من أن يستخلف لعارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها مع وجود من هو برىء من الشرور والمفاسد بالكلية كطبقة الملائكة المعصومين عن المعاصي المسبحين بحمده والمقدسين له ، وليس هذا باعتراض على الله تعالى في فعله أو طعن في بني آدم على وجه العيبة أو تزكية لأ نفسهم على وجه الافتخار والازراء بغيرهم ، حاشا ملائكة الله عن ذلك وقد وصفهم الله تعالى بانهم « عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » «١» .

## تعليم الاسماء لآدم «ع»

( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائدكة فقال انبؤني بأسماء هؤلاء

إن كنتم صادقين ) (١١) .

إن الملائكة لما سألوا الله عن وجه الحكمة في جعل الانسان خليفة في الأرض دونهم أجاب بوجه الجالي أراد أن يزيدهم بياناً وكشفاً أخبر عن وجه الحكمة في ذلك تفصيلا لمياً ، فبين لهم جهة فضيلة الانسان عليهم وذلك بأن علمه معرفة الأسماء والظاهر أن المراد من تعليم الأسماء ليس مجرد تعليم الألفاظ الموضوعة بحسب دلالتها على المعاني كما في التمريفات اللفظية بل افادة العلم بحقائق الأشياء وماهياتها ، وان كان الأول أيضاً مستلزماً للعلم بمدلولاتها بوجه من الوجوه ، وذلك لأن معرفتها من جهة اللفات ليست كمالا يعتد به إنما الكمال الأتم في الحكمة والمعرفة .

فالمنى أنه تمالى خلق آدم «ع» من أجزاء مختلفة وقوى متباينة ، مستعداً لادراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخيلات لاشماله على جميع النشآت الدنيوية والمثالية والأخروية ، وألهمه معرفة ذوات الأشياء وحقايقها الكلية والجزئية وخواصها وأسماءها ، وأصول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية اتخاذالآلات حتى صار في نفسه عالماً تاماً منفرداً منفصلا عن العوالم كلها ، ذا هيئة جمعية ونظام وحداني مضاهياً للعوالم الثلاثة .

\* \* \*

قال لسان التحقيق في كشف هذا المقصد العميق إن المكنات في حال عدمها الامكاني سألت الأسماء الالهية سؤآل ذلة وافتقار ، وقالت لها إن العدم قد أعمانا عن ادراك بعضنا بعضاً وعن معرفة ما يجب لكم من الحق علينا ، فلو انكم أظهرتم أعياننا وكسوتمونا حلة الوجود أنعمتم علينا بذلك وقمنا بما ينبغي لكم من الاجلال والتعظيم وأنتم أيضاً كانت السلطنة تصح لكم بظهورنا بالفعل وأنتم اليوم علينا سلاطين بالفوة والصلاحية . فهذا الذي نطلبه هو في حقكم أكثر مما في حقنا .

١١، سورة البقرة الآية ٣١ .

فقالت الأسماء: إن هذا الذي ذكرته المكنات صحيح ، فأتفقت بحضرة المسمى ونظرت في حقائفها ومعانيها فطلبت ظهور أحكامها حتى يتميز أعيانها بآثارها فأن الحلاق والمقدر والعالم والمصور والمد بر والمفضل والباري والرازق والمحيي والمميت وجميع الأسماء الالهية نظروا في ذواتهم ولم يروا مخلوقاً ولا مقدوراً ولا معلوماً ولا مصوراً ولا مدبراً ولا مفضلا ولا مرزوقاً ، فقالوا : كيف العمل حتى يظهر هذه الاعبان التي تظهر أحكامنا فيها فيظهر سلطاننا ? فجاءت الأسماء الالهية بطلبها بعض حقايق العالم بعد ظهور عينه الى الاسم الباري فقالوا له عمى أن توجد أعيان هذه الأحكام لنظهر أحكامنا إذ الحضرة التي نحن فيها لا نقبل تأثيرنا .

فقال الباري: ذلك راجع الى الاسم القادر فأني تحت حيطته ، فلما لجأوا الى القادر قال أنا تحت حيطة المريد قلا أوجد عينا منكم إلا باختصاص ، ولا يمكنتي الممكن من نفسه إلا أن يأتيه أمر الآمر من ربه ، فأذا أمره بالتكوين وقال له كن يمكنني من نفسه وتعلقت بايجاده فكوتته من حينه ، فألجأوا الى الاسم المريد عسى أنه ير جح ويخصص جانب الوجود على جانب العدم فحينئذ نجتمع أنا والآمر والمتكلم ونوجدكم ، فلجأوا الى الاسم المريد فقالوا له إن الاسم القادر سألناه في إيجاد أعيا ننا واوقف أمر ذلك عليك فما ترسم ? .

فقال المريد: صدق القادر ولكن ما عندي خبر بما حكم الاسم العالم فيكم هل سبق علمه بإيجادكم فاخصص أو لم يسبق ? فأنا تحت حيطة الاسم العالم فسيروا اليه واذكروا قضيتكم ، فصاروا الى الاسم العالم وذكروا له ذلك ، فقال العالم : قد سبق علمي بايجادكم ولكن الأدب أولى فأن لنا حضرة مهيمنة علينا وهي الاسم الله فلا بد من حضورنا عنده فإنها حضرة الجمع ، فاجتمعت الأسماء كلها في حضرة الاسم الله تعالى فقال ما بالكم ، فذكروا له الخبر ، فقال أنا اسم جامع لحقايقكم واني دليل على مسمى وهو ذات مقدسة له نعوت الكال والتنزيه فقفوا حتى أدخل على مدلولي

فقال له ما قالته الممكنات وما تحاورت فيه الاسماء وقال اخرج وقل لـكل واحد من الاسماء يتعلق بما تقتضيه حقيقته في الممكنات فإن الواحد الأحد لنفسي والمكنات إنما تطلب مرتبتي وتطلبها مرتبتي والاسماء الالهية كلها للمرتبة ولا لي إلا الواحد خاصة وهو اسم خصيص لا يشاركني في حقيقته عن كل وجه أحد لا من الاسماء ولا من المراتب ولا من الممكنات . فخرج اسم الله ومعه الاسم المتكلم يترجم عنده للمكنات والاسماء ، فذكر لهم ما ذكره المسمى فتعلق العالم والمريد والقادر فظهر المكن الأول منالمكنات بتخصيص المريد وحكم العالم ، فلما ظهرت الاعيان والآثار في الأكوان وتسلط بمضها على بعض وقهر بيضها بعضا بحسب ما يستند اليه من الاسماء فأدى الى منازعة وخصام ، فقالوا إنا نخاف علينا أن يفسد علينا نظامنا ونلحق بالعدم الذي كنا فيه أولاً ، فنبهت المكتبات الاسماء بما ألقي اليها الاسم العلم والمدبر وقالوا: أيها الاسماء لوكان معلوم حكمكم على ميزان واحد مرسوم بامام ترجعون اليه يحفظ علينا وجودنا ويحفظ عليكم تأثيراتكم فينا لكان أصلح لنا واكم فالجأوا الى الله عسى أن يقدم من يحدد حداً لكم تقفون عنده وإلا هلكمناو تعطلم فقالوا هذا عين المصلحة وعين الرأي ففالوا ذلك ، فقالوا إن الاسم المدبرينهي أمركم فَانتهوا الى المدبر فقالوا ما قالته المكنات ، فقال أنا لها ، فدخل وخرج بأمر الحق الى الاسم الرب وقال له افعل ما تفتضيه المصلحة في بقاء أعيان هـــذه الممكنات ، فأتخذ وزيرين يعينانه على ماأمر بهالوازر الواحد الاسم المدبر والآخر الاسم المفصل قال : ( يدبر الامر يفصل الآيات لعلم بلقاء ربكم توقنون ) «١» الذي هو الامام فَانظر ما أَحَكُم كلام الله تعالى حيث جاء بلفظ مطابق للحال الذي ينبغي أن يكون الامر عليه ، فجا. الاسم الرب فرتب لهم الحدود ووضع لهم المراسم لاصلاح المملكة وليبلوهم أيهم أحسن عملا ' وجمل الله ذلك قسمين قسم يسمى سياسة حكمية

د١، سورة الرعد الآية ٢ .

ألقاها في قطر نفوس الأكابر من الناس بحسب ما تدركه عقولهم وآراؤهم فحدوا حدوداً ووضعوا نواميس رسمية بحسب ما يقتضيه صلاح كل اقليم وكل زمان ، وانحفظت بذلك أموال الناس ودماؤهم وأهلوهم وأرحامهم وأنسابهم وسمموها نواميس، وقسم يسمى شريعة إلهية يجيء بها الوحي الالهي الى من اصطفاء الله وارتضاه من خلقه ، ولم يكن قبل الوحي يعلم أحد بأن الله فرض على عباده اموراً مقربة الى الله يورث جنة وحريرا ، واخرى مبعدة منه تورث ناراً وزمهر يرا ولا علموا قبلهم أن ثمة آخرة وبعثاً محسوساً ، وبعد الموت في أجساد طبيعية ودار فيها أكل وشرب ولباس ونكاح ، ودار فيها عذاب آليم .

ثم بعث الله رسولاً بعد رسول ولم يخل الارض عن خليفة هو مظهر اسم الله إذ به تنتظم امور الحلق بما له من الجمعية الالهية والعدالة الحقيقية التي يرجع بها اليه كل الحلائق في حوا مجهم وانتظام امورهم ومعايشهم كما في الاسم الله من المقام الجمع الالهي الذي ترجع اليه الاسماء كلها ، فهذا سر الحلافة وتعليم الاسماء في الانسان الكامل وعدم استحقاق غيره لها .

### معرفة فضل العلم والعاماء

وهذه الآية من أدل الدلائل على فضيلة العلم وعظم شأن حامله ، فأنه تعالى ما أظهر كمال حكمته في خلفة آدم وجعله خليفة في الارض أولاً ، ومسجوداً للملائكة في السهاء ثانياً إلا بأن أظهر علمه بالاسماء ، فلوكان شيء أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم . ولما قال تعالى : ( إني جاعل في الأرض خليفة ) فلما قالت الملائكة : ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) قال تعالى : في الأرض خليفة ) فلما قالت الملائكة : ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) قال تعالى : وموجباً لسكوتهم ، وذلك يدل على أن ساير الصفات كالقدرة وأمثالها وإن كانت بأسرها في نهاية الشرف ، إلا أن صفة العلم أشرف من غيره ، ثم إنه تعالى لما أظهر

علمه جمله مسجوداً للملائكة وخليفة للعالم السفلي وذلك يدل على أن تلك المنقبة إنما استحقها آدم «ع» بالعلم ، ثم إن الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس ، فأظهر الله تعالى علم آدم بالأسماء في مقابلة تسبيحهم وتقديسهم مع أن التسبيح والتقديس أيضاً من بركات العلم وإلا لكان اما نفاقاً والنفاق من أخس المراتب لقوله تعالى : « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » «١ » ، أو تقليداً وهو مذموم لا يوجب الاقتخار ، فثبت أن فضيلة آدم عليهم إنماكان بعلمه بسائر الأشياء الكلية والجزئية التي لم يكن من شأنهم الاحاطة بها جميعاً لانحصارهم في مقام واحد معلوم .

ثم انظر في إبراهيم «ع» كيف اشتغل في أول أمره بطلب العلم ، منتقلا بفكره من ملاحظة أحوال السهاويات والانتقال من بعضها الى بعض ، حتى انتقل من الانوار الكوكية الحسية النفسية القمرية ، ومنها الى الاضواء العقلية الشمسية الى أن وصل بالدليل الباهر والبرهان الذير الزاهر الى المقصود الاصلي والدين الحنيني واعرض عن الشرك لقوله : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ) ، ثم إنه بعد الفراغ من معرفة المبدأ اشتغل بمعرفة المعاد كا قال تعالى : « وإذ قال إبراهيم وب أرني كيف تحيي الموتى » ، ولما فرغ من العلم المتغل بالمحاجة والتعليم ، تارة مع عمه آزر إذ يقول له « لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر » ، وتارة مع قومه ( ما هذه التماثيل التي أنم لها عاكفون ) ، واخرى مع ملك زمانه : « ألم تر الى الذي حاج إبراهيم في ربه » الآية وقوله : « اف لكم ولما تعبدون » ، وتارة كان مع الله فانياً عما سواه فانهم عدو لي إلا رب العالمين .

ثم انظر الى أحوال موسى «ع» مع فرعون ووجوه دلائله وحججه عليه من طريقة الخليل في المقامات العلمية . وانظر الى عيسى «ع» في قوله : « رب أرني كيف تحيى الموتى ؟ » وكان مقصوده العلم بأحوال المعاد بعد أن حصل له العلم بأحوال

١٠ سورة النساء الآية ٥٤ .

المبدأ ، ثم انظر الى نبينا «ص» كيف منَّ الله عليه بالعلم مرة بعد أخرى فى قوله تعالى : « ما كنت تعلمها أنت تعالى : « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك » وقوله : « وعلمك ما لم تكن تعلم » وهو صلوات الله عليه وآله كان أبدأ يقول : « رب أرني الأشياء كما هي ، فلو لم يظهر للانسان \_ بهذه الامور التي ذكر ناها \_ شرف العلم وفضله لاستحال أن يظهر له شيء لشيء أصلا .

إن رتبة العلم ومنزلة العلماء كانت عظيمة عند الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين أما مجد «ص» فقد قال الله تعالى تأديباً وتعظيما له : ﴿ قل رب زدني علماً ﴾ وفيه أدل دليل على عظيم رتبة العلم ونفاسته وعلو منزلته وكرامته وفرط محبة الله إياه حيث أمن حبيبه «ص» بالازدياد منه خاصة دون غيره . وقال تعالى امتناناً عليه وتكريماً له « وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما » .

وأماكليم الله فقد قال بعض المفسرين: لو اكتنى أحد من العلم وساغ له القنوع منه لاكتنى موسى «ع» ولم يقل للخضر «ع» هل البعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ؟.

وأما داود فلما ذكر من حاله مع أحوال الانبياء قدم العلم أول الاقوال حيث قال : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث » الى قوله « وكلا آتينا حكما وعلما » ثم إنه ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجواب فدل على ان العلم أشرف .

وأما سليان (ع) فكان له من ملك الدنيا ماكان حتى انه قال : (رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ) فلم يفتخر بالمملكة وافتخر بالعلم حين قال (يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ) ، فافتخر بكونه عللاً بمنطق الطير فاذا حسن من سليان الافتخار بذلك فبان يحسن بالمؤمن أن يفنخر بمعرفة رب العالمين وصفاته وأسمائه وكيفية أسمائه وأفعاله وملكوت سماواته وكتبه ورسله والايمان بيوم القيامة وحشر الحلائق اليه ومعاد الكل ورجوع الجميع اليه كان

أحسن ولانه قدم ذلك على قوله : ( وأُ وتينا من كل شي. ) .

وقال بعضهم الهدهد مع انه في نهاية الضعف ومع انه كان في موقف المعاتبة قال : ( احطت بما لم تحط به ) ، فلولا أن العلم أشرف الأشياء وإلا فمن أين لمثله أن يتكلم في مجلس سليان بمثل هذا الكلام وما ذاك إلا ببركة العلم ، وأيضاً أن ساير كتب الله المنزلة على الانبياء (ع) ناطقة بفضل العلم .

أما التوراة فقال تمالى لموسى (ع) ( عظم الحكمة فأني لا أجعل الحكمة في قلب عبد إلا وأردت أن أغفر له ، فتعلمها ثم اعمل بها ثم ابذلها كي تنال بذلك كرامتي في الدنيا والآخرة . وأما الزبور فقال تعالى : ﴿ قل لأحبار بني إسرائيل ورهبانهم حادثوا من الناس الأتقياء ، فإن لم تجدوا فيهم تقياً فحادثوا العلماء ، وان لم تجدوا عالماً فحادثوا العقلاء ، فإن التي والعلم والعقل ثلاث مماتب ما جعلت واحدة منهن في أحد من خلتي وأنا اريد هلاكه .

قال بعض العلماء : إنما قدم الله التقى على العلم لأن التقى لا يوجد بدون العلم كما بين في المفاتيح الغيبية من أن الحشية لا تحصل إلا مع العلم ، والموصوف بالأمرين أشرف من الموصوف بأحدها ، ولهذا السر أيضاً قدم العالم على العاقل لأن العالم لا بدو أن يكون عاقلاً دون العكس والعقل كالبذر والعلم كالشجرة والتقى كالثمرة .

وأما الانجيل فقد قال تعالى في السورة السابعة عشر: « ويل لمن سمع بالعلم فلم يطلبه كيف يحشر مع الجهال الى النار. اطلبوا العلم وتعاموه فإن العلم إن لم يسعد كم يشقكم، وإن لم يرفعكم لم يضعكم، وإن لم يننكم لم يفقركم، وإن لم ينفعكم لم يضركم، ولا تقولوا نخاف أن نعلم ولم نعمل ولكن قولوا نرجوا أن نعلم فنعمل، فالعلم يشفع لصاحبه، وحق على الله أن لا يخزيه إن الله تعالى يقول يوم القيامة: ( يامعشر العلماء ما ظنكم بربكم فيقولون: ظننا بربنا أن يغفر لنا وبرحمنا، فيقول: إني قد فعلت، إني استودعتكم حكمتي لا لشر أردته بكم بل لحير أردته بكم فادخلوا في

مصالح عبادي الى جنتي برحمتي .

وقال مقاتل بن سليمان وجدت في الأنجيل أن الله تمالى قال الميسى «ع»: عظم العلماء واعرف فضلهم فأني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل الشمس على الكواكب وفضل الآخرة على الدنيا وفضلي على كل شي.

قيل إن الله تعالى علم سبعة نفر سبعة أشياه : علم آدم أساه الاشياه لقوله تعالى « وعلم آدم الأساه كلها » ، وعلم الخضر «ع» علم الفراسة « وعلمناه من لدنا علماً » ، وعلم يوسف علم التعبير : « رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحايث » ، وعلم داود «ع» صنعة الدروع : ( وعلمناه صنعة لبوس لكم ) وعلم سليمان (ع) منطق الطير « وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير » ، وعلم عيسى (ع) علم التوراة ﴿ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ﴾ ، وعلم سيدنا عجداً «ص» الشرع والتوحيد ﴿ وعلمك ما لم تنكن تعلم ﴾ ، ويعلمه الكتاب والحكمة ﴿ الرحمن علم القرآن ﴾ .

فعلم آدم كان سبباً في حصول السجدة والتحية ، وعلم الحضر كان سبباً لان وجد تلميذاً مثل ووسى ويوشع ، وعلم يوسف كان سبباً لوجدان الأهل والمملكة ، وعلم داود كان سبباً لوجدان الرياسة والدرجة ، وعلم سليمان لوجدان بلقيس وتسخير الجن ، وعلم عيسى ﴿ع ﴾ لزوال التهمة عن أمه ، وعلم عمدصلوات الله عليه كان سبباً لحصول الشفاعة .

قال بعض العلماء: إن آدم من علم أساء المخلوقات وجد التحية من الملائكة بل تحية الرب ﴿ سلام قولا من رب رحيم ﴾ . والحضر ﴿ ع ﴾ وجد بعلم الفراسة صحبة موسى ﴿ ع ﴾ . فأمة الحبيب كيف لا يجدون بعلم الحقيقة صحبة عهد ﴿ ص ﴾ ، ﴿ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ﴾ ، ويوسف ﴿ ع ﴾ بتأويل الرؤيا نحي من حبس الدنيا . فن كان عالماً بتأويل كتاب الله كيف لا ينجو من حبس

الشبهات، (ويهدي من يشاء). وأيضاً فان يوسف (ع) ذكر منة الله على نفسه حيث قال: ﴿ وعلمتني من تأويل الأحايث ﴾ . فانت يا عالم أما تذكر منته على نفسك حيث علمك تفسير كتابه ، فأي نعمة أجل مما أعطاك الله ، حيث جعلك مفسراً لكلامه المجيد، وسمياً لنفسه ووارثاً لنبيه ، وداعياً لخلقه وعباده وسراجاً لأهل بلاده، وقائداً للخلق الى جنته وثوابه، ورادعاً لهم عن ناره وعقابه كما جاء في الحديث: ﴿ العلماء ورثة الأنبياء، العلماء سادة والفقها، قادة ومجالستهم زيادة ﴾

قال بعض المحققين العلماء ثلاثة : عالم بالله غير عالم بأص الله ، وعالم بأمر الله غير عالم بالله ، وعالم بالله وبأمر الله ، أما الأول فهو عبد استولت المعرفة الالهية على قلبه فصار مستغرقاً بمشاهدة نور الجلال وصفحات الكبرياء ، فلا يتفرغ لتعلم علم الاحكام إلا ما لا بد منه ، الثاني هو الذي يكون عالماً بأمر الله وغير عالم بالله وهو الذي عرف الحلال والحرام وحقائق الاحكام لكنه لا يعرف أسرار جلال الله أما العالم بالله وبأحكام الله فهو جالس على الحد المشترك بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات ، فهو تارة مع الله بالحب له وتارة مع الحلق بالشفقة والرحمة . فاذا رجع من ربه الى الحلق صار معهم كواحد منهم كما نه لا يعرف الله ، وإذا خلا بربه مشتغلا بذكره وخدمته فكما نه لا يعرف الله ، وإذا خلا بربه مشتغلا بذكره وخدمته فكما نه لا يعرف الحلية وجالس الكبراء ، فهذا هو المراد بقوله (ص) : ﴿ سائل العلم، وخالط الحلم، وجالس الكبراء ، فالمراد من قوله سائل العلم، أي العلم، بأمر الله غيرالعالمين بالله ، فأمر (ص) بمسائلتهم عند الحاجة الى الاستفتاء منهم .

وأما الحلم، فهم العالمون بالله الذين لا يعلمون أوامر الله فأمر بمخالطتهم . وأما الكبرا، فهم العالمون بالله وبأحكام الله فأمر بمجالستهم ، لأن فى تلك المجالسة منافع الدنيا والآخرة . ثم قال شقيق البلخي لكل واحد من حؤلاء الثلاثة ثلاث علامات : أما العالم بأمر الله فله ثلاث علامات : أن يكون ذاكراً باللسان دون القلب

وأن يكون خائفاً من الحلق دون الرب ، وأن يستحي من الناس في الظاهر ولا يستحي من الله في السر ، وأما العالم بالله : فإنه يكون ذا كراً خائفاً مستحياً أما الذكر فذكر القلب لا ذكر اللسان ، وأما الحوف فخوف الرياء لا خوف المعصية ، وأما الحياء فحياء ما يخطر على القلب لاحياء الظاهر ، وأما العالم بالله وبأمر الله ، فله ستة أشياء : الثلاثة التي ذكر ناها للعالم بالله فقط مع ثلاثة اخرى ، كونه جالساً على الحد المشترك بين عالم الغيب وعالم الشهادة ، وكونه معلماً للقسمين الأولين ، وكونه بحيث يحتاج الفريقان الأولان اليه وهو يستغني عنها ، ثم قال مثل العالم بالله وبأمر الله كمثل الشمس لا يزيد ولا ينقص ، ومثل العالم بالله فقط كمثل السمراج يحرق نفسه ويضيء لغيره ، وبنقص تارة اخرى ، ومثل العالم بالله ويضيء لغيره .

قال فتح الموصلي أليس المريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواه يموت فكذا القلب إذا امتنع عنه العلم والفكر والحكمة يموت . قال بعضهم في قوله تعالى : ( فاحتمل السيل زبداً رابياً ) السيل ههنا : العلم شبهه الله تعالى بالماء لحمس حصال أحدها كما أن المطر ينزل من السهاء كذلك العلم ينزل من السهاء ، والتاني كما أن اصلاح الارض بالمطر فاصلاح الحلق بالعلم ، الثالث كما أن الزرع والنبات لا يخرج بغير المطر كذلك الاعمال والطاعات لا تخرج بغير العلم ، والرابع كما أن المطر فرع الرعد والبرق ، كذلك العلم فانه فرع الوعد والوعد ، الحامس كما أن المطر نافع وضار ، كذلك العلم نافع وضار ، نافع لمن عمل به ، ضار لمن لم يعمل به .

الدنيا بستان زينت بخمسة أشياء : علم العلماء ، وعدل الامراء ، وعبادة العباد وأمانة التجار ، و نصيحة المحترفين ، فجاء إبليس بخمسة أعلام فأقامها بجنب هذه الحمسة ، جاء بالحسد فركزه في جنب العلم ، وجاء بالحورفركزه بجنب العدل ، وجاء بالخيانة فركزها بجنب الامانة ، وجاء بالغش فركزه بجنب النصيحة .

إذا أردت أن تعلم أن علمك ينفعك أم لا فأطلب من نفسك خس خصال : حب الفقر لقلة المؤنة ، وحب الطاعة طلباً للثواب ، وحب الزهد في الدنيا طلباً للفراغ ، وحب الحكمة طلباً لصلاح القلب ، وحب الحلوة طلباً لمناجاة الرب . اطلب خسة في خسة : الاول اطلب العزفى التواضع لا فى المال والعشيرة ، والثاني : اطلب الغنى في الفناعة لا فى المكثرة ، والثالث : اطلب الأمن فى الحبة لا في الدنيا ، والرابع : اطلب الراحة فى القلة لا في المكثرة ، والخامس : اطلب منفعة العلم في العمل لا فى كثرة الرواية .

قال ابن المبارك ما جاء فساد هـذه الامة إلا من قبل الخواص وهم خسة : العلماء والغزاة والزهاد والتجار والولاة . أما العلماء فهم ورثة الانبياء ، وأما الزهاد فعاد أهل الارض ، وأما الغزاة فجند الله في الارض ، وأما التجار فامناء الله في أرضه وأما الولاة فهم الرعاة . فاذا كان العالم للدين واضعاً وللمال رافعاً فبمن يقتدي الجاهل ? وإذا كان الزاهد في الدنيا راغباً فبمن يقتدي التائب ? وإذا كان الغازي طامعاً مرائباً فكيف يظفر بالعدو ، وإذا كان التاجر خائناً فكيف تحصل الامانة ، وإذا كان الراعي ذئباً فكيف تحصل الرعاية ؟ .

قال على أمير المؤمنين ﴿ع﴾ العلم أفضل من المال بسبعة أوجه ، أولها : العلم ميراث الانبياه ، والمال ميراث الفراعنة ، والثاني : العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص والثالث : يحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه ، والرابع : اذا مات الرجل يبقى ماله ، والعلم يدخل مع صاحبه قبره ، والخامس : المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا للمؤمن ، والسادس : جميع الناس يحتاجون الى صاحب العلم في أمر دينهم ولا يحتاجون الى صاحب المال ، السابع : العام يقوي الرجل على المرود على الصراط ، والمال يمنعه .

قال الفقيه أبو الليث إن من يجلس عند العالم ولا يقدر أن يحفظ من ذلك

العلم شيئاً فله سبع كرامات ، أولها : ينال فضل المتعلمين ، والثاني : ما دام جالساً عنده كان محبوساً عن الذنوب ، والثالث : إذا خرج من منزله طلباً للعلم نزلت الرحمة عليه والرابع : إذا جلس في حلقة العلم فاذا نزلت الرحمة عليهم حصل له منها نصيب ، والخامس : ما دام يكون في الاستماع تكتب له طاعمة ، والسادس : إذا استمع ولم يفهم ضاق قلبه لحرمانه عن ادراك العلم فيصير ذلك الغم وسيلة له الى حضرة الله تعالى لقوله عز وجل : « أنا عند المنكسرة قلوبهم لاجلي » ، والسابع : يرى إعزاز المسلمين للعالم واذلا لهم للفساق فيرد قلبه عن الفسق ويميل طبعه الى العلم ، فلهذا أمن الله عليه وآله بمجالسة الصالحين ، وقال أيضاً : من جلس مع ثمانية أصناف من الناس زاده الله ثمانية أشياه ، من جلس مع الاغنياء زاده الله حب الدنيا والرغية فيها السلطان زاده الله القسوة والكبر ، ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة ومن جلس مع الصبيان ازداد من اللهو والمزاح ، ومن جلس مع الفساق ازداد بن الجرءة على الذنوب وتسويف النوبة ، ومن جلس مع الصالحين ازداد زغبة في الطاعات ، ومن جلس مع العالماء ازداد العلم والورع .

المؤمن لا يرغب في طلب العلم حتى يرى ست خصال من نفسه ، أحدها أن يقول إن الله أمرني بأدا والفرائض وأنا لا أقدر على أدائها إلا بالعلم ، الثانية أن يقول نهاني عن المعاصي وأنا لا أقدر على اجتنابها إلا بالعلم ، الثالثة : إنه تعالى أوجب على شكر نعمه ولا أقدر عليها إلا بالعلم ، والرابعة أمرني بانصاف الخلق وأنا لا أقدر أن أنصفهم إلا بالعلم ، والخامسة إن الله أمرني بالصبر على بلائه ولا أقدر عليه إلا بالعلم والسادسة إن الله أمرني بالعداوة مع الشيطان ولا أقدر عليها إلابالعلم طريق الجنة في أيدي أربعة : العالم والزاهد والعابد والجاهد فالزاهد إذا كان صادقاً في دعواه يرزقه الله الأمن ، والعابد اذا كان صادقاً في دعواه يرزقه الله الأمن ، والعابد اذا كان صادقاً في دعواه يرزقه الله

الحوف ، والمجاهد اذا كان صادقاً في دعواه يرزقه الله الثناء والحمد ، والعالم اذا كان صادقاً في دعواه يرزقه الله الحكمة .

اطلب أربعة من أربعة : من الموضع السلامة ، ومن الصاحب الكرامة ، ومن الفاراغة ، ومن العلم المنفعة ، فأذا لم تجد من الموضع السلامة فألسجن خير منه ، وأذا لم تجد من صاحبك الكرامة فالكلب خير منه ، وأذا لم تجد من مالك الفراغة فالمدر خير منه ، وأذا لم تجد من العلم المنفعة فالموت خير منه ،

لا تتم أربعة أشياء إلا بأربعة أشياء : لا يتم الدين إلا بالتقوى ، ولا يتم القول إلا بالفعل ، ولا تتم المروءة إلا بالتواضع ، ولا يتم العامل إلا بالعمل فالدين بلا تقوى على الخطر ، والقول بلا فعل كالهذر والمروءة بلا تواضع كشجر بلا عمر ، والعلم بلا عمل كغيث بلا مطر .

قال على أمير المؤمنين «ع» لجابر بن عبد الله الانصاري : ﴿ قوام الدنيا بأربعة : بعالم يعمل بعلمه ، وجاهل لا يستشكف من تعلمه ، وغني لا يبخل بماله ، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه . فاذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل من تعلمه وإذا بخلالغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه ، فالويل لهم والثبور سبعين مرة .

أربعةً لا يُنبغي للشريف أن يأنف منها وان كان أميراً : [قيامه من مجلسه لأبيه وخدمته لضيفه وخدمته للعالم الذي يتعلم منه والسؤآل عما لا يعلم ممن أعلم منه إذا اشتغل العلماء بجمع الحلال صار العوام آكلين للشبهات ، وإذا صار العالم

إذا اشتغل العلماء بجمع الحلال صار العوام الكاين للشبهات ، وإدا صار العالم آكلاً للحرام صار العامي آكلاً للحرام، وإذا صار العالم آكلاً للحرام صار العامي

ڪافرأ م

# العلم ونطورانه

# بسم الله الرحمن الرحيم

( وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله امكشوا اني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هـدى فلما أتاها نودي يا موسى إنّي أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الخ. «١»

إن القضص في القرآن أريد بها بعث الهمم وشحد الأذهان . إن هذه الايم الاسلامية التي نامت في القرون المتأخرة ستستيقظ من رقدتها بجزاولة القرآن واستكناه معانيه ، وما مثل المسلم حين يقرأ علماً أو يستفيد حكمة من أي فرع من فروع العلوم العلوية أو السفلية الحسية والعقلية إلا كمثل رجل رأى قافلة مقبلة وأهله في منزله لا قوت عندهم وقد انتظروا الطعام وأنواع الأمتعة من هذه القافلة ، أو رأى سحائب أقبلت وهو في أشد الجوع والعطش فأقبل اليهم يقول بشراكم ها هي ذه القافلة أقبلت أو ها هي ذه القافلة أقبلت أو ها هي ذه السحائب ستمطركم . وهذه عادة كل امره مع من يتصل به فهو اذا رأى مغنماً قد افترب وهم في انتظاره أسرع اليهم وبشرهم . وهل هذه إلا حال موسى «ع» رأى ناراً وهو متعب في طلب «أمرين » الهداية لله والدف.

دا، سورة طه الآية ٨-١٣.

لأهله التي تضع ولا مغيث لها ولا معين في صحراء (طورسيناء) فأراه الله النار في شجرة العليق فبشرأهله بها . وهل هذه القصة جاءت لحجرد حفظها أو فهمها أو معرفة ولاغتها أو مجرد الايمان بها . كلا . كلا والله فهذه مرتبة العجائز وصغار المتعلمين .

أيها المسلمون في أقطار الارض ان كتب الحكاء ككتاب « كليلة ودمنة » الذي جاء المسلمون في أقطار الارض ان كتب الحكاء ككتاب « كليلة ودمنة » الذي جاء على ألسنة الحيوانات قد قبلته جميع الايم ? وهذه الحوادث التي فيه كحادثة ابن الملك والطائر ( فنزه ) فان هذا الطائر كان له فرخ يلعب به ابن الملك فذرق في حجره فقتله فأقبل الطائر فققاً عين ابن الملك اقتصاصاً لابنه ، فأراد الملك أن يخدع الطائر ويقول له اقبل ويكون بيننا الصلح فعلم الطائر انه يريد الغدر به فلم يقبل ، وكانت نتيجة ذلك هذه الحكمة ( وهي انه لا أمان لعدو قوي له علينا ثأر وإن أظهر لنا تضرعاً وملقا ) .

وكحادثة الجرذ والسنور إذ ضرب مثلا ـ لرجل كثر أعداؤه وأحدقوا به من كل جانب فأشرف على الهلاك فالتمس النجاة والمخرج بموالاة بعض أعدائه ومصالحته فسلم من الحوف وأمن ، ثم وفى لمن صالح، منهم ـ ذلك ان الجرذ خرج يوماً فرأى السنور وقع في شبكة الصياد ورأى ابن عرس خلفه يريد أخذه وفي الشجرة بوم يريد اختطافه أيضاً فصالح السنور وهو أحد أعدائه لينجو منه ومن الباقي فقطع حباله إلا واحداً حتى لا يغتاله السنور ، ولما رأى ابن عرس والبوم اقترابه من عدوها يئسا منه وانصرفا ، فلما أقبل الصياد نحو السنور أقبل الجرذ فقطع الحبل الباقي فنجا السنور بذلك كما نجا الجرذ وانتهى الأم .

فها تان الحادثتان يفرح بهم الاطفال والجهال باعتبار ظواهرهما . أما رجال السياسة ورجال الحكمة وهم سادات الايم في الدنيا والدين فانهم يقولون ( إن المقصد ان الافراد والايم عليهم انهم إذا وقعوا فى ورطة وتألبت عليهم الأعداء أن يصالحوا

بعضهم مع الاحتراس ، و بهــذه المصالحة ينجون من بقية الأعداء ومن نفس ذلك العدو الذي صالحوه ) .

وهذه الامم الاسلامية إذا قرأت هذه السورة تفهم فوق ما يفهمه الجهلاء فماذا يقولون ? يقولون إن كل عاقل في الارض \_ لا سيا المسلمين \_ عليه أن يسمى لغرضين: الاول اصلاح حال الامة من حيث الامور المادية ، الثاني : اصلاحها من حيث الهداية العلمية ، وهذان يجمعها القبس والهداية ، فالأول مادي والثاني عقلي . وهذا هو نظام الامم جميعها ، فلا نظام لا مُه تخرج عن هذين الأصلين . وإذا كنا نجد مصالحة الجرذ السنور ونجاته من ابن عرس والبوم حملت رمزاً لمصالحة بعض الدول الممادية أو الجماعات النجاة من الجميع وهذا سركلام فيلسوف مخلوق ، أفلا يكون كلام الله أولى باستنتاج الحكمة والعلم والعرفان ? .

أُنزل الله تعالى على نبيه مجد (ص) قصة موسى (ع) ليأتم به في تحمل اعباء الرسالة ومشاقها فقال تعالى : « وهل أناك يا مجد حديث موسى إذ رأى ناراً » .

وتوجيه المعنى الثاني : إن الأبرار مفطورون على التوجه لمعرفة الله تعالى فهم

ينشدونها في كل زمان ومكان لأدنى مناسبة وقلوبهم أقرب لذكر الله ، إذا رأوا نوراً مشرقاً فهم يذكرونه عندالغروب والشروق ، فكان طلب موسى لمن يهديه لربه حين فظر النور أمراً أوجبته فطرته ، فقال أو أجد فوق المكان القريب من النار هادياً ، فالمستعلى هو الهادي المترقب والمستعلى عليه المكان القريب من النار . (فلما أناها) ، أي النار ، وجد ناراً بيضاء تتقد من شجرة كأضوأ ما يكون فلا ضوء النار يغير خضرة الشجرة ولا خضرة الشجرة تغير ضوء النار ، وكان موسى كلا دنا نأت عنه الشجرة وإذا نأى دنت منه ، فوقف متحيراً وسمع تسبيح الملائدكة والقيت عليه السكينة فهنالك « نودي يا موسى » ، قال من المتكلم ? «قال إني أنا ربك » ، فوسوس اليه الشيطان قائلا لعالى تسمع كلام الشيطان ، فقال أنا عرفت انه كلام الله بأني أسمعه من جميع الجهات وبجميع الاعضاء . وهدذا معناه ان المعاني القيت على روحه ثم اشرب بها قلبه اشراباً حتى فاضت على الحس المشترك » « والحس المشترك هو القوة المرب بها قلبه اشراباً حتى فاضت على الحواس من العلوم فتوصله لاعقل » .

وهنا عكس الامر فجاء العلم من داخل النفس وانتقش فيه فلهذا رمز بأنه من حجيع الجهات أي أنه ليس من جهة خاصة بل من النفس ، والنفس لا جهة لها بلهي أمر فوق الجهات كلها ، كما أنه تعالى ليس في مكان بل كل مكان تحت أمره . ثم أمره تعالى أن يخلع نعليه احتراماً للبقعة المقدسة فقال تعالى : « فأخلع نعليك » ، وعلل ذلك بقوله : « إنك بالواد المقدس طوى » .

وفيه « تنبيه » انقابلية العلم لا تكون إلا مع أمرين « طهارة النفس من الخبائث كما خلع موسى نعليه الذين هما من جلد حمار ميت » ، وخلع النفس من التعلق بمتاع الدنيا الذي هو العائق الأكبر عن تحصيل العلم .

الاسلام دين علم وعمل ، ولما ضلت المالك الاسلامية الكبرى سواء السبيل جهلت العلوم الكونية والعقلية صاروا لم يصلحوا لهداية العالم المتعلم فنبذهم الاسلام فلم ينصروا على أعدائهم من الاوربيين، وأصبحوا يلتمسون العلوم من الايم الاوربية ويستضيؤن بأنوارهم ويهتدون بهديهم ويرتوون من مواردهم ويكرعون من مشاربهم، أو ليس ذلك دليلا علىأن الايم الاسلامية الكبرى جهلت الحقائق وظنت أن المسلم لا يعنيه العلم بل الحمل يكفيه والقوت يرضيه وهو غافل عما أبدع الله في الارض والسموات وبرأ فيهما من البدائع وأحسن فيهما من صنع وأبدع وأجاد وذرأ من كل زوج بهيج .

لهذا السبب ذهبت الايم الاسلامية فأصبحوا لا أنرى إلا آثار آبائهم لأن الجهل بالعلوم خيم فيما يينهم وضرب عليهم سرادقاته فضربهم الدهر ضرباته فذل العزيز وعز الذليل وخضع العظيم وعظم الحقير .

فأذا وجدنا أن الذين يتغلبون على كثير من النواحي والامم إنما تغابوا بتنافسهم في الحير وخلاله من الـكرم والعفو عن الزلات وبذل الأموال في صون الاعراض وتعظيم الشريعة واجلال العلماء الحاملين لها والوقوف عند ما يحددونه لهم من فعل أو ترك وحسن الظن بهم . فأذاعلمنا ذلك في المتغلبين علمنا أن هذه أخلاق السياسة قد حصلت لديهم واستحقوا أن يكونوا ساسة لمن تحت أيديهم أو على العموم وانه خير ساقه الله تعالى اليهم ، وبالعكس من ذلك إذا أذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقها فتفقد الفضائل منهم جملة ولا تزال في انتقاص الى أن يخرج الملك من أيديهم ويتبدل به سواهم ليكون نعياً عليهم في سلب ماكان الله تعالى قد آناهم من الملك وحمل في أيديهم من الحير

وإنما ذكرت هذه الكامات مع طولها لأنها هي القاعدة التي سأبني عليها ما سأذكره من أن حب العلم وتعظيم العلماء واكرامهم هو محور الرقي ، وبضدها تتميز الأشياء وانه ما من أمة أو دولة ناوأت العلم والعلماء إلا و نأت عن العز وجانبت الحير والسعادة وكانت الى الموت أقرب منها الى الحياة .

فهاك العصر العباسي الذي ابتداً سنة ١٩٥٦ هج أي من سقوط الدولة الأموية الى سقوط بغداد على يد « هولا كو » سنة ١٩٥٦ هج ، لقد كان الرشيد والمأمون وقبلها المنصور والهادي والمهدي كل هؤلاء كانوا يكر مون العلماء ويحرصون على نشر العلم ، وهذا أمر مشتهر عنهم ، لذلك زهت الدولة في عصرهم واتسع نطاقها وارتفع رواقها الى أن جاء المتوكل انحرف كل الانحراف على العلماء ، فقد قتل ابن السكيت الرجل الشهير والعالم النحرير مفخرة العراق وغرة جبهة الدهر ، وغضب على ( بختيشوع ) الطبيب وقبض ماله و نقاه الى البحرين ، وسخط على عمر بن مصر ح الراجحي وكان من علية الكتاب ، فاضطربت لذلك الاحوال واستفحل شأن الا تراك و نفرت قلوب طلبة العلم و أكثرهم من الفرس والعرب ، فتفرقوا من بغداد رويداً رويداً .

أفلا ترى عقاب الله للدولة ، أفلا تراه كيف أنزل العقاب صارماً على الامة على ما فعله المتوكل ? إذ قتل بعض العلماء و نفى بعضاً وصفع بعضاً ، فقُتل من أجل ذلك هو أولا ثم اختلت المملكة وقويت شوكة العامة على الملوك وهاجر العلم من بغداد فالمتوكل وأمثاله لم يقولوا ربي زدني علماً كما أمروا ، بل قالوا ربي زدني جهلا وهذا كقوله تعالى في سورة سبأ : « فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم » «١».

إن أهل سبأ لم يطلبوا من الله أن يباعد بين أسفارهم ' بل كان فعلهم من التخريب والسلب والنهب أوجب ذلك فخويت البلاد وطالت مسافات السفر فى القفر بعد اتساع نطاق العارة . هكذا هنا لم يقل المتوكل ربي زدني جهلا وإنما جرى على السلوب لا يوافق ازدياد العلم كما امر في الآيه فتمت كلمة العذاب عليه فهذا مصداق ماقلته من أن احترام العلم والعلماء علامة الرفعة والمكس بالعكس .

١٥ سررة سبأ الآية ١٩ .

### عز العلم فى ظل الدولة البويهية

أنصار هذه الدولة الديلم من الجيلان وراء خراسان . وآل بويه يرتفعون في نسبهم الى ملوك الفرس القدماء ، وجد آل بويه اسمه ( بويه ) ولقبه أبو شجاع له ثلاثة أبناء هم : على ولقبه عماد الدولة ، وحسن ولقبه ركن الدولة ، وأحمد ولقبه معز الدولة .

كانآ ل بويه هؤلاء يحبون العلم والادب، وكان وزراؤهم من العلماء والشعراء والكتاب كابن العميد والصاحب بن عباد وسابور بن اردشير المهلبي، بل نفس ملوك آل بويه اشتهر بعضهم في العلم والأدب مثل عضد الدولة وقد قرب اليه العلماء واستحثهم على تأليف الكتب، فألف له أبو اسحاق الصابي كتاباً في أخبار آل بويه، وألف له أبو علي الفارسي كتاب « الايضاح والتكلة » في النحو، وقصده الشعراء من كل صوب كالمتنبي، والسلامي وغيرهم، ومن شغفه بالشعر تمني أن يكون هو المصلوب بدل ابن بقية الوزير لتقال فيه قصيدة مجد بن عمران الانباري التي مطلعها.

علوً في الحياة وفي المات لممرك تلك احدى المعجزات

وقد كانت عظمة دولتهم كلها ترجع لنصرهم العلم وشدة رغبتهم فيه . فانظر كيف كان ركن الدولة ابن بويه في الري وهمدان واصبهان مستوزراً ابن العميد الكانب الشهير ، وهكذا بهاء الدولة ابن عضد الدولة في العراق والاهواز استوزر سابور بن اردشير فأنشأ هذا الوزير في كرخ بغداد خزانة كتب وقفها على افادة الناس . قال ياقوت : لم يكن في الدنيا أحسن كتب منها ، كانت كلها بخطوط الأعمة المعتبرة واصولهم المحررة ، وقد كان الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة ابن ركس الدولة ، ثم وزر لأخيه فيم الدولة وكان له عشرات من أهل العلم والأدب يقيمون عنده وعشرات يفدون عليه .

## عز العلم في ظل الدولة السامانية في تركستان

رأس هذه الدولة سامان من أشراف بلخ ، واعقابه هم الذين أنشأوا دولة عظيمة في خراسان وتركستان ، وزهت في أيامهم بخارى فكانت مجمع الادباء والعلماء والشعراء ، واشتهرت نيسابور وانشئت فيها أقدم المدارس الاسلامية . وملوك هــذه الدولة عشرة اشتهر كثير منهم بالعلم والأدب . منهم منصور بن نوح الذي استوزر البلعمي العالم الفارسي فترجم له تاريخ الطبري الى اللغة الفارسية : وخلفه ابنه نوح وهو الذي اقترح نظم الشاهنامة « الياذة الفرس » في الفارسية ، اقترح ذلك على شاعره الدقيق فنظم له بعضها ولما قتل أتمها الفردوسي بعده باشارة السلطان محمود الغزنوي ، ولما سمع نوح بشهرة الصاحب بن عباد وزير البويهيين كتب اليه سراً يستدعيه الى بخارى ليفوض اليه وزارته وتدبير مملكته ، فأعتذر الصاحب اليه بأن كتبه تحتاج في نقلها الى أربعائة حمل .

واتسع العلم في زمن الدولة الغزنوية بأفغانستان والهند وكان أعظم ملوك هذه الدولة السلطان محمود من ٣٨٨ الى سنة ٤٦١ هج صاحبالفتوحات المظيمة ، وهوالذي اخترع المدفع و به فتح بلاد الهند لما تعسر عليه فتحه . كان محمود هذا لا يسمع بعالم أو شاعر إلا استقدمه اليه وكتب الى مأمون بن مأمون أمير خوارزم ( عامت أن في محلسك حماعة من العلماء المبرزين فارسلهم الي ليتشرف مجلسي بهم و نستفيد من علمهم ) إن إكرام العلماء كان في نظر أهل ذلك العصر من أسباب الابهة وأدلة الحضارة . فهذا وأمثاله من الانم الفارسية أكرموا العلماء وعظموا العلم وتنافسوا فيه لأن لهم سابقة في ذلك وهم الأكاسرة \_ ملوك الفرس \_ أولئك الذين شادوا للعلم مناراً ورفعوا له قدرا وهؤلاء الملوك علىآثارهم يهرعون وبهم يقتدون وعليهم يقومون فهل يعلم ذلك امراء العرب الجزيرة اليوم ان لآبائهم دولة كانت شامخة الذرى

رفيعة القدر ، فهل يشرُّ فون آباءهم باحتذائهم حذوهم كما فعل اوائك الفارسيون ؟ .

إن هؤلاء الملوك الفارسيين سواء أكانوا من البويهيين أو السامانيين قد نزعوا في إكرام العاماء الى ما نزع اليه كسرى إذ أرسل برزويه الطبيب الفارسي الى بلاد الهند ليترجم له كتاب كليلة ودمنة ، فتوجه الطبيب المذكور خفية الى الهند وبقي مختفياً فيها مدة من السنين يحاول تدبير الحيلة في الدخول الى المكتبة الى أن أمكتنه الفرصة فترجم الكتاب \_ أي نقله من اللغة الهندية الى اللغة الفارسية \_ ورجع به وقرأه على الملك ووجوه القوم ، فاكرم مثواه وأنزله المزلة السامية وخلع عليه وقال له خد ما تشاه من الأموال فقال كلا ثم كلا ولكني اريد أن يكتب وزيرك تأريخ حياتي في مقدمة الكتاب تشريفاً لي ، ففعل وكتب تاريخ حياته وانه تولد من أبوين شريفين ، وانه طلب العلم لله والدار الآخرة لا للجاه ولا للمال ، وانه كان يأخذ على التطبيب أجراً عظيا من الأغنياء ويصرفه على الفقراء المرضي ويواسيهم من يأخذ على التعليب أجراً عظيا من الأغنياء ويصرفه على الفقراء المرضي ويواسيهم من مؤخذ على النام للدنيا فقط لم ينل حظ الآخرة ، فطالب العلم ولله نال الدنيا مع العلم ، وانه كان يعتقد ان من طلب العلم لأجل العلم اما أن يكون عمله كالحنطة أو كالدكلاء فزرع الحنطة ينفع للانسان والحيوان ، وزرع الكلاء لا يفيد إلاالبهائم فين طلب الأعلى نال معه الأدنى ، ومن طلب الأدنى لم ينل الأعلى .

# رقي العلم بالأندلس في عصر الدولة المروانية

كان الناصر وابنه الحكم تحبين للعلم معظمين للعلماء وكان الفقها، والادباء يحضرون مجالسها، وكان الناصر مولعاً باقتناء الكتب فجمع منها ما لم يجمعه أحدقبله وأنشأ في قرطبة مكتبة جمع اليها الكتب من أنحاء العالم، كان يبعث في شرائها رجلا من التجار ومعه الاموال يحرضه على البذل في سبيلها لينافس بني العباس في اقتناء الكتب وتقريب الكتاب، وكان أبو الفرج الاصبهاني صاحب الأغاني معاصراً له وهو أموي فبذل له ألف دينار ذهب على أن يرسل البه كتاب الأغاني قبل اخراجه الى بني العباس، وكانت فهارس الدواوين وحدها « ٤٤ » فهرساً ، في كل فهرس

عشرون ورقة . قال بعضهم فأذا قدّرنا للصفحة « ٢٥ » اسماً فقط كان مجموع عدد الدواوين « ٤٤٠٠٠ » كتاب فكيف بسائر الكتب ، يقول ابن خلدون : إن مجموع ما حوته تلك المكتبة « ٤٤٠٠٠٠٠ » .

## رقي العلم في الدولة الفاطمية بمصر

استولى الفاطميون على مصر سنة ٣٥٧ هج وقد نبغ في تنشيط العلم منهم اثنان العزيز بالله سنة ٣٦٥ الى سنة ٣٨٦ ، والحاكم بأمر الله سنة ٣٨٦ الى سنة ٤١١ فأ نشأ خزائن الكتب فيها مئآت الآلاف من المجلدات في العلوم في مكتبته التي تسمى « دار الحكمة » أو « دار العلم » ، وقد أباح فيها المناظرة للمترددين اليها وسهل لهم المطالعة والنسخ ، وأنشأ المرصد الحاكمي وبناه على حبل المقطم و بقي عمدة الراصدين حتى بنى نصير الدين الطوسي مم صده في مم اغة بتركستان سنة ٢٥٧ هج .

لسائل أن يسألني عن هذه الذخائر العلمية والنفائس الغالبة ما صنع الدهر بها لعلي أجيب بأن الأيوبيين الذين ورثوا ملك الفاطميين أنزلوا غضبهم ونقمتهم على مكتبات الفاطميين فأبادوها وأحرقوها وقذفوا بها الى تلال المقطم فضاعت هذه الكنوز العلمية الثمينة بسبب التعصب الأعمى وخسرها العالم الاسلامي، وهذه خيانة وجناية كبرى ويد أثيمة من الأيوبيين على الاسلام والمسلمين والعلم .

ذكر الشيخ الطنطاوي في مجلد ٩ من تفسيره ص ١٧٥ : « أن صلاح الدين الأيوبي انتزع الحلافة من الفاطميين وجملها لنفسة ، وعدا على الاسرة الفاطمية أولاد علي وفاطمة فأفناها عن آخرها وجعلهم في بيوت خاصة \_ أي سجون \_ وفر ق بين الرجال والنساء حتى لا يتوالدوا كما صنع فرعون موسى في بني إسرائيل ثم عدا على قبورهم فهدمها عن آخرها ، وأمرالناس أن يبنوا عليها بنياناً حتى لا تنكون لهم قبور تزار ولا أسماء تذكر ، وكذا ذكر المقريزي في خططه من تاريخ مصر من الفظايع التي عملها معهم مما يقرح قلب كل مسلم عربي غيور .

الى هنا انتهى ما أردت ذكره من تعاون امراه الاسلام وملوكهم على نصر العلم وحب العلماء وان ذلك هو رأس الأمر وملاكه .

فب العلم وتعظيم العلماء إذا حلَّ بأُمـة فتح لها باب الفضائل وسائر أخلاق الحكال ، وذلك إيذان من الله بأنهم يملكون زمام السياسة ، وإذا ادبر عن الامة هـذا الحب نفرت منهم سائر الفضائل ويتبعها ذهاب الدولة ، ولقد عجبت لأمم الاسلام المتأخرة كيف ضلوا وجهلوا ? ولله عاقبة الامور .

هذه هي الصورة الواضحة الظاهرة الجميلة من تعاون امراء الاسلام على نصر العلم واحترام العلماء وحبهم ، وكيف رأينا المجد والعز يصاحب العلم ، فلما أن نسوا ذلك وتأخروا عن فصر العلم وتباعدوا عن العلماء وأحرقوا كتبهم انحطت الامم الاسلامية ، ولم يمض أقل من قرن حتى دخل هولاكمو بغداد وسلط الله عليهم الحروب الصليبية وهجم المغول والتنار فاكتسحوا ما بالكاتب من الكتب وأحرقوا منها الوفاً لا تحصى .

فلما كره المسلمون العلم فر منهم الى اوربا وتنافس ملوكها في عصرنا على حب العلماء كماكان في الدول الاسلامية قبل اليوم .

إن العلم لما حماه المسلمون بتي عندهم و أعز دولهم ، ولما أها نوه وأها نوا حامليه و أحرقوا كتبه التجأ الى الام المسيحية وقرت عينه هناك بهم .

# الطب وأثره فى الاسلام

# بسم الله الرحمن الرحيم

واتل عليهم نبأ ابراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباء ناكذلك يفعلون قال أفرأيتم ماكنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فانهم عدو له إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يُطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين «١» .

قال تعالى: (واتل عليهم) يا عهد \_ أي على مشركي العرب \_ ( نبأ ابراهيم إذ قاللاً بيه وقومه ما تعبدون) أي أي شيء تعبدون? وهذا الاستفهام للاستخفاف عا يعبدون وانه لا يستحق العبادة (قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين)، أي نقيم على عبادتها ليلاً ونهاراً، (قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟) أي هل يحيبكم الآلهة إذا دعوتموهم? (أو ينفعوكم) في معايشكم إذا أطعتموهم (أو يضرون) في معايشكم إذا عصيتموهم؟ «قالوا بل وجدنا آباه ناكذك يفعلون» يعبدونها فنحن نعبدهم مقتدين بهم، قال ابراهيم «ع» (أفرأيتم ماكنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الاقدمون)

١٠، سورة الشعراء الاية ٨٨ - ٨٠.

« فأنهم عدو له » أي أعداء لعابديهم لأن عبادتهم أضر على العابدين من الأعداء
 « إلا رب العالمين » استئناء منقطع أي والكن رب العالمين ، ثم وصفه بجملة صفات ترجع الى افاضة الخير والنعمة على العبد .

« ١ » خلقه من نطقة ، « ٣ » هداه لثدي أمه ولما بعده من امور المعاش والعلم واصلاح نفسه ، « ٣ » انعم عليه بالطعام والشراب لبقاء بدنه ، « ٤ » انعم عليه بالشفاء إذا مرض وذلك اما بالعقاقير واما باجابة الدعاء .

يقول جلا وعلا على لسان ابراهيم : « وإذا مراضت فهو يشفين » نسب الشفاء لله ليفتح لنا باب البحث والنظر في أمر الشفاء وعلم الطب ، فإن العلماء لما بحثوا في أصل الطب من أبرت جاء تحيروا ولكن بعد اللتبا والتي وجدوه لا يعدو « ثلاثة أحوال » .

الحالة الاولى : التجربة ، الحالة النانية الالهام ، الحالة الثالثة : المصادفة والاتفاق . فهذه الأحوال الثلاث هي اصول الطب .

### الحال الاولى

« ۱ » يقولون إن امرأة كانت بمصر وكانت شديدة الحزن والهم مبتلاة بأمراض كثيرة ، منها ضعف المعدة ، ومنها امتلاه الصدر باخلاط رديئة ، ومنها احتباس حيضها ، فأتفق انها أكات « الراسن » مراراً كثيرة بشهوة ، فذهب عنها جميع ماكان بها ورجعت الى صحتها ، فلما سمع به الناس استعملوه فبر ثوا من ذلك المرض « ۲ » إن رجلاً اشترى كبداً طرية من جز ار ومضى الى يبته ، فاحتاج أن ينصرف في حاجة اخرى فوضع تلك الكبد المشتراة على أوراق نبات مبسوطة كانت يفصرف في حاجة اخرى فوضع تلك الكبد المشتراة على أوراق نبات مبسوطة كانت على وجه الارض ثم قضى حاجته وعاد ليأخذ الكبد فوجدها قد ذا بت وسالت دماً فأخذ تلك الأوراق وعرف ذلك النبات وصار يبيعه دواه لاتلف حتى قطن به وامر

بقتله وأُمر أن تشد عيناه في وقت مروره الى القتل حتى لا ينظر الى ذلك النبات أو أن يشير الى أحد نحوه فيتعلم منه .

« ٣ » حدث جمال الدين النقاش السعودي : ان في لحف الحبل الذي بناحية « اسعرد » عشباً كثيراً ، وان رجلاً نام على نبات هناك فلم يزل نائماً حتى رآه الناس والدم يسيح من أنفه ومن مخرجه فتعجبوا ، حتى ظهر لهم أن ذلك من النبات الذي نام عليه \_ والنبات أشبه بالهندبا \_ وهو مر المذاق ، وان كثيراً من الناس يقربونه من انوفهم ويستنشقونه مراراً فيحدث لهم رعاف .

وملخصها ان أمثال هـذه الحوادث تنبه الأذكياء الى البحث والتنقيب حتى يركبوا أدوية كثيرة باجتهادهم هذا ملخص أمر التجربة فى الطب .

### الحال الثانية

#### الالهام وذلك بالرؤيا الصادقة

حكى « جالينوس » في كتابه في الفصد إذ فصد العرق الضارب لما ا أمر به ، قال : إني أمرت في منامي مرتبن بفصد العرق الضارب الذي بين السبابة والا بهام من اليد اليمني ، فلما أصبحت فصدت هذا العرق و تركت الدم يجري الى أن انقطع من تلقاء نفسه ، لأني كذلك المرت في منامي ، فكان ما جرى أقل من رطل فسكن عني \_ بذلك المكان \_ وجع كنت أجده قديمًا في الموضع الذي يتصل به الكبد بإلحجاب ، وكنت في وقت ما عرض في هذا غلاماً .

٤ ٤ ٥ وقال جالينوس: (رأيت رجلا عظم لسانه وانتفخ حتى لم يسعه الفم فتحايلت في مداواته ، ففي ليلته رأى قائلا يقول له المسك في فمك عصارة الحس، فاستعمل هذه العصارة كما امر في المنام و برأ برءاً تاماً ، ثم قال جالينوس في شرحه لكتاب « الايمان » لأبقراط ما نصه: وعامة الناس يشهدون أن الله تبارك و تعالى

هو الملهم لهم صناعة الطب من الاحلام والرؤيا التي تنقذهم من الأمراض الصعبة وذلك إنا نجد خلقاً كشيراً ممن لا يحصىعددهم أناهم الشفاء من عند الله تبارك وتعالى بمثل ذلك .

( 0 ) قال ( أريباسيوس ) : إن رجلا عرض له في المثانة حجر عظيم ، قال وقد داويته بكل دواء فلم ينجح ، فلما اشرف على الهلاك رأى فى النوم إنساناً أقبل وفي يده طائر صغير الحبثة ، فقال له هذا الطائر يكون بمواضع السباخات والآجام فحذه واحرقه وتناول من رماده حتى تسلم ، فلما انتبه فعل ذلك فخرج الحجر من مثابته مفتتاً كالرماد وبرأ برءاً تاماً .

﴿ ٣ ﴾ قال ابن أبي اصبيعة : ﴿ إن بعض خلفاء المغرب مرض مرضاً طويلا وتداوى كثيراً فلم ينتفع بها ، فرأى في بعض الليالي النبي (ص) في نومه فشكا له ما يجده ، فقال ﴿ ص ﴾ : ( ادهن بلاوكل لا تبرأ ، فلما انتبه من نومه بقي متعجباً من ذلك ولم يفهم ما معناه ، ولم يعرف المعبرون عنه شيئاً إلا علي بن أبي طالب القيرواني فانه قال : يا أمير المؤمنين إن النبي ﴿ ص ﴾ أمرك أن تدهن بالزيت وتأكل منه فتبرأ لأن الله يقول : ﴿ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ﴾ ، فلما استعمل ذلك صح و برأ .

(٧) قال و نقلت من خط علي بن رضوان في شرحه لكتاب جالينوس في فرق الطب ما نصه : ﴿ قد عرض لي منذ سنين صداع مبرح عن امتلاه في عروق الرأس ففصدت فلم يسكن وأعدت الفصد مراراً وهو باق على حاله ، فرأيت جالينوس في النوم وقد أمرني أن أقرأ عليه حيلة البره فقرأت عليه منها سبع مقالات ، فلما بلغت الى آخر السابعة نسيت ما بي من الصداع وأمرني أن أحجم ﴿ القمحدوة ﴾ من الرأس ، ثم استيقظت فحجمتها فبرأت من الصداع على المكان .

﴿ ٨ ﴾ قال عبد الملك بن زهر في كناب التيسير : ﴿ إِ نَنِي كَنْتَ قَدَ اعْتُلَّ

بصري من في و افرط على فعرض لي انتشار في الحدقتين دفعة و فشغل بذلك بالي فرأيت فيما يرى النائم من كان في حياته يعني بأعمال الطب و فأمرني في النوم بالا كتحال بشراب الورد وكنت لم أزل طالباً لم يكن لي حنكة في الصناعة فأخبرت أبي فنظر في الأمر ملياً ثم قال استعمل ما امرت به في نومك فانتفعت به ثم لم أزل استعمله الى وقت وضعي هذا الكتاب في تقوية الأبصار . ومثل هذا أيضاً كثير مما يحصل بالرؤيا الصادقة ، فانه قد يعرض أحياناً لبعض الناس أن يروا في منامهم صفات أدوية ممن يوجدهم إياها فيكون بها برؤهم ثم تشتهر بالمداواة بتلك الادوية فيما بعد .

#### الحال الثالثة

أن يكون قد حصل لهم شيء بالانفاق والمصادفة مثل ما حصل لاندروماخس وغيره حيث عرف بالانفاق أن سم الحياة يشنى بلحومها ، وهكذا كل سم لحيوان يمنع ضرره لحم ذلك الحيوان ، وهكذا يشنى كل مرض مزمن قوي بلحوم الحيات كالبرص والجذام ، فإن ابن أبي اصيعة ذكر في عيون الأنباء في طبقات الأطباء أن « اندروماخس » الثاني وضع لحوم الأفاعي في الترياق ، قال و الذي نشطه لذلك وأفرد ذهنه لتأ ليفه « ثلاثة أسباب » جرت على غيرقصد وهذا كلامه . قال التجربة الاولى : إنه كان يعمل عندي في بعض ضياعي في الموضع المعروف « بيورنوس » حر اثون يحرثون الأرض للزرع ، وكان بيني و بين الموضع نحو فرسخين وكنت ابكر اليهم لأنظر ما ذا يعملون ? وذكر أن غلامه كان يحمل لهم زاداً وشراباً فأحضر لهم يوماً خراً طبياً في انا، طبن لم يفتح فلما فتحوه وجدوا فيه حية قد تهر أت فقالوا إن ههنا رجلا مجذوعاً يريد أن يموت فإذا سقيناه أرحناه من الحياة ولنا ثواب عند الته فضوا اليه فأعطوه زاداً وسقوه الحمر موقنين أنه لا يعيش يومه ، فلما قرب الليل انتفخ جسمه نفخاً عظيا ، فلما كان الغداة سقط جلده الخارجي وظهر الجلد الداخلي الاحر ولم يزل حتى صلب جلده وبرأ وعاش دهراً طويلا من غير أن يشكو علته الاحر ولم يزل حتى صلب جلده وبرأ وعاش دهراً طويلا من غير أن يشكو علته الاحر ولم يزل حتى صلب جلده وبرأ وعاش دهراً طويلا من غير أن يشكو علته الاحر ولم يزل حتى صلب جلده وبرأ وعاش دهراً طويلا من غير أن يشكو علته الاحر ولم يزل حتى صلب جلده وبرأ وعاش دهراً طويلا من غير أن يشكو علته

حتى مات الموت الطبيعي . قال : فهذا دليل قاطع على أن لحوم الأفاعي ينفع من الأوصاب الشديدة والأمراض العتيقة في الأبدان .

وأما التجربة الثانية: فأن « اندروماخس » كان له أخ يسمى ( أبولنيوس ) مساحاً من قبل الحكومة على الضباع فصادف يوماً في حمارة القيظ انه نام فتهشته أفمى فى يده وكان قد ألتى يده على الأرض من شدة تعبه فأنتبه بفزع وعلم أن الآفة قد لحقته ولم يكن به على القيام طاقة ليقتل الأفمى ، وأخذه الكرب والغشي فكتب وصية وضعنها اسمه ونسبه وموضع منزله وصفته وعلق ذلك علىالشجرة حتى إذا مات واجتازبه إنسان ورأى الرقعة يأخذها ويقرؤها ويعلم أهله ثم استسلم للموت وكان قد غلبه العطش فشرب من ذلك الماء شراباً كثيراً فلم يلبث الماء في جوفه حتى سكن ألمه وماكان يجده من ضربة الأفمى ثم برأ فبتي متعجباً ولم يعلم ماكان في الماء ، فقطع عوداً من الشجرة وأقبل يفتش به الماء لأنه كره أن يفتشه بيده لئلا يكون فيه أيضاً شيء يؤذيه فوجد فيه أفدين قد اقتتلا ووقما جمعاً في الماء وتهرتا ، فاقبل أخي الى منزلنا صحيحاً سالماً وترك ذلك العمل الذي كان فيه واقتصر على ملازمتي أخي الى منزلنا صحيحاً سالماً وترك ذلك العمل الذي كان فيه واقتصر على ملازمتي وكان هـذا دليلا على أن لحوم الأفاعي ينفع من نهش الافاعي والحيات والسباع وكان هـذا دليلا على أن لحوم الأفاعي ينفع من نهش الافاعي والحيات والسباع الضارية . قال وأما

التجربة الثالثة : فأنه كان للملك « بيولوس » غلام وكان شريراً غمازاً خماراً فيه كل بلاء وكان كبيراً عند الملك يحبه لذلك ، وكان قد آذى كثيراً من الناس فاجتمع الوزراء والقو اد على قتله فلم يتهيأ لهم ذلك ، فصمموا أن يضعوا السم فى شرابه حتى إذا مات حملوه الى الملك ليس به جراح ، فلما وضعوه في الشراب لم يلبث إلا قليلا حتى مات فتركدوه في بعض البيوت وختموا عليه ووضعوا الحراس عليه و توجهوا للملك ، فلما ساروا بأجمهم الى الملك رأى الفعلة أفعى قد دخل الى البيت الذي فيه الفلام فلم يتهيأ لهم أن يدخلوا خلفه ويقتلوه لان البابكان مختوماً فلم يلبثوا إلا ساعة

وإذا بالغلام يصيح بهم لم أقفلتم على الباب ? أغيثوني قد لسعني أفعى ، ثم كسر الباب وخرج ليس به مرض . قال وكان هذا دليلا على أن لحوم الافاعي تنفع شرب الأدوية القتالة المهلكة .

هذا جملة ما ذكروه من التجربة والأحلام والمصادفات والاتفاق ، وإنما ذكرت ذلك لتفهم قوله تعالى : « وإذا مرضت فهو يشفين » .

إن الشفاء من الله تعالى فأنه اما أن يلهم الناس في أحلامهم وهذا منه تعالى ، وإما أن يلهمهم في اليقظة فيتفكرون كما في الحال الاولى وهذه هي التجربة ، وإما أن تقع طم الاشياء مصادفة فيفكرون فيها فسواء أكان بالاحلام أم بالاعتبار والبصيرة فكل هذا من الله . ولتعلم أن الله عزوجل لا يحب أن تكون جميع علومنا بالاحلام فكل هذا من الله . ولتعلم أن الله عزوجل لا يحب أن تكون جميع علومنا بالاحلام أن يجدوا بأ نفسهم ليرتقوا . اما الانبياء عليهم السلام فأن الله جعلهم قليلا في الارض ، هكذا النابغون والحكاء في الايم ، ذلك لان الله يريد أن يجعل هؤلاء الانبياء موقظين فيوحي اليهم قولا أجمالياً ويطلب من أتباعهم أن يفكروا فيه . فلو أن الناس أنت لهم جميع علومهم بطريق الرؤيا أوكان الانبياء معطين الناس كل علم وكل حكمة بحيث لا يفكرون ولا يدرسون وإنما يعيشون على أحلامهم الصادقة وأن النابئم الصادقين لكان ذلك وبالاً ، ولذلك تجد الاحلام الصادقة قليلة جداً والانبياء قلائل والعلوم التي أنوا بها تحتاج الى التعقل والتفكر حتى لا تموت عقول الشعوب التابعة لهم بالاتكال على ما سمعوه ، وعلى كل فالشفاء من الله أما بالرؤيا وأما بالحد والاجتهاد والتفكر والاول مبادى، وما بعده هو الاغلب الاكثر ألاعم ، بالحد والاجتهاد والتفكر والاول مبادى، وما بعده هو الاغلب الاكثر ألاعم ،

وهناك « حال رابعة » : وهي ما يشاهده الناس في الحيوان مثل ما ذكره الرازي في كتاب ( الحواص ) : ان الخطاف إذا وقع بفراخه اليرقان مضى فجاء مججر اليرقان وهو حجر أبيض صغير يعرفه فجعله في عشه فيبرأ ، وان الانسان إذا أراد ذلك الحجر طلا فراخه بالزعفران فيظن انه قد أصابهم اليرقان فيمضي فيجي. به فيؤخذ ذلك الحجر ويملق على من به اليرقان فينتفع به . ﴿ هكذا يقول ابن أبي اصيبعة والله العالم بالحقائق ﴾ .

وكذلك من شأن العقاب الانتى انه إذا تعسر عليها بيضها وصعب خروجه حتى تبلغ الموت ورأى ذكرها ذلك طار وأحضر حجراً يعرف بالقلقل لانه إذا حركت حرك تقلقل في داخله ، فاذا كسر لم يوجد فيه شيء ، وكل قطعة منه إذا حركت تقلقلت ، وأكثر الناس يعرفه بحجر العقاب ويضعه على الانتى فيسهل عليها بيضها ، والناس يستعملونه في عسر الولادة على ما استنبطوه من العقاب . ومثل ذلك أيضاً أن الحيات إذا اظلمت أعينهن لكونهن في الشتاء في ظلمة بطن الارض وخرجن من مكامنهن عند ما يدفأ الوقت طلبن « نبات الرازيانج » وأمررن عيونهن عليه فيصلح ما بها ، فلمارأى الناس ذلك وجربوه وجدوا من خاصيته اذهاب ظلمة البصر إذا اكتحل بمائه .

وذكر « جالينوس » في كتابه في الحقن عن « ارودوطس » ان طائراً يدعى « ايبس » هو الذي دل على علم الحقن وزعم أن هذا الطير كثير الاغتذاء لا يترك شيئاً من اللحوم إلا أكله ، فيحتبس بطنه لاجتماع الاخلاط الرديثة وكثرتها فيه فاذا اشتد ذلك عليه توجه الى البحر فأ خذ بمنقاره من ماء البحر ثم ادخله في دبره فيخرج بذلك الماء الاخلاط المحتقنة في بطنه ثم يعود الى طعامه الذي عادته الاغتذاء به

#### الحال الخامسة

أن يكون حصل شيء منها أيضاً بطريق الالهام كما هو لكثير من الحيوانات فانه يقال إن البازي إذا اشتكى جوفه عمد الى طائر معروف يسميه اليونانيون « ذريفوس » فيصيده وياً كل من كبده فيسكن وجعه على الحال . وكما تشاهد عليه أيضاً السنانير فانها في أوقات الربيع تأكل الحشيش ، فإن عدمت الحشيش عدات الى خوص المكانس فتأكله ، ومعلوم أن ذلك ليس مماكانت تغنذي به أولا وإنما دعاها الى ذلك الالهام لفعل ما جعله الله تعالى سبباً لصحة أبدانها فاذا أكلته تقيأت اخلاطاً مختلفة قد اجتمعت فى أبدانها ولا تزال كذلك الى أن تحس بالصحة للنوس اليها بالطبع \_ فتكف عن أكله . وكذلك أيضاً متى نالها أذى من بعض الحيوا نات المؤذية ذوات السعوم أو أكات شيئاً منها فانها تقصد الى الشيرج والى مواضع الزيت فتنال منه وعند ذلك يسكن عنها سورة ما تجده .

وحكى القاضي نجم الدين عمر بن مجد بن السكر ندي: ان اللقلق يعشش في أعلى الفباب والمواضع المرتفعة ، وان له عدواً من الطيور يتقصده ابداً ويأتي الى عشه ويكسر البيض الذي فيه . قال وان هناك حشيشة من خاصيتها إن عدو اللقلق إذا شم را محتها يعمى فيأتي بها اللقلق الى عشه ويجعلها نحت بيضه فلا يقدر العدو أن يقرب منه ، وحكي أن إنساناً رأى الحبارى تقاتل الأفعى وتنهزم عنها الى بقلة هناك وتتناول منها ثم تعود لقتالها ، وان هذا الانسان عاينها ففقدتها وطافت عليها فلم تجدها المتنال الحبارى بالقتال ، فعادت الحبارى الى منبتها ففقدتها وطافت عليها فلم تجدها خورت ميتة ، فقد كانت تتعالج بها ، قال وابن عرس يستظهر في قتال الحية بأكل السذاب ، والكلاب إذا دو دت بطونها أكلت السنبل و تقيأت واستطلقت . وإذا حرح اللقلق داوى جراحه بالزعتر الحبلي ، والثور يفر ق بين الحشائش المتشابهة في صورها ويعرف ما يوافقه منها فيرعاها ، ومالا يوافقه فيتركه مع نهمه وكثرة أكله و بلادة ذهنه ، ومثل هذا كثير .

فاذا كانت الحيوانات التي لا عقول لها أُلهمت مصالحها ومنافعها كان الانسان العاقل المميز المكلف الذي هو أفضل الحيوان أولى بذلك . وهذا أكبر حجة لمن يعتقد أن الطب إنما هو إلهام وهداية من الله سبحانه لحلقه . وصفوة القول فانه قد يكون من هذا ومما وقع بالتجربة والاتفاق والمصادفة أكثر ما حصلوه من هذه

الصناعة ، ثم تكاثر ذلك بينهم وعضده القياس بحسب ما شاهدوه وادتهم اليه فطرهم فاجتمع لهم من جميع تلك الأجزاء التي حصات لهم بهذه الطرق المتفننة المختلفة أشياء كثيرة ، ثم انهم تأملوا تلك الأشياء واستخرجوا عللها والمناسباب التي بينها فتحصل لهم من ذلك قوانين كلية ومبادي منها يبتدىء بالتعلم والتعليم والى ما أدركوه منها أولا ينتهى ، فعند الكال يتدرج في التعليم من الكليات الى الجزئيات ، وعند استنباطها يتدرّج من الجزئيات الى الحكليات .

وقوله تعالى : ( الذي خلقني فهو يهدين ) ، إن الهداية تنحصر في (قسمين) قسم حفظ الصحة فهو يختص بالطمام والشراب والهواء والماء .

« ١ » مثل المحافظة على نظافة الجلد بأن يستحم مرة في الاسبوع شتاءاً ومرتين صيفاً .

٩ ٣ ٥ أن يغسل الانسان يديه بالصابون قبل الشروع في غسل عينيه ووجهه وقبل تعاطى الغذاء .

« ٣ » أن يغسلهما بعد الفراغ من الأكل و بعد لمس أي جسم غـير نظيف وبعد الاستيقاظ من النوم وقبل إرادة النوم كل ذلك بالماء والصابون فانه يبعث في الجسم نشاطاً وانشراحاً .

\* القدمين بالماء والصابون صباحاً ومساءاً ، كذلك يخلل ما بين الأصابح ويزيل ما بينهم من الأقذار .

« ٥ » إن شعر الرأس يجب غسله كل اسبوع بالماء والصابون .

ان تقلم الأظفار ثم تغسل الأصابع بعد القص بالماء مع الليفة أونحوها
 لازالة الأقذار التي تحتها .

« ٧ » غسل الأنف و تنظيفه ، وانه لا يجوز تف الشعر الذي فيه أو قصه

فان الله خلقه لصحة أبداننا فهو يضعف تيار الهوا. إذا كان شديداً .

« ۸ » العناية بالاسنان و تنظيفها بحيث تغسل بالماء والصا بوت قبل الأكل
 و بعده لئلا تبقى بعض الفضلات فتضر و تعقب أمراضاً لا قبل لنا بها

ويستحسن التنظيف بنحو السواك (والفرجون) بمدغمسها في بعض العقاقير التي عند الصيادلة، ويكون ذلك التنظيف بالعقاقير مرتين في اليوم عند الاستيقاظ من النوم وعند الذهاب الى الفراش.

هـذاكلام الأطباء ، وديننا أمر بأكثر من ذلك بحيث يكون السواك عند كل وضوء وعندكل صلاة . قال رسول الله ﴿ص﴾ : ﴿ لولا أن أشق على أُ متي لأمرتهم بالسواك عندكل وضوء ﴾ ، وقال ﴿ص﴾ : ﴿ لولا أن أشق على أُ متي لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة ﴾ ، وهذه نعمة إسلامية عظيمة . ومن العجب أن عناية ديننا الاسلامي بأمر الصحة أرقى من عناية الأطباء .

## من بدائع وعجائب الاسلام في الطب (السواك)

السواك من أهم ماكشف عنضرورته العصرالحديث ودلنا على أسرارأحكام شريعة الاسلام التي يعجز عن إدراكها البشر . وأنى لرجل قبل أربعة عشر قرناً وهو ابن الجزيرة العربية الفاحلة الجاهلة التي لا علم فيها ولا ملك ولا دين ولامدنية ولا كتابة ولا قراءة أن يتوصل الى معرفة أسرار تنظيف الأسنان وفائدته لو لم يكن نبياً . ولم تكتشف هذه الاسرار إلا بعد تقدم الطب حذا التقدم الهائل في هذا العصر .

ومن يدقق الاحاديث الواردة في السواك يعرف كيف تنطبق على آخـر ما توصل اليه العلم الحديث في فائدة السواك وفي كيفيته . لقد استفاضت الاحاديث في أن السواك طهور للفم ، ويزيد في الحفظ والعقل والفهم والفصاحة ، ويذهب بالسقم وحفرالاسنان وبالنسيان ووسوسة الصدر ، ويبيض الاسنان وينقيها ويذهب بأوجاعها ويشد اللثة ، ويطيب الفم ويقلل البلغم أو يقطعه ، ويجلو البصر ويذهب غشاوته ودمعته ، وينبت الشعر ويشهي الطعام ويصلح المعدة الى غير ذلك من الفوائد غير الفوائد الالهية إذ به رضى الرب واصابة السنة وثواب الآخرة . وهذه الفوائد الكثيرة والعظيمة في وقت واحد قد نصت عليها الاحاديث بنفس هذه العبارات . وقد يستكثرها الرجل الابتدائي على السواك ، ولذلك نجد جملة من البلهاء يستهينون باستعاله ولا يعيرون له اهتمامهم فيقمون بكثير من الامراض المزمنة ، ولكن الاكتشافات الحديثة اثبتت همذه الفوائد . والطب اليوم يعلق أهمية كبيرى على السواك في حفظ الصحة ، حتى أن أكثر الامراض ينسبها الاطباء الى الاسنان من جراً واهالها .

وقد قال إمامنا أبو جعفر الباقر عليه السلام : « لو يعلم الناس ما فى السواك لأباتوه معهم في لحاف » . وهذا يدل على مبلغ جهل الناس يومئذ بفوائده ، وان علمه يختص بهم (ع) والنبي «ص» كان يقول كا تقدم : « لولا أن أشق على أمتي لأم تهم بالسواك عند وضوه كل صلاة » وهو كان يستاك ثلاث مرات في الليل قبل النوم و بعده وقبل خروجه الى صلاة الصبح . وهذا ينطبق تماماً على وصايا العاب الحسديث في اختياروقت السواك قبل النوم و بعده ، كما أن الوارد في وصف السواك أن يلين طرف عود الاراك خاصة يجعله أن يلين طرف عود الاراك قبل السواك ، و تليين طرف عود الاراك خاصة يجعله كفرشة الاسنان الغربية الحديثة . و نعرف من هذا سر تفضيل عود الاراك على غيره لأنه ليس كل عود يعطي هذه الصفة إذا لين ، فإن عود الاراك الواحد يتألف من مجموعة عيدان دقيقة لا تتحطم عند الاستياك كشعرات الفرشة ، وان كان السواك الشرعي يحصل بكل عود بل حتى بالاصبع ولكن الاراك هو المفضل عند تيسره لتلك الغاية ورعا لغايات اخرى نجهلها .

فلذلك يكون الاستباك في الفرشة أيضاً من السواك الشرعي ، ولكن اعتقد

أن عود الاراك أفضل منها للا سنان بالتجربة لا سيا أن المعروف في الفرشة انها مأخوذة من شعر الخنزير الأبيض ، والخنزير في الشرع الاسلامي نجس العين وشعره كذلك لا يطهر بالماء ولا بغيره ، فلا يصح استعالها والحال هذه . ولنا بالاراك غنى والوارد في كيفية الاستياك شرعاً بوافقه الطب الحديث أيضاً فإن الاستياك الشرعي الوارد هو الاستياك عرضاً لا كما يستاك بعض الناس طولا بزعم أنه الاستياك الشرعي والطب الحديث بوصي بالاستياك عرضاً حفظاً للا سنان من جهة ، ومبالغة في تنظيفها و تنظيف اللئة من جهة اخرى ، كما أن الشرع يوصي بالمضمضة بالماء بعد السواك ، والطب أيضاً يوصي بها وكما نها من مكملاته .

ومما يلفت النظر في الأحاديث عن النبي والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام استعالهم مختلف الاساليب في حمل الناس على اتخاذ عادة السواك فلم يرخصوا بتركه أكثر من ثلاثة أيام ' وحثوا على استعاله عندكل وضوء وكل صلاة وعند النوم وعند قراءة الفرآن . ولو احصينا الاوقات التي ورد فيها الحث عليه في كل يوم لهالنا العدد ولظننا أن ذلك مما ينهك الأسنان ولكن من العجيب أن الطب أثبت \_ ودلت عليه التجر بة \_ أنه كما استاك الانسان قويت لئته واشتدت وصحت أسنانه وإن استعمل القوة في الاستباك على غرير المألوف فى أعظم ما جاء به الشرع الاسلامي لو انا اتبعنا سبيله .

# عناية الاسلام

## بصحة الأبدان

« يا بني آدم خذوا زينتكم عندكل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه
 لا يحب المسرفين «١» .

إن الانسان بتطوراته المتوالية في المدنية وذهابه في الابداع الصناعيكل مذهب وبما استبع ذلك من اخلاده الى معيشة الترف واغراقه في تطلب الملاذ البدنية قد أخرج مسألة التغذي عن حقيقتها ، فبعد أن كان يأكل طلبا لاقامة حياته وحماية جمانه من العطب أصبح يفعله طلباً للذة المعجلة حتى دفعته هذه العاطفة الى تناول الأغذية الضارة المبيدة لجمانه وهويعلم ذلك ويشعر به ، إلا أنه قدشعر بأن خروجه هذا على القوانين الطبيعية كان له أسوأ تأثير على جسده وعقله معاً ، وان هذا المتاع الحيواني سريع الزوال ثم يعقبه دور من الآلام والأعراض يطول أمده عليه ولا يزال به حتى يصرعه على أبشع الأحوال بعد أن يحرمه من جميع الطبيات الجسدية والعقلية .

عني الاسلام منذ عهده الأول بسن سنن مقررة للتغذي وما زال العلماء والفلاسفة يجعلون هذا الموضوع من أهم مباحثهم حتى يومنا هذا ، بل استحال أمره

دا، سورة الاعراف الآية ٢١ .

في العهد الأخيرالى اعتباره أولى بالعناية من الوجهة الصحية والعلاجية منكل المسائل الرياحة علاقة بالحياة الحسدية لما ثبت أن الغذاء هو العامل الأكبر في الصحة والمرض وفي طول الحياة وقصرها .

قال العلامة البكتريولوجي « متشنيكوف » مدير معهد « باستور » بباريس ( إن الانسان خاق ليعيش الانمائة سنة وإنما هو يقتل نفسه بسوه سيرته في تغذيه ) وأقر بهذه الحقيقة جمهورالباحثين والمنقبين . وجاءت العلوم الكياوية فايدت أقوالهم بالتحليلات إذ بينت ما يحويه كل نوع من أنواع الأغذية من المواد المختلفة ومايحتاج اليه الجسدكل يوم من كل منها ، وحدثت بجانب هذه الفتوحات الكياوية فتوحات أخرى طبية اثبتت بالتحليل ان أدواء القلب والسرطان والروماتيزم والبول السكري والزلالي وتصلب الشرايين والشلل والامساك المستعصي الى ما اليها مما يطول عده كلها متولدة من سوه التغذي وعدم تخير صنوف الطعام ، فأصبحت هذه المسألة حوالحالة هذه - في عداد المسائل المحسوسة المكن تجربتها تحليلاً وتركياً .

عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب فان الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب

متى عرف الانسان أن صحته فوق كل شيء من حيث السعادة والراحة والهناء وأن المال والجاه والسيطرة والنفوذ والشرف والمجد وكل ما يدخل تحت دائرة السعادة وما يعتبر من متاع الحياة الدنيا ونعمة الوجود لا قيمة لها عنده إذا اختلت صحته وضعفت قوته وانحرف من اجه ، متى عرف ذلك وجب عليه أن يحافظ على صحته بكل الوسائل المكنة تفادياً من الوقوع في الأمراض وفقدان الصحة .

قال أحد الحكاء: « الصحة الحسنة كنز لا يعرف قيمته إلا الذي يفقده فلكي تحتفظ بصحتك ، عليك أن تتجنب كل ما يضر بها » . ولقد صدق من قال « الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى والصحة أثمن من الثروة . قال رسول الله «ص» : « نعمتان مغبون فيها كثير من الناس : الصحة ا والفراغ » . ويقول الشاعر :

آلة العيش صحة وشباب فاذا وليا عن المر. ولي

كان أبو عثمان الثوري يجلس ابنه معه ويقول : إياك يا بني ونهم الصبيان واخلاق النوائح و نهش الاعراب وكل مما يليك ، واعلم أنه إذا كان في الطعام لقمة كريمة أو مضغة شهية أو شيء مستظرف فأنما ذلك للشيخ المعظم أو للصبي المدلل ولست بواحد منهم) وقد قالوا : « مدمن اللحم كمدمن الحمْر » . أي بني عود نفسك الاثرة ومجاهدة الهوى والشهوة ، ولا تنهش نهش السباع ولا تخضم خضم البراذين ؛ ولا تدمن الا كل ادمان النماج ، ولا تلقم لقم الجمال ، فإن الله جملك إنسانًا فلا تجمل نفسك بهيمة ، واحذر سرعة الكظة وسرف البطنة ، فقد قال بعض الحمكماء : إذا كنت نهم فعد نفسك من الزمني ، واعلم ان الشبع داعية الى ا البشم ، والبشم داعية الىالسقم ، والسقم داعية الموت . ومن مات هذه الميَّة فقدمات ميتة لئيمة لانه قاتل نفسه وقاتل نفسه الأم من قاتل غسيره . أي بني والله ما أدى . حق الركدوع والسجود ذوكظة ، ولا خشع لله ذو بطنة ، والصوم مصحة ، والواجبات عيشالصالحين . أي بني لا مر ماطالت أعمارالهند وصحت أبدان العرب ولله در الحرث بن كلدة إذ زعم أن الدوا. هو الازم ، فالدا. كله من فضول الطمام فكيف لا ترغب فيشيء يجمع لك صحة البدن وذكاء الذهن وصلاح الدين والدنيا والقرب من عيش الملائكة . أي بني لم صار الضب أطول عمراً إلا لأنه يبتلع النسيم ، ولم قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « إن الصوم وجا. إلا لأنه جمله حجابًا دون الشهوات ' فأفهم تأديب الله عزوجل وتأديب رسوله (ص) . أي بني قد بلغت تسعين عاماً ما نقص لي سن ولا انقشر لي عصب ولا عــرفت دنين أنف ولا سيلان عين ولا سلس بول ما لذلك علة إلا التخفيف من الزاد . فأن كنت محي الحياة فهذه سبيل الحياة ، وان كنت تحب الموت فلا أبعد الله غيرك .

وقد حثنا الله تعالى ورسوله على العناية بالامور الصحية ، واليك الآيات الواردة في القرآن الكريم وبعض الاحاديث الشريفة بشأن مراعاة القواعد والندا بيرالصحية بابني آدم خذوا زينتكم عندكل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين المعنى يا بني آدم البسوا أجمل النياب عند حضوركم أي مسجد للصلاة وكلوا واشربوا بغاية الاعتدال ولا تسرفوا لأن الله تعالى لا يحب المسرفين .

ترشدنا هذه الآية الكريمة الى ما علمنا الله إياه من الطب والقواعد الصحية وهدانا اليه من الحركمة بما تصح به أبداننا وتقوى به أجسامنا وتطبب به معيشتنا وتهنأ به حياتنا من عدم الافراط فى الاكل والشرب والاسراف فيها ، لأن كثرة الأكل والشرب تفسد المعدة وتطفى، حرارتها وتضعف الحجم وتكثر الارياح «الغازات » في البطن ، وتصفر اللون وتضيق النفس ، وبذلك يضعف الفكرويخمد الذهن وينحط الادراك . وأقل ما يترتب عليها أن يكون الانسان نهماً «شرها » وذلك يسوقه الى البطنة « التخمة » المهلكة والاعراض المتلفة . مع أن القصد من الطعام هو تعويض ما يفقده الجسم ، أي تجديد ما تحلل واستهلك من أعضائه بسبب أعماله الحيوبة بحيث تكون كية مكافئة لكيته المفقودة منه .

فلهذه الأسباب نهانا الله عز وجل عن الافراط في الأكل والشرب وأمرنا بالاعتدال فيهما . وهذه أعظم قاعدة وضعها الاسلام لحفظ الصحة

ذكر الطبرسي في تفسيره ان الرشيدالعباسي كان له طبيب نصراني حاذق فقال ذات يوم من الأيام لعلي بن الحسين بن وافر : ليس في كتابكم من علم الطب شي٠ والعلم علمان : علم الأبدان وعلم الأديان ، فقال : قد جمع الله تعالى الطب كله في نصف آية من كتابه هو قوله تعالى : « كلوا واشربوا ولا تسرفوا » وجمع نبينا صلى الله عليه وآله الطبكله في قوله : « المعدة بيت الدا، والحية رأس الدوا، فأعط كل بدت ما عود ّته » ، فقال الطبيب النصراني : « ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبأ » .

فالنتيجة أن يأكل الانسان أكلاً معتدلاً لا يُسقم بطنه ولا يُفسد قلبه ، وأن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة ولا يشعر بألم الجوع ، يقول رسول الله(ص) « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع » وهذه أكبر حكمة في الطب وهدذا أكبر دليل للاعتدال في الأكل ، لان في تجاوز حد الاعتدال سقم البطن وفساد الجسم والعقل معاكما قال «ص» : ( المعدة بيت الداء والحية عين الدواء ) . والقاعدة الصحية هي أن يجعل الانسان ثلث معدته لطعامه وثلثاً لشرابه وثلثاً لتشرابه وثلثاً لتنفسه كما قال (ص) : « ما ملا ً ابن آدم وعاه ً شراً من بطنه ، حسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه فأن كان فاعلاً لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » ويتمكن من التنفس بسهولة ويقل ضغط البطن على الحجاب الحاحن .

هذا وإن أطيب الطعام وألذه وأشهاه وأوفقه للابدان ما مسته النار ولامسته فأثر ت فيه ، قال «ص» : « إن أطيب طعامكم ما مسته النار » وذلك لأن النار مطهرة ، ولأن الطعام بعد تأثير النار فيه وطبخه جيداً يكون أسهل في المضغ وأسرع في الحضم . قال (ص) : ( لا تمكرهوا مرضاكم على الطعام فان الله يطعمهم ويسقيهم ) ويقول «ص» : « لا تمكرهوا المرضى على تناول شيء من الطعام والشراب ويقول «ص» : « لا تمكرهوا المرضى على تناول شيء من الطعام والشراب ها إلا الدواء » حناناً ورفقاً بهم ، فأن الله تعالى يتولى اطعامهم وسقياهم بمنحهم الصبر على الجوع وصرف ألمه عنهم .

وقد حرَّم الاسلام جملة أشياء من المأكولات نظراً لما فيها من الميكروبات المضرة بالصحة والخلة باعتدال المزاج . أنظر قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا كَالُوا مِنْ طَيَّاتُ مَا رَفْنَاكُمُ واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون ، إنما حرَّم عليكم الميتة

والدم ولحم الحنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور حليم ﴾ «١» .

هذه الآية تنص على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله . ولنفصل هذه المحرمات :

٠ - الميتة :

هوالحيوان غير المذبوح، أي الذي يموت مية طبيعية أو بحادثة من الحوادث ونبدأ بالميتة الطبيعية . « فالحيوان الميت ميتة طبيعية لا يموت إلا اسبب، فان كان لمرض فم لا شك فيه انه لا يزال في الجسم نتيجة التسمم من مواد غير طبيعية وضارة للانسان، حتى بعد أن يعقم من الجراثيم بطريق النار. فالجسم الميت في هذه الحالة يشبه الغذاء المتخمر الذي مهما طهر من الجراثيم بالحرارة يظل مضراً بالانسان وربما أدى الأكل منه الى الوفاة ». وإذا كانت الميتة بالشيخوخة فضررها كضرر الميتة بالمرض، لأن الشيخوخة معناها انحلال أحد الأنسجة الاخرى فتؤدي الى انحلال الكل، وانحلال أحد الأنسجة لا يأتي إلا لضعف طبيعي فيها، أو بمرض تدريجي غير منظور يحدث تغييرات في لحوم الحيوان تقال من قيمتها الغذائية وقابليتها للهضم.

ورب قائل يقول : إن الميتة تؤكل يومياً فى البلاد الباردة مثلاً ، وكمذلك الدم ولحوم الحيوانات تؤكل بدون ذبحها وتصفية دمها ولا تشكل ضرراً ظاهراً .

والجواب على ذلك : ان ضرر التخمر يقل كثيراً في الأقاليم الباردة ويزيد في الأقاليم الجارة التي يحدث في الأقاليم الحارة و الدين الاسلامي أنزل للعالم كله بما فيه الأقاليم الحارة التي يحدث فيها التخمر بسرعة مدهشة . إذاً مما لا شك فيه طبياً أن لحم الحيوان السليم الذي يذبح ويصفى دمه احسن غذاء وليس فيه أقل ضرر بخلاف الحيوان المريض المتخللة لحومه بالدم » .

١٧٣ - ١٧٢ - ١٧٢ .

اما الميتة التي تموت بحادثة من الحوادث فقد حرمها الاسلام أيضاً جا. في القرآن « ُحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهل لغير الله به ، والمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع » «١» .

فالمنخنقة هي الحيوانات التي تموت خنقاً . فالاختناق يجمل لحم الحيوان المخنوق أسرع الى التعفن ، كما أن المنخنقة لا تصلح للا كل طبياً لتغير شكل لحمها وكآبته واسوداده عند قطعه وكريه رائحته ولزوجة ملمسه ، والموقوذة هي المضروبة حتى تشرف على المدوت فتترك حتى تموت ، أو هي ماتت فعلاً من أثر الضرب فوراً ، والمتردية هي التي سقطت من مكان مرتفع فماتت من أثر صدمة الوقوع والنطيحة هي التي ماتت من أثر عراكها مع مثيلاتها من الحيوانات وغالباً ما يحدث الموت من أثر النطح ولهذا خصصه النص بالذكر .

فلحوم الموقودة والمتردية والنطيحة لا تصلح للاكلكا قرر علم فحض اللحوم الاسودادها ولزوجتها وكريه رائحتها . أما إذا وصلت الحبراثيم المدَّية أو القيحية الى الحبروح التي حدثت في الحبنة من الضرب أو السقوط فهذا مما يزيد الطين بلة ، وكذلك إذا اصيبت الحبروح بالعطبة « العنفرينا » .

٧- ما أكل السبع

حراً م الاسلام أكل ما ترك السبع ، والسبع هو الحبوان المفترس الضاري ، وهو كثيراً ما يعتدي على قطعان الماشية فيتناول منها فريسته ويتبعه الرعاة \_ عادة \_ للحيلولة بينه وبين الفتك بالفريسة ، وقد يدركونه قبل الفتك بها وقد يدركوه بعد خنقها أو بعد قتلها بصورة ما ، وقد يدركون الفريسة وقد أبقى منها جزءاً قليلا أو كثيراً . وفي جميع الحالات المتقدمة لا يجوز أكل الحيوان الأليف إذا كان ميتاً لأنه إن أخذ مخنوقاً فقد شابه ما تقدم ، أو مقتولا بجراح فلا يجوز أكله أيضاً ،

١١، سورة المائدة الآية ٢ .

وضرر ذلك أن الحيوانات المفترسة تأكل الجيف عادة التي تحمل الامراض ، وربما انتقلت الحراثيم من فم السبع الى الفريسة ، ولهـذا السبب حرم الاسلام أكل ما ترك السبع .

وزبدة القول إن الحيوان الذي فارقته الروح قبل أن يذبح تنعدم منه جميع خواصه الطبية للبدن كما ثبت لدى أهل الفن من علماء الطب ، وزالت منه كل مواده الحيوية ، فاذا أكل الانسان منه حدث فيه مغص في المعدة و نزلات حادة في الامعاء هذا إذا أكل عقب موته مباشرة ، أما إذا مضت عليه مدة حتى يتعفن كان سماً زعاعًا أضربالبدن ضرراً لا يتدارك ، واحدث فيه أمراضاً لا تعالج كالسكنة القلبية وموت الفجأة ، وقد يؤثر العقم وقطع النسل . جاء في الوسائل عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : ﴿ إِن أَكُلَ المُبِيَّةُ لَا يَدُنُو مِنْهَا أُحَـدُ إِلَّا ضَعْفُ بِدُنَّهُ وَنَحُلُّ جَسِمُهُ وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت إلا فجأة ﴾ . فكان تحريم الميتة أمراً صحباً حيويًا من الشارع القدس انعم به علينا حفظًا لصحتنا و إبقاء ٌ على كياننا وسعادة حياتنا ٢ \_ الدم والمراد به الدم المسفوح أي المنصب ، لاما خالط اللحم لأنه غير ناضج ، وهو ما اتفق الأطباء على حصول الضرر منه ، والسر في تحريمه هو ما أثبته الطب الحديث وما أظهره التحليل الكياوي من أن الدم مرتبع لجرائهم الامراض وهو جميم صالح لنموها وتكاثرها . ثم ثبت لديهم أيضاً أن الحيوانات ولا سها المواشي أكثر ماتصاب به من الامراض هو الطاعون والحميات والندرن وأشباهها ، وان جرائيم هذه الامراض الخطرة تكون في الدم ' فاذا ما دخل هذا الدم الحامل لتلك الميكروبات الى بدن الانسان دخلت تلك الامراض اليه معه بلا ريب ولا شك وهناك البلية الكبرى . هذا مضافاً الى أن الدم بنفسه وإن كان نقباً فإن المعدة لا تقوى على هظمه فيكون كلا عليها ، ومن جهة ثالثة أن الدمين المختلفين كــدم الانسان ودم الحيوان إذا اختلطا سببا ارتفاعاً هائلا عالياً في درجة حرارة البدن

مما يخشى عليه منها جاء فى الوسائل عن أبي عبد الله الصادق (ع) في تحريم شربه انه يورث الماء الاصفر ويبخر الفم و بنتن الريح ويسيء الحلق ويورث الكلب والقساوة في الفلب وقلة الرافة والرحمة حتى لا يؤمن منه من الفتل لولده ومن يقرب منه ، وقد يورث الحذام والعياذ بالله فسبحانه من مشرع رؤف رحيم .

وقيل لاحتوائه على الفضلات التي يستغني عنها الجسم ولا فائدة من ارجاعها اليه . وقد تكون فيه ميكروبات أمراض عفنة وسمومها ، وهذه الميكروبات لا تموت حتى بالغليان لما تتجمد حولها من المـواد الزلالية ، كما أن الحرارة قد لا تؤثر في ذراتها ولا تغير تسممها ، وقيل لتأثيره التي ، غالبًا ، وقيل لعسر هضمه لائه يحتوي على مادة حديدية كثيرة تتحجر عند انفصالها عن البدن .

وحرم أكل الغدد ، والحكمة فى ذلك انها مخازن فطائس الميكروبات البدنية ومقابر المواد الفاسدة التي تتجمع فيها من سائر أنحاء البدن ، وقد قبل عنها انها تورث الجذام كما ورد عن أثمة أهل البيت وعاضده الطب الحديث .

وحرم أكل الطحال والانثيين والقضيب والمثانة ، والحكة في تحريم أكل الطحال لانها محل فطائس الحراثيم والدم الفاسد وأما الانثيان فلانهما موضع المني والمني سريع الفساد سريع التعفن والتسمم ، وأما القضيب فلانه موضع ممر البول الذي هو مجموعة المواد الفاسدة التي يحملها الماء من الحجاز الهضمي والبولي معاً ، وأما الرحم فلانه عضو الطمث وقذارة الدم ومني الذكر ، وأما المثانة فلانها مجمع البول .

٣ - لحم الخنزير لأنه قد ثبت طبياً بواسطة النظارات المعظمة (الميكرسكوب) ان بين أجزاء جسمه ووسطه ألياف وديدان لا حصر لها ، وقد دلت التجربة على انها لا تموت ولو بعد نضجه واستوائه فأكله مع ما فيه من هذه الديدان مما يلحق بالجسم أضراراً بليغة وأمراضاً مؤذية . فقد اكتشف الطب الحديث قبل مائة سنة تقريباً حكمة ما أمر به الدين الاسلامي الحنيف قبل قرون من منع أكل لحم الخنزير

فلقد ظهر أن دودة شريطية تسمى بالغة الأجنبية « تينا السوليم » تعيش في الامعاء الرقاق من الانسان وتمر بويضائها مع البراز فاذا خرجت كان عدواها للانسان بسرعة ، وهي منتشرة في آكلي لحم الحنزير لانها تربو في عضلات الحنزير وأمعائه وهي دودة يتراوح طولها بين مترين الى ثلاثة أمتار وأكثر وتتركب من حوالي ثلثمائة قطعة وبرأسها ثمان وعشرين خطافا فاذا أكل الانسان لحم الحنزير تطورت هذه الدودة في أعضائه وقد تصل الى المخ والعين أو غيرها من الأعضاء الرئيسية فتؤدي الى خطر العواقب مثل السكتة القلبية أو نزيف المخ وقد لا يتخلص منها أبداً ، إذ لو بقي منها بعد العلاج الكثيرالمسير شيء أو قطعة عادت الى ما كانت عليه أولاً ، وهدا مرض خطير الى الفناه والموت أقرب منه الى الحياة ، فكان نهي الشارع المقدس عنه وتحريم أكله لطفاً منه ورحمة بالعالمين .

يقول الدكتور أحمد عارف الوريني في الطب النبوي :

لا تقرب الخنزير إن طعامه سم وموت عاجل الافتاء
في لحمه الدود الوحيد تحفه عقد ترد الجسم كالاشلاء
طالت مساحتها كطول مصابها وجنت على الاجسام شر بلاه
لو قطعت إرباً وخلي رأسها عادت بها الافعى الى الأنماء
لا تأكل الخنزير طوع جهالة ولو ابتليت بازمة نكراء
إن المحسرم لا يعود بصحة يوماً ولا يدعو الى السراء
واسلك تعاليم النبي ونهجه إن الهدى في نهجه الوضاء

وحرم من الذبائح ما لم يذكر اسم الله عليه والحكمة في ذلك ان تشريع ذكر اسم الله حال الذبح والنهي عن استعال ما لم يذكر عليه اسم الله لأسرار وحكم واضحة .

منها أنه يسبب الامتناع عن أكل ذبيحة المشركين التي لم يذكر عليها اسماللة

وهذا نما يوجب عدم اختلاطهم وامتزاجهم بهم وتباعدهم عن الشرك وأهله ، إذ لو تواكلوا تقاربوا وتواصلوا ، ولو تقاربوا وتواصلوا مال بعضهم الى بعض ، وقد نهى الله تعالى عن الامتزاج والركون الى المشركين ، فيكون منع ذلك بمنع أسبابه .

ومنها ان ذبح الحيوان عمل تتوقف منه النفوس الحساسة والقلوب الرقيقة ، لأنه إخراج روح مخلوق له حياته وعيشه فى هذه الدنيا ، فذكر اسم الله عليه مطمن للنفوس بأن هذا العمل هوبارادة الله تعالى وأمره ، وان الاقدام عليه امتثال لتعاليمه وأن لا ظلم فيه ولا تعدي على ازهاق روحه ، إذ لو كان ظلماً و تعدياً لما أمرالله تعالى به وهو الرؤف اللطيف بالعباد وكل خلق من خلقه . فلقد قال عزوجل : ( فكلوا عما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) «١» .

ولماكان الله لا يريد بالناس العسر بل يريد أن يخفف عليهم أباح لهم لدى الضرورة ما لم يذكر اسم الله عليه فقال تعالى : « وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عايه وقد فصل لكم ما حرّ م عليكم إلا ما اضطررتم اليه » «٢» ، فسبحانه من خالق حكيم لطيف خبير رؤف رحيم .

٤ – وما أهل به لغير الله : وهو ما يذبح ويقد م للاصنام أو غيرها مما يعبد والمنع من هذا ديني محض لجاية التوحيد لانه من أعمال الوثنية ، فكل ما أهل لغير الله على ذبيحة فأنه يتقرب الى من أهل باسمــه تقرب عبادة وذلك من الاشراك والاعتماد على غير الله تعالى .

و بعد أن نهى جل شأنه عن هذه المحرمات الاربعة بين أن ذلك مقيد بعدم الضرورة والحاجة بأن خاف الانسان التلف على نفسه والهلاك ولم يجد ما يسد به رمقه غير أحدهذه المحرمات فلا حرج عليه في أكلها ولا إثم عليه . وهذا هوالمراد

د١، سورة الانعام الآية ١١٨ .

د٢، سورة الانعام الآية ١١٩ .

من قوله تمالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) «٥١ أي غير طالب له راغب فيه لذاته وإنما الضرورة ألجأ نه ، ولا عاد متجاوز قدر الضرورة فلا إثم عليه لان الالقاء بنفسه الى التهلكة ـ بالموت جوعاً ـ أشد ضرراً من أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ( إن الله غفور رحيم ) إذ حرم على عباده الضار وجعل الضرورات بقدرها لينتنى العسر والحرج عنهم .

وكما حرم جل شأنه بعض المأكولات المضرة بالصحة والمخلة باعتدال المزاج كذلك حرم بعض المشروبات المضرة بالصحة أيضاً والمنهكة لقوام الجسم .

انظر قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلواة فهل أنتم منتهون » وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين » «٢» .

يين تعالى في هذه الآية الكريمة تحريم شرب الحر ولعب القهار وعبادة الأصنام والاعتقاد بها لأنها جميعها رجس: آي قذر يدفعكم اليه ويوقعكم فيه الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفوزون برحمة . فنهانا عن شرب الحمر ، فمن تجرعها كان عرضة لأمراض وبيلة فتاكة لا شفاء منها تنتهي عادة بالموت \_ والعياذ بالله \_ فالحذر الحذر من شربها لأنها مفسدة للصحة مذهبة للعقل مضيعة للعال مخالفة للدين مغضبة لرب العالمين ، قال «ص» : « اجتنبوا الحمر فإنها مفتاح لكل شر » .

بين تعالى بهذه الآية علتين لتحريم الحمر والميسر احداهما صحية طبية وهي الحمر فان لها دخل كسر في فقدان الصحة واختلال المزاج .

١٧٣ سورة البقرة الآية ١٧٣.

ورة المائدة الآية . ٩ - ٩ .

وثانيهم أخلاقية اجتماعية اقتصادية وهي الميسر \_ أي القار \_ فهو مثار للمداوة والبغضاء ومحق كل شرف وفضيلة ، وفيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلواة فهل أنتم منتهون ) .

تبدي هذه الآية سر الحكمة في تحريم القار الذي هو من أقوى حبائل الشيطان وهو العدو الدود للانسان في ايقاع العداوة والبغضاء بين نوع البشر وابعادهم عن ذكر الله الذي هو أصل كل خير ومصدر كل فضل ، وصدهم عن الصلاة التي تنهى عن كل فحشاء ومنكر . وكيف لا يكون كذلك ونحن نرى بأعيننا مايحد القهار من ضرر التكاسب الحاسر ، أما الحاسر فضرره بديهي مضافاً الى أنه إذا خسر اشتد شغفه باللعب أكثر من ذي قبل طلباً لاسترداد خسارته ، وهذا يستلزم أن يستدين أولا وقد يعسر عليه الدين فيلجأ الى كل وسيلة توجد له مالا ليلعب به ، علما يرجع خسارته فقد يسرق أو يغار على ما في بيته فيبيعه ، وإذا لم يمكنه استولى على حلي زوجته أو ابنته الى غير ذلك من الوسائل حتى يمسي معدماً ذليلا مهاناً بغيضاً على حلي زوجته أو ابنته الى غير ذلك من الوسائل حتى يمسي معدماً ذليلا مهاناً بغيضاً لدى أصدقائه الذين سلبهم حليهم وما عندهم ، بغيضاً عند أهله الذين سلبهم حليهم وما عندهم ، بغيضاً عندأولاده المحرومين من عطفه وحنانه ، بغيضاً عندالناس لانه رذيل يرتكب ما لا يرتضيه العقل والوجدان . وأخيراً قد تضطره هذه الحال الى ارتكاب الجرائم المشية حياته فيخسر أهله وأسرته ودنياه وآخرته .

وأما الكاسب فأنه أولا يفقدكل أعماله اليومية لانه يربح بلا تعب بل بلذة وسرور فتستولي البطالة عليه مع اشتداد الطمع فيه والبخل ، ثم تنزع عنه عاطفة الحب لأهله وولده نظراً لانغاسه في اللعب ورغبته في بجالسة أمثاله من الاراذل والاوباش ، وتفقد منه عزة النفس ويحل محلها حب الذات لانه يصبح وهو لايحب إلا نفع ذاته دون ملاحظة صديقه الخاسر أو أخيه المقام ، ولم يبق له هم إلا النفع

مهما أدى بأخيه من الخسارة · وبالجملة فإن القهار من أكبر أسباب القضاء على الفضيلة والشرف وموت الاعتماد على النفس وفضيلة النشاط والعمل وفقد الثقة لدى الناس من خاص وعام حتى لدى الاهل والولد ، ومن أعظم مولدات البغضاء والعداوة وقصم روابط الود والاخاء وتقويض حركة التحابب والمساعدة الضروريتان للبشر فهو فساد الفرد والمجتمع وأوسع باب من أبواب الفناء وفقد الحياة في الدارين ، فسبحان المشرع الحكيم الرؤف بعاده .

ولما بين جل شأنه علة تحريم الخمر والميسر وحكمته أكده بقوله : « فهل أنتم منتهون » فهذا استفهام يتضمن الأمر بانتهاء وهو من أبلغ ما ينهى به ، كأنه قبل قد تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون ، أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا . وبعد أن أمر تعالى باجتناب هذه الأشياء ذكر فيها نوعين من المفسدة .

فالأول ما يتعلق بالدنيا وهو قوله: « إنما يريد الشيطات أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحر والميسر » «١» . ونحن نشرح وجه العداوة والبغضاء أولاً في الحر ثم في الميسر .

أما الحمر فالظاهر فيمن يشرب أنه يشربها مع جماعة ويكون غرضه من ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم فكان غرضه من ذلك الاحتماع تأكيد الالفة والمحبة ' إلا أن ذلك في الأغلب ينقلب الى الضد لأن الحمر يزيل العقل ' وإذا زال العقل استولت الشهوة والغضب عليه من غير مدافعة العقل وعند استيلائهما تحصل المنازعة بين اولئك الأصحاب ' و تلك المنازعة ربما أدت الى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش ' وذلك يورث أشد العداوة والبغضاء . فالشيطان يسول أن الاجتماع على الشرب يوجب تأكيد الالفة والمحبة ، وبالاخرة انقلب

<sup>«</sup>١» سورة المائدة الآية ١٩.

الأمر وحصلت نهاية العداوة والبغضاء .

وأما الميسر ففيه بازا. التوسعة على المحتاجين الاجحاف بأرباب الأموال ، لان من صار مغلوباً في القار مرة دعاه ذلك الى اللجاج فيه عن رجاءاً نه ربما صار غالباً فيه وقد يتفق أن لا يحصل له ذلك الى أن لا يبقى له شي. من المال والى أن يقام على لحيته وأهله وولده ، ولا شك أنه بعد ذلك يبقى فقيراً ويصير من أعدى الأعداء لاولئك الذين كانوا غالبين له .

إذاً الحمر والميسر سببان عظيمان في إثارة العداوة أوالبغضاء بين الناس ، ولا شك أن شدة العداوة والبغضاء تفضي الى احوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن، وكل ذلك مضاد لمصالح العالم .

وأما النوع الثاني من المفاسد الموجودة في الحمّر والميسر المفاسد المتعلقة بالدين وهو قوله تعالى : « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلواة » «١» .

فنقول أما أن شرب الحمر يمنع عن ذكر الله فظاهر لانه يورث الطرب واللذة الجسمانية ، والنفس إذا استغرقت في اللذات الجسمانية غفلت عن ذكر الله تعالى ، وأما عن الصلاة فكذلك . وأما أن الميسر مانع عن الله وعن الصلاة فكذلك لانه إنكان غالباً صار استغراقه في لذة الغلبة مانعاً من أن يخطر بباله شي، سواه ، ولاشك أن هذه الحالة مما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة . ثم إن هذه الآية دالة على تحريم الحمر والميسر من وجوه .

أحدها أن الله تعالى صدّر الجُملة بانما الدالة على الحصر للمبالغة في ذمهم كأنه قال ليست الحمر وليس الميسر إلا رجساً فلا خير فيهم البتة .

ثانيها أنه تعالى جعل الحمر والميسر رجساً . وكلة الرجس تدل على منتهى الفبح والحبث ، ولذلك أطلقت على الاوثان فهي أسوأ مفهوماً من كلة الحبث .

وقد ُعلم من عدة آيات أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : « الحمر أم الخبائث ) ، وقال «ص» : « الحمر أم الفواحش وأكبر الكبائر » . ومن شرب الحمر ترك الصلاة ووقع على امه وخالته وعمته .

ثالثها أنه تعالى قرنهما بالانصاب والازلام التيهي من أعمال الوثنية وخرافات الشرك ، وقد قال النبي «ص» : « شارب الحمر كعابد الوثن » .

رابعها أنه تعالى جعلهما من عمل الشيطان لما ينشأ عنهما من الشرور والطغيان وهل يكون عمل الشيطان إلا موجبًا لسخط الرحمن ؟ .

خامسها أنه تعالى جعل الامن بتركها من مادة الاجتناب وهو أبلغ من الترك لانه يفيد الامن بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك في جانب بعيد عن المتروك ، ولذلك نرى القرآن لم يعبر بالاجتناب إلا عن ترك الشرك والطاغوت الذي يشمل الشرك والاوثان وسائر مصادر الطغيان و ترك الكبائر عامة ، وقول الزور الذي هو من أكبرها قال تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » «١» ، وقال تعالى : « واجتنبوا الطاغوت » كما قال تعالى : « واجتنبوا الطاغوت » كما قال تعالى : « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » «٢» وقال : « الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللم » «٣» .

سادسها أنه تعالى جعل اجتنابها معّداً للفلاح ومرجاة له فدل ذلك على أن ارتكابها من الخسران والحبية في الدنيا والآخرة ·

سابعها وثامنها أنه تعالى جعلها مثاراً للمداوة والبغضاء وهما شر المفاسد الدنيوية المتعدية الى أنواع من المعاصي في الأموال والاعراض والأنفس ، ولذلك سميت الحمرة بأم الحبائث وأم الفواحش .

١٠، سورة الحج الآية ٣٠.

دى، سورة الزم الآية ١٧.

هرم، سورة النجم الآية ٢م .

تاسعها وعاشرها أنه تعالى جعلهم صادين عن ذكر الله وعن الصلاة وهما روح الدين وعماده وزاد المؤمن وعتاده ٬ وقد ُعلم مما تقدم أيضاً أن الصد عن ذكر الله غير الصد عن الصلاة .

حادي عشرها الامر بالا تهاء بقوله: « فهل أنّم منتهون » وهو من أبلغ ما ينتهى به ، كأنه قبل قد تلي عليكم ما فيها من أنواع المفاسد والقبائح فهل أنّم منتهون مع هذه الصوارف أم أنّم على ماكنتم عليه حين لم توعظوا بهذه المواعظ.

ثاني عشرها أنه تعالى قال بعد ذلك : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » أي أطيعوا الله ويرها كما تجتنبون الانصاب أي أطيعوا الله فيما أمركم به من أجتناب الحمر والمديسر وغيرهما كما تجتنبون الانصاب والازلام أو أشد اجتناباً وفى كل شيء ، وأطيعوا الرسول فيما يينه لكم مما زله الله تعالى عليكم ومنه قوله «ص» : «كل مسكر خمر وكل خمر حرام».

ثالث عشرها قوله عزوجل : « واحذروا » أي احذروا عصيانها أو ما يصيبكم إذا خالفتم أمرهما من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة ، فأنه ما حرّ م عليكم إلا ما يضركم في دنياكم وآخرتكم قال تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) «١٥ .

را بع عشرها الانذار والتهديد في قوله تعالى: ( فان توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) «٢» ، أي فات توليتم وأعرضتم عن الطاعة فاعلموا إنما على رسولنا أن يبين لكم ديننا وشرعنا وقد بلغه وأبانه وقرن حكمه بأحكامه وعلينا نحن الحساب والعقاب وسترونه في أبانه .

د١، سورة النور الآية ٦٣ .

د٢، سورة المائدة الآية ٩٢ .

# الطب والرسول محمد ((ص))

هبط القرآن الكريم على صاحب الرسالة العامة على بن عبد الله «ص» بكل ما يصلح هذه البشرية في كافة نواحيها الحيوية ، فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، ولم يفرط في شيء مما تحتاجه هذه الحياة إلا عالجه ، ولم يهمل جانباً من جوانب اصلاحها إلا أبانه ملائماً لكل ظرف من ظروفها ، موافقاً لكل دور من أدوار حياة الانسان في أجياله المتعاقبة وعصوره المتتالية . فهو قانون عالمي عام ، وناموس اصلاحي شامل ، ومنهاج سماوي حكيم أرسله اللطيف الخبير بواسطة أصدق خلقه لاسعاد هذا الانسان الجاهل ، وتقويم ما اعوج من طباعه وانتشاله من هوة الهمجية الى من تفع ذروة الراحة والهناه . فكان من الضروري نظراً لهذه الغاية السامية أن يجيء شاملاً بعنايته الاصلاحية كل ناحية من مناحي الحياة الانسانية ، ليسيركل حي في طريقة المستقيم الى السعادة فيؤدي واجبه من الطاعة والعبادة .

هكذا جاء القرآن الحكيم . فيه تبيان كل شيء وهدى ورحمة للعالمين، حاوياً من الكنوز العلمية والارشادات السهاوية ما لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم ممن من الله عليهم بمعرفتها واختارهم للاطلاع عليها وخصهم دون خلقه بها فجعلهم أدلاء على الخير ومصابيح يهتدى بهم نحو سبل الحياة السعيدة ،

ولماكانت التكاليف السهاوية لم تشرع إلا لسليم العقل ، ولم يكن العقلاالسليم إلا في الجسم السليم ، كان من الحكمة واللطف الالهي أن يلحظ القرآن هذه الناحية

المهمة من الانسان \_ اعني صحة الجسم \_ ملاحظة خاصة ، وأن يهتم بها اهتماماً لا يقل عن الاهتمام بالتكاليف الشرعية نفسها لتوقفها عليها . ولأجله فقد ذكر الكتاب المجيدكل اسس الطب ودعائم الصحة في آية واحدة ترجع اليها خلاصة أفكار الفلاسفة والحكماء طيلة قرون ، وتقف عندها تجارب العلماء والأطباء حتى في هذا العصر عصر العلم والاختراع ، وهي قوله تعانى : « يا بني آدم خذوا زينتكم عندكل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » .

فان كافة الاطباء قد اجمعوا بعد التحقيق العلمي المستمر والتجارب المتعاقبة ان مدار صحة الأجسام ودعامة سلامتها هو الاعتدال في الطعام ، وان هذا الاعتدال إذا ماتعدى الى الافراط والاسراف أصبح وبالاً على البدن وفتح باباً واسعاً للفتك بالأجسام والنفوس . وما هذا النتاج العلمي الذي يفخر به الطب في تقدمه إلا مؤدى هذه الكلمات الثلاث ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) . حيث جمت في طبها جميع اسس علم حفظ الصحة وخلاصة نواميسه .

ثلاث كلات جمع جملة اصول حفظ الصحة ، وأعطتنا خلاصة أسباب الامراض ، وحذرتنا عن أهم علل الاسقام ، ودرستنا فصولاً وأبواباً عما حوته معضلات الكتب الطبية التي استخلصتها أفكار العلماء وتجارب الأطباء طوال قرون وأعوام قضتها في البحث والتنقيب والاستقراء والتنبع . فكانت هذه الآية الحكيمة قانوناً عاماً يأمر بالأكل الممتدل لأجل استقامة الأبدان واعتدال صحتها في حياتها المادية والنفسية ، وينهى عن الاسراف دفعاً للأضرار التي تتولد في البدن والروح بسبه .

أجل إن هذا الأمر والنهي في الآية الكريمة همانهجان بسيطان لونهجناهما آخذين بهداهما لما اخترمت النفوس قبل أوانها ، ولسار الانسان في طريق الحياة صحيحاً سليماً لم تعبث به الاسقام والأوباء ، ولم تسيطر عليه الامراض الحادثة عن ذلك الاسراف والخسروج عن القانون الالهي الصحي ، ولعلمنا بحق أن الشريعة الاسلامية منبعثة من صميم نواميس الطبيعة التي خلقها الله تعالى وفاقاً لنواميس الحياة البشرية بتقدير دقيق وموازين ثابتة .

أما الذي الكريم صاحب الرسالة \_ اعني به مجل بن عبد الله «ص» \_ فقد وردت عنه من التعاليم والارشادات الصحية ما تنوف حــد الحصر ، وكلها اصول ترتكـز عليها قواعد هذا العلم و تدعم بها أركانه ، مثل قوله «ص» مشيراً الى أعظم نقطة يتطلبها علماء هذا الفن في ابحاثهم وهي النظافة والرياضة العقلية والبدنية حيث يقول: بئس العبد القاذورة ، إن الله ليبغض الرجل القاذورة ، ازيلو الشعر عرب أبدانكم فأنه نجس \_ أي قذر \_ . كل لهو باطل إلا ثلاث تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امر أته فأنه حق . روحوا القلوب ساعة بعد ساعة ، كماكان يقول الحديث المشهور عنه (ص): ( المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواه ) . إعطاكل بدن ما عود . وكقوله : (لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فان الله يطعمهم ويسقيهم ) وقوله في الحمى : ( اطفئوا حماكم بالماء ) . وكان (ص) إذا وعك دعا بماء فادخل فيه بده . وعنه (ص) ان قوماً من الأنصار قالوا يا رسول الله : إن لنا جاراً يشتكي بطنه أفتأذن لنا أن نداويه ? قال : ﴿ عاذا تداوونه ؟ ﴾ قالوا : يهودي ههنا يعالج من هذه العلة ، قال (ص): بماذا ? قالوا: يشق بطنه فيستخرج منه شيئاً ، فكره ذلك رسول الله ، فعاودوه مرتين أو ثلاث ، فقال . ﴿ افعلوا ما شئتم ﴾ . فدعوا اليهودي فشق بطنه ونزع منه رجراجاً كثيراً ثم غسل بطنه وخاطه وداواه حتى صح و برى. ، وأخبر النبي بذلك ، فقال : ﴿ إِنْ الَّذِي خَلَقَ الأَدُواءَ جَعَلَ لَمَا دُواءً وإن خبر الدواء الحجامة والفصاد والحبيبة السوداء .

أقول وهمذا الحديث الشريف يعطينا درساً عن قدم فكرة العمل الجراحي في العلاج وانه لاحداثة له ، وانه آخر الدواء كالكي لا يحسن التسرع اليه وأن لاوازع عنه فيالشرع المقدس. وقوله ﴿ص﴾ : ﴿ اجلس على الطعام وانت تشتهيه وقم عنه وأنت تشتهيه ﴾ .

ذكر البيهقي في المحاسن ما يعجبني ذكره في هذا المقام . قال في محاسن اصلاح البدن ما هذا لفظه : ﴿ جمع الرشيد العباسي أربعة من الأطباء عراقياً ورومياً وهندياً وسوادياً ، فقال : ليصف كل واحد منكم الدواء الذي لا دا، فيه ، فقال الرومي : ﴿ الدوا، الذي لادا، فيه الرشاد الأبيض ﴾ وقال الهندي : ﴿ الماء الحار ﴾ وقال العراقي : ﴿ الاهليلج الأسود ﴾ . وكان السوادي أبصرهم ، فقال له تكلم ، فقال : ﴿ حب الرشاد يولد الرطوبة والماء الحار يرخي المعدة والاهليلج يرق للعدة ﴾ ، قال : فانت ما تقول ? قال : الدوا، الذي لا دا، فيه أن تقعد على الطعام وأنت تشتهيه وتقوم عنه وأنت تشتهيه .

أجل إن أقوال الرسول (ص) وتعالميه التي وضعها قبل أكثر من ألفسنة تتمشى مع أحدث التعاليم والنظم الصحية ، فليخفف الغرب من كبريائه . مجد القائل المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأصل كل داء البردة . هذا كلام جل عن الضعة ، بل هذا هو الكلام الصادق الذي يجري على النفس سهولة ويسراً .

لقدكان حديث الرسول ﴿ص﴾ في المرض سلامة وعافيه لانه سهل في ادراكه وفهمه عظيم في غايانه ومعناه ، ولم يسمع بما هو أهم وأعم منه نفعاً ولا أحسن موقعاً

## الطب والامام على «ع»

وأما صنو النبي (ص) أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﴿ع ﴾ فينم عن اعتنائه البالغ بهذا الشأن قوله المشهور: ﴿ العلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان ﴾ وقوله بلفظ ابن شعبة في تحف العقول: ﴿ العلم ثلاثة : الفقه للا ديان ، والطب للا بدان والنحو للسان ﴾ . وقوله ﴿ع ﴾ بلفظ الكراجكي في جواهره ، ﴿ العلوم أربعة : الفقه للا ديان ، والطب للا بدان ، النحو للسان ، والنجوم لمعرفة الأزمان ﴾ . وله

عليه السلام كمات قيمة في جوامع علم الابدان كقوله: ﴿ اكسروا حر الحمى بالبنفسج والماء البارد ﴾ ، وقوله : ﴿ لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فأن القلب يموت كالزرع إذا كثر عليه الماء ﴾ ، وقوله لابنه الحسن ﴿ ع ﴾ ﴿ يا بني الله ا علمك أربع كمات تستغني بها عن الطب ؟ فقال : بلى ، قال : « لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه ، وجود د المضغ ، وإذا تمت فاعرض نفسك على الخلاء ، فأذا استعملت هذه استغنيت عن الطب . وقوله : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغذاء وليؤخر العشاء ويقل غشيان النساء وليخفف الرداء .

كان ابن هبيرة يباكر الغذاء ، فسئل عن ذلك فقال : إن فيه ثلاث خصال أما الواحدة فأنه يغين على المروءة قما الواحدة فأنه يغين على المروءة قيل : وكيف يغين على المروءة ? قال : إذا خرجت من بيتي وقد تغذيت لم أتطلع الى طعام أحد من الناس .

وقال «ع» : أربع كلمات في الطب أيضاً لو قالها بقراط وجالينوس لقدم أمامها ما أنة ورقة ثم زينها بهذه الكامات وهي قوله «ع» : « توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره فانه يفعل في الأبدان كفعله في الاشجار أوله يحرق و آخره بورق » وإن الطف ما رأيت له «ع» من المواقف الطبية الكريمة ما أخرجه رجال الحديث من الفريقين ، وقد ذكره من رجال أهل السنة أسعد بن ابراهيم الاردبيلي المالكي باسناده عن عمار بن ياسر وزيد بن أرقم قالا : كنا بين يدي أمير المؤمنين في مسجد الكوفة وإذا بزعقة عظيمة وكان علي «ع» على دكة القضاء فقال «ع» : « يا عمار أأنت بمن على الباب ? » قال : فخرجت وإذا على الباب امرأة في قبة على حجل أأنت بمن على الباب ؟ » قال : فخرجت وإذا على الباب امرأة في قبة على حجل وهي تشتكي وتصيح يا غياث المستغيثين اليك توجهت وبوليك توسلت فبيض وجهي وفرج عنى كربتي ، قال عمار : وكان حولها ألف فارس بسيوف مسلولة وقوم لها

وقوم عليها ، فقلت أجيبوا أمير المؤمنين فنزلت المرأة ودخل القوم معها المسجد واجتمع أهل الكوفة ، فقام أمير المؤمنين «ع» وقال : سلوني ما بدا لكم يا أهل الشام فنهض من بينهم شيخ وقال : يا مولاي هدده الحارية ابنتي وقد خطبها ملوك العرب وقد نكست رأسي بين عشيرتي لا نها عانق حامل فاكشف هذه الغمة . فقال أمير المؤمنين «ع» : ما تقولين يا جارية ? قالت : يا مولاي أما قوله اني عانق فقد صدق . وأما قوله إني حامل ، فوحقك يا مولاي ما علمت من نفسي خيانة قط ، فصعد (ع) المنبر وقال : علي بداية الكوفة ، فجاءت امرأة تسمى ﴿ لبناء ﴾ وهي قابلة أهل الكوفة فقال لها اضربي بينك و بين الناس حجاباً وا نظري هذه الجارية عاتق حامل فقال (ع) : من منكم يقدر على قطعة ثلج في هذه الساعة ? فقال أبو الحجارية : الثلج فقال (ع) : من منكم يقدر على قطعة ثلج في هذه الساعة ? فقال أبو الحجارية : الثلج في بلادنا كمثير ولكن لا نقدر عليه ههنا ، قال عمار (ره) : فد علي يده من أعلا منبره وردها وإذا فيها قطعة من الثلج يقطر الماء منها .

أقول لا غرابة في مثل هذا بعدما قص علينا القرآن الكريم من قصة آصف ابن برخيا وقوله لسليمان (ع) لما استحضر عرش بلقيس عنده : أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ، وشتان بين ابن برخيا و بين أمير المؤمنين (ع) فأن ذاك عنده علم من الكتاب ، وهذا عنده علم الكتاب كله . ثم قال (ع) : يا داية خذي هذه القطعة من الثلج واخرجي بالجارية من المسجد وا تركي تحتها طستاً «١» وضعي هذه القطعة مما يلي الفرج فسترين علقة وزنها سبمائة و خسون درها ففعلت ورجعت بالجارية والعلقة اليه ، وكانت كما قال (ع) فالتفت عليه السلام لأبي الجارية وقال له م، والموضع يعرف اليوم بالكوفة بموضع الطست وقد وقفنا عليه ورأيناه وفي سنة ١٣٧٣ ه بذلت الحكومة العراقية ألف دينار عراقي لعمارته وشاهدنا العارة في وقت العمل وهي عمارة ضخمة متقنة .

خذ ابنتك فوالله مازنت ولكن دخلت موضعاً فيه ماء فدخلت هذه العلقة في جوفها وهي بنت عشر سنين فما زالت العلقة تكبر في بطنها حتى الآن انتهى «١».

ومن لطائف ما وجدناه أيضاً لأميرالمؤمنين (ع) ما رواه اليافعي في روض الرياحين ص ٤٢ . قال : مرعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في بعض شوارع النصرة فأذا هو محلقة كسرة والناس حولها يمدون اليها الاعناق ويشخصون اليها بالاحداق فمضى اليهم لينظر ما سبب اجتماعهم فأذا فيهم شاب حسن الشباب تقى الثياب عليه هيبة ووقار وسكينة الاخيار وهو جالس على كرسي والناس يأ تونه بقوارير من الماء وهو ينظر في دليل المرضى ويصف لكل واحد منهم ما يوافقه من أنواع الدوا. ، فتقدم الله «ع» وقال : السلام عليك أيهاالطيب ورحمة الله و بركاته ، هل عندك شيء من أدوية الذنوب فقد أعي الناس دواؤها يرحمك الله ? فاطرق الطبيب برأسه الى الارض ولم يتكلم ، فناداه الامام «ع» ثانية فلم يتكلم فناداه ثالثة كذلك فرفع الطبيب رأسه بعد ما رد السلام وقال أو تعرف أنت أدوية الذنوب بارك الله فيك ? قال «ع» : نعم ، قال : صف وبالله التوفيق ، فقال «ع» : تعمد الى بستان الايمان فتأخذ منه عروق النبة وحب الندامة وورق التدبر وبزر الورع وثمر الفقه وأغصان النقين واب الاخلاص وقشور الاجتهاد وعروق التوكل واكمام الاعتبار وسيقان الانابة وترياق التواضع ، تأخذ هذه الأدوية بقلب حاضروفهم وافرباً نامل التصديق وكف التوفيق ثم تضعها في طبق التحقيق وتغسلها بماء الدموع ، ثم تضعها في قدر الرجاء و توقد عليها بنار الشوق حتى ترعى زبد الحكمة ثم تفرغها في صحاف الرضا وتروح عليها عراوح الاستغفار ينعقد لك من ذلك شربة حيدة 6 ثم تشربها في مكان لا يراك فيه أحد إلا الله تعالى ' فإن ذلك يزيل عنك الذنوب حتى لا يبقى عليك ذنب أبداً فأنشأ الطبيب قائلاً

١١، البحارج ١٤ ص ٥٢٥.

يا خاطب الحوراء في خدرها شمر فتقوى الله من مهرها وكن مجداً لا تكن وانياً وجاهد النفس على صبرها

ثم شهق شهقة فارق بها الدنيا انتهى . الى غير ذلك مما يدلنا على ما لهذا الدين الحنيف من العناية بالصحة ، وما لدى النبي(ص) وأوصيائه من المعرفة الالهية والكنوز القرآنية التي اختارهم الله تعالى لمعرفتها . فلقدكان النبي (ص) في حياته الشريفة هو الواسطة الكبرى بين الخالق وخلقه ' ولما رفعه الله تعالى اليه أبي لطفه العام وكرمه الشامل أن يترك هــذا الخلق \_ بعد نبيه \_ سدى دون أن ينصب لهم ولياً مرشداً يكشف لهم عن تلك الكنوز ويبث فيهم تلك التعاليم الصالحة المصلحة والارشادات الحكيمة فكانت أوصياؤه وأبناؤه هم حملة تلك العلوم وأمناه الله في أرضه على مكنون علمه وغامض سره ، ولا غرابة فقد أخذوا ذلك عن جدهم النبي صلى الله عليه وآله عن جبر ثيل عن الله تعالى ، ولقد ظهر في الناس من تعالمهم وأرشاداتهم ما دل على كامل معرفتهم وتمام اطلاعهم على مختلف العلوم لا سبما علم الطب حتى جمع غير واحد من العلماء جملة من أقوالهم فألفها كتباً قيمة باسم طبالتبي وطب الأئمة (ع) وطب الرضا الىغيرها مما ملات الكتب وتواترت بهاالاحاديث الصحيحة وفي مقدمتها الرسالة الذهبية التي ألفها الامام على بن موسى الرضا (ع) بطلب من المأمون الخليفة العباسي ، وقد جمعت فوائد جمة من قواعد الطب واصول الصحة ، وأمر المأمون أن تكتب بالذهب لأهميتها ولذلك سميت بالذهبية ، ولم يكن للخليفة عنها غني برجال الفن المتصلين به نظير حنا بن ماسويه وحبرئيل بر بختيشوع وصالح بن سلهمة الهندي وغيرهم من أطباء البلاط العباسي ، وقد أصبحت هذه الرسالة فريدة كل دهر وخريدة كل عصر 🔊

# الطب والامام الرضا ((ع))

في أو ائل القرن الثالث الهجري \_ حيث الخلافة العباسية في عصرها الذهبي خليفتها المأمون من بني العباس وولي عهدها الرضا من آل عهد (ص) \_ انعقدت ندوة من أندية العلم الرفيعة بنيسابور ، مجلس علمي من تلك المجالس التي كان المأمون أعلم الخلفاء العباسيين يكثر عقدها ويجلب لها كبار العلماء من شتى أقطار الأرض ليخوض معهم في بحار العلم يجلو غوامضه ويكشف حقائقه ، يحقق بذلك رغبة العلماء السباقين الى البحث والجدل ابتغاء الوصول الى حقيقة علمية أو بز الأقران في مجلس الخلافة ليسير بذكر فضلهم الركبان .

ولم يكن المأمون قد عقد هذا المجلس كأكثر ماكان يعقد من مجالس العلم حينذاك المناظرة في المذاهب والمناقشة في الأديان ليجمع في مجلسه عمران الصابي ورأس الجالوت والحائليق والحربذ الأكبر وأمثالهم ، وإنما عقد مجلسه العلمي من الفلاسفة والمنطبيين ليتذاكروا في الأمزجة وطب الأبدان وقد انعقد المجلس من كل من : \_ المأمون الحليفة ، الامام الرضا ولي العهد ، يوحنا بن ماسويه الطبيب ، جبر ثيل بن مختيشوع الطبيب النصراني ، صالح بن سلهمة الهندي الفيلسوف وغيرهم من ذوي العلوم والبحث والنظر ، وجرى ذكر الطب ومافيه صلاح الأجسام وقوامها فأغرق المأمون ومن بحضرته في الكلام وأنه كيف ركب الله هذا الجسد وما فيه من الأشياء المتضادة من الطبايع الأربع ومضار الأغذية ومنافعها ، وأبو الحسن من الأشياء المتضادة من الطبايع الأربع ومضار الأغذية ومنافعها ، وأبو الحسن

- الامام الرضا - ساكت لا يتكلم في شيء من ذلك ، فقال له المأمون : ما تقول يا أبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه هذا اليوم ? .

فقال أبو الحسن : « عندي من ذلك ما جربته وعرفت صحته بالاختبار ومرور الأيام مع ما وقفني عليه من مضى من السلف مما لا يسع الانسان جهله ولا يعذر في تركه ، فأنا أجمع ذلك مع مايقاربه مما يحتاج الى معرفته ، ثم عاجل المأمون الحروج الى بلخ وتخلف عنه أبو الحسن «ع» فكتب اليه المأمون كتاباً يتنجزه ماكان ذكره في ذلك فكتب اليه الرضا كتاباً نسخته :

# بسم الله الرحمن الرحيم

اعتصمت بالله :

أما بعد فأنه وصل الي كتاب أمير المؤمنين فيما أمرني من توقيفه الى ما يحتاج اليه مماجر بته وسمعته فى الأطعمة والأشربة وأخذ الأدوية والفصد والحجامة والحام والنورة والباه وغير ذلك مما يدبر استقامة أمر الجسد وقد فسرت ما يحتاج اليه وشرحت له ما يعمل عليه \_ في سياسة جسمه وبالله التوفيق . وبعد هذا يفتح الرسالة بقوله : « اعلم يا أمير المؤمنين . . . الخ »

فلما وصلت هذه الرسالة الى المأمون وهو يومئذ ببلخ وقر أها فرح بها فرحاً شديداً ، وأمر فكتبت بالذهب ، وأمر أن تسمى بالمذهبة ، ودفعت إلى أولاده وأوليا، دولته وبني عمه ثم أودعها بيت الحكمة من خزانته وكتب معها رسالة بخطه وكان حسن الحظ نسختها .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحد لله أهل الحمد ووليه وله آخره وبدؤه ذي النعم والافضال والاحسان والاحبان أحمده على نعمه المتظاهرة وفواضله وأياديه المتكاثرة المتواترة ، وأشكره على منحه ومواهبه شكراً يوجب زيادته ويقرب زلني أشهد أن لا إله إلا الله شهادة

مخلص له بالايمان غير جاحد ولا منكر له بربوييته ووحدانيته ، بل شهادة تصدق نسبته لنفسه ، وأنه كما قال الله عزوجل : « قل هو الله أحـد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفواً أحد » . وكذلك ربنا عزوجل . وصلى الله على سيد الأولين والآخرين مجد بن عبد الله خاتم النبيين .

أما بعد فأني نظرت في رسالة ا برخ عمي العلوي الأديب والفاضل الحبيب والمنطقي الطبيب في اصلاح الأجسام وتدبير الحمام وتعديل الطعام فرأيتها فيأحسن التمام ووجدتها في أفضل الانعام ' ودرستها متدبراً ورددت نظري فيها متفكراً ، فكلما أعدت قراءتها والنظر فيها ظهرت لي حكمتها ولاحت لي فائدتها وتمكنت من قلمي منفعتها ، فوعيتها حفظاً وتدبرتها فهماً ، إذ رأيتها من أنفس العلائق وأعظم الذخائر وأنفع الفوائد ٬ فأمرت أن تكتب بالذهب لنفاستها وحسن موقعها وعظم نفعها وكثرة بركتها ، وسميتها المذهبة وخزنتها في خزانة الحِكمة ، وذلك بعد أن نسخها آل هاشم فتيان الدولة ، لأن بتدبير الأغذية تصلح الأبدان ، وبصحة الأبدان تدفع الأمراض ؛ وبدفع الامراض تكون الحياة ؛ وبالحياة تنال الحكمة ؛ وبالحكمة تنال الجنة . وكانت أهلاً للصيانة والادخار وموضعاً للتأهيل والاعتبار وحكيماً يعوُّل عليه ومشيراً يرجع اليه ، ومن معادن العلم آمراً وناهياً ينقاد له لانها خرجت من بيوت الذين يوردون حكم الرسول المصطفى و بلاغات الأنبياء ودلائل الأوصياء وآداب العلماء وشفاء للصدور والمرض من أهل الجهل والعمى . رضوان الله عليهم ورحمته و بركاته أولهم وآخــرهم وصغيرهم وكبيرهم ، فعرضتها على خاصتي وصفوتي من أهل الحكمة والطب وأصحاب التأليف والكتب المعدودين في أهل الدراية والمذكـورين بالحـكمة ' وكلُّ مدجها وأعلاها ورفع قدرها وأطراها ، انصافاً لمصنفها وإذعانًا لمؤلفها وتصديقاً له في ما حكاء فيها . فمن وقعت اليه هــذه الريبالة مِن بعدنا مِن أَبْنَاتِنا وأَبْناء دولتنا ورعايانا وسائر الناس علىطبقاتهم فليعرف

قدرها والموهبة له وتمام النعمة عليه وليأخذها بشكر ، فأنها أنفس من العقيان وأعظم خطراً من الدر والمرجان ، وليستعمل حفظها وعرضها على همته وفكره ليلاً ونهاراً فأنها عائدة اليه بالنفع والسلامة من جميع الامراض والاعراض إن شاء الله تعالى . وصلى الله على رسوله مجد وأولاده الطيبين الطاهرين أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين .

ولقد جاءت رسالة الامام الرضا «ع» البليغة العامية مختصراً لعدد من العلوم الطبية : كُمْمُ التَشْرَبُح ، علم الاحياء ، وعلم وظائف أعضاء الحجيم « الفسلجة » ، وعلم الامراض « الباثولوجي » ، وعلم حفظ الصحة . ودللت على القسم الاعظم من الطب الوقائي وعلم الأغذية وعلم الكيمياء وقسم كبير من العلوم الاخرى .

ومن الجدير أن نلفت نظر القارى، النبه هو أن الامام صلوات الله عليه بعث برسالته الذهبية هذه الى الحليفة المأمون حوالي سنة ٢٠١ هجرية في وقت كان الطب علماً بدائياً ودراسته بصورة غير علمية ، مبنية على المارسة فقط وليست على الاكتشافات العلمية ، وفي وقت لم تكتشف فيه الجراثيم بعد ، ولم يعرف شيء عن جواهر الغذاء المهمة كالفيتامينات ولا الاكتشافات الطبية المهمة الاخرى لمكافحات المكروبات من « البنسلين ، والستبروماسين ، والاورومايسين » وغيرها .

وقد جاءت الرسالة بسيطة بظاهرها لمهاشاة عقلية ذلك الزمان ، إلا انها عميقة ومعقدة ببواطنها تحتاج الى دراسات علمية وبحوث طويلة لنفسير أسرارها وكشف بواطنها ومقارنتها بالحقائق العلمية الحديثة .

#### الرسالة

اعلم يا أميرالمؤمنين إن الله تعالى لم يبتل الحبسد بداء حتى جَعَل له دواء يعالج به ، ولكل صنف من الداء صنف من الدواء و تدبير و نعت . وذلك ان الاجسام الانسانية جعلت على مثال الملك ، فملك الحبسد هو الفلب والعال العروق والاوصال

والدماغ ، و بيت الملك قلبه و أرضه الجسد، والأعوان يداه ورجلاه وشفتاه وعيناه ولسانه واذناه ، وخزانته معدته و بطنه ، وحجابه صدره . فاليدان عونان تقربان وتبعدان و تعملان على ما يوحي اليهم الملك ، والرجلان تنقلان الملك حيث يشاه ، والعينان تدلانه على ما يغيب عنه ، لأن الملك من وراه الحجاب لا يوصل اليه شيء والعينان تدلانه على ما يغيب عنه ، وحصن الجسد وحرزه الاذنان لا يدخلان على الملك إلا ما يوافقه لأنهم لا يقدران أن يدخلا شيئاً حتى يوحي الملك اليهم فأذا أوحى اليهم أطرق الملك منصاً لهم حتى يسمع منها ثم يجيب بما يريد فيترجم عنه اللهان بأدوات كثيرة : منها ريح الفؤاد وبخار المعدة ومعونة الشفتين ، وليس للشفتين قوة إلا باللسان أو « الاسنان » وليس يستغني بعضها عن بعض ، والكلام لا يحسن إلا بترجيعه في الأف لان الاف يزين الكلام كما يزين النافخ في المزمار وكذلك المنخران وهما ثقبتا الاف يدخلان على الملك مما يحب من الرياح الطيبة ، فأذا جاءت ريح تسوه الملك أوحى الى اليدين فحجا بين الملك و تلك الريح .

وللملك مع هذا ثواب وعقاب . فعذا به أشد من عذاب الملوك الظاهرة القاهرة في الدنيا وثوا به أفضل من ثوا بهم فأما عذا به فالحزن ، وأما ثوا به فالفرح ، وأصل الحزن في الطحال ، وأصل الفرح في الثرب والكليتين ومنها عرقان موصلان الى الوجه ، فمن هناك يظهر الحزن فترى علامتها في الوجه . وهذه العروق كلها طرق من العال الى الملك ومن الملك الى العال . ومصداق ذلك انك إذا تناولت الدواء أدته العروق الى موضع الداء باعانتها .

## الفسلجة والتشريح في رسالة الامام «ع»

كم كنت أود أن أعثر على شرح لهذه الرسالة القيمة يوافق العصر والطب الحديث وإن كان السلف \_ رضون الله عليهم \_ لم يهملوا هذه الناحية فقدوقفناعلى عدة شروح لهم معقدة لا تني بالغرض \_ والطب اليوم غيره بالامس \_ الى أن اتبحت

الفرصة ووفق الجليل جل وعلا أن زرت الامامين الجوادين عليهم السلام ، ومن حسن الصدف أن زرت في الاثناء الصديق الحني الدكتور الفاضل السيد صاحب زيني أداءاً للخذمة الانسانية التي يقوم بها .

وما أسعدني عندما أتحفني بكتيب صغير الحجم كبيرالمعنى ، وما أكثر ابتهاجي حيمًا وجدته الغاية المتوخاة . الكتاب في شرح رسالة الامام قد ضمن دقيق الطب وجليله حجع فأوعى ، ومن الممكن أن يكون آية عصره . وفق الله الدكتور لأداء الحدمة الطبية وجزاء عما قام به من شرح هذه الرسالة الذهبية .

واني أرى من الخير لقراه « الجواهر الروحية » أن أفتطف لهم من آراثه السديدة بعض المناسبات التي تتعلق بإلغرض . قال وفقه الله تعالى :

أول العلوم والذي له الصدارة في مدرسة الطب الحديث هو علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء الذي تدّرس لطلاب الطب كعلوم بدائيه وأولية لما لها من أهمية في تفهم العلوم الطبية الاخرى . فالتشريح هو دراسة مختلف الاجزاء التي تكوّن الجسم البشري على اختلاف أنواعها وتنوع أنسجتها شاهلا وإياها فرعاً كبيراً هو علم الا بعن الخصص بدراسة النطفة من تكوّنها في الارحام حتى تولد الجنين كاملاً » . وقد قسم علم التشريح الى عدة أقسام كبيرة عديدة لسهولة البحث ولتيسير دراسة أهمها : ١ \_ الهيكل العظمي ٢ \_ المجموعة المفصلية ٣ \_ المجموعة العضلية ٤ \_ جهاز الدوران ٥ \_ الجهاز العصبي ٦ \_ الحواس والجلد ٧ \_ جهاز التنفس ٨ \_ جهاز الموران ٥ \_ الجهاز البول والتناسل ١٠ \_ الغدد الصاء . وتتكون هذه الافسام الكبيرة من أقسام أصغر فتتدرج في صغر التكوين الى أن تصل الى وحدة تمكوّن الانسجة وهي الحجيرة التي لا ترى بالعين المجردة وتحتاج الى الدرس بمساعدة المحيد « المكرسكوب » .

إن كل قسم من هذه الاقسام الكبيرة هو موضوع بحث منفصل عن الاقسام

الاخرى ، وتختلف كلُّ حسب وظيفتها في تركيبها عن الأقسام الياقية إلا أنها حمعاً تشترك وتتعاون فيما بينها لتكوَّن الجسم البشري الحي ، ولتحافظ على إدامة الحياة في هذا الجِمْ الىحدُ ما ، وللمحافظة على روح هذا الجِمْ . أما ما هي الروح وأين موقعها في الجسم ? فأن علم ذلك عند إلهـ فقط ، إلا أن الشيء الذي توصل اني معرفته البشر هو أن أدق وأحس أقسام البدن هما القلب والدماغ الذي إذا شهينا جسم الانسان عملكة مصغرة فيكونان عثابة الملك لهدناه المملكة . فالقلب هو ذلك العضو الجبار الذي لا يكل ولا يعطل وهو أقوى العضلات التي تبدأ حركتها ودقاتها بيد. الحياة في الجنين ولا تكف حركته إلا عند الموت ، وهو المسؤول عن توزيع الدم النقى \_ الذي يعتبر العنصر المغذي لأنسجة الحبيم كافة \_ بواسطة الشرايين وارجاع الدم الفاسد المثقل بالفضلات بواسطة الأوردة ، ومجموعـــة الأوردة ، والشرايين ومساعداتها الأنايب اللمفاوية هي ما تسمى بالعروق. فالعروق هي عثاية الجنود للقلب الذي يعتبر هو قائد هذا القسم التي لا تنتهي مأموريتها بهذا العمل فقط بل هي المسؤولة عن ايصال هذا الدم الفاسد الى الجهاز التنفسي المتكون من الرئتين والقصبات الهواثية ومحاري الهواء العليا لا بدال ما أثقله من غازات ومواد سامة مغاز شفاف تقي هو غاز الأوكسجين ، ثم لحمل المواد السامة والفضلات الزائدة الى الجهاز المسؤول عن طرحها الى الخارج وتخليص الجسم منها وهو الجهاز البولي .

أما الأقسام الاخرى فلكل تركيبه الحاص وأعماله الخاصة الملقاة على عائقه فالهيكل العظمي مثلاً هو رافع كيان البدن وقالبه المقوم ، والمجموعة العضاية والمفصلية على قدم الحركة ، وجهاز الهضم بتركيبانه المعقدة بادئاً من الفم ومنتهياً الى الشرج هو المسؤول عن الخذ الطعام وسيحقه ثم هضمه وامتصاصه ثم تمثيله وطرح فضلاته. وما جهاز التناسل على اختلاف تركيبه في الذكور والاناث سوى معمل للتكاثر والتوالد هذه المماكة المصغرة وهؤلاء قوادها وجنودها وهذا مليكها وآمرها و ناهيها

هو سيد الأعضاه الجهاز العصبي . يختلف الجهاز العصبي عن بقية الأجهزة الاخرى ، فنسيجه هو من أنقى الأنسجة وججيراته هي من أحلى وأدق الحجيرات ، وتصميم تركيبها و تلاحمها هو من أقوى وأحسن التراكيب والامتزاج ، وأفضل أنواعها وأصفاها هو نسيج الدماغ ( المخ والمخبخ والمراكز العصبية العليا ) ، وبالدرجة الثانية النخاع المستطيل والنخاع الشوكي ، وبالدرجة الثالثة هو توزيعات الأعصاب على اختلاف أنواعها سواء أكانت حسية أو حركية ، إرادية أو غير أرادية .

لمركز الأعصاب العليا المنح والمخيخ وقنطرة فارول والدماغ الوسطى والقسم المركزي من الجملة العصبية ، النخاع المستطيل والنخاع الشوكي السيطرة الكلية على جميع الأفعال والحركات سواء كانت إرادية أو غير إرادية ، وعلى جميع الحواس عا فيها التفكير والعقل والحواس الحمسة : (النظر والسمع والشم والذوق والحس) وعلى حركات الاحشاء الداخلية ، وكل هذه المراكز الحارجية باتصال مع المراكز العليا بأسلاك خاصة ومماكز توزيعية هي أشبه شيء بشبكة خطوط التلفونات .

علم الفسلجة : \_ وهو علم وظائف الأعضاء وبحث جميع فعاليات الجسم الداخلية والخارجية في الحالات الطبيعية الصحية . فما فلسفة سيطرة الجملة العصبية على جميع أجزاء البدن وأهمية الدورة الدموية بادامة الحياة بتغذية جميع الانسجة الحية و تزويدها بحاجياتها ، وما عملية تنقية الدم الفاسد من الشوائب في الرئتين وعملية المضم المعقدة وعمل الكليتين من تخليص الجسم من المواد السامة والفضلات ، وفائدة الغدد الصاء في ضبط درجة الفعاليات المختلفة إلا أمثلة ورؤوس مواضيع في هذا العلم الواسع وهو ثاني علوم الطب البدائية بعد التشريح .

لقد استهل إمامنا الرضا (ع) رسالته بتشبيه الجسد بمملكة ، والقلب والدماغ بمثابة الملك ، وبيت الملك وبقية الاعضاء بضمنها عروق الدم والاعصاب بمثابة الرعية والجنود ، الواجب عليهم اطاعة الملك وتنفيذ أوامره ، ثم المحافظة عليه من جميع

الطوارى، والمؤثرات الخارجية . لقد أشار الامام الى تقسيم الحوافز الصادرة من الدماغ والراجعة اليه بواسطة أعصاب خاصة حركية ، و تطرق بالتفصيل الى الحواس الحمسة وخاصة حاسة السمع والبصر والشم وفوائدها وبين "أن كل هدده الحواس لا تتم إلا بفضل حوافز الدماغ . فالانسان يرى ويسمع ويشم ويذوق ويحس بدماغه ، وما آلات الحواس سوى وسائط لايصال الحافز الخاص للدماغ وصدور الشعور لذاك الحس منه ، وان هذه الحواس هي من النوع الارادي ، فالانسان يرى متى ما أراد أن يسمع ، ويشم ما يريد أن يشمه وما عدى ذلك يمكن تجنبه بمحض إرادته .

م عربً عليه السلام على ناحية اخرى من وظائف الدماغ وهي السيطرة على الاعضاء المكلفة بالحركة كاليدين والرجاين بواسطة الاعصاب الحركة ، وكيف فسرت أحدث نظريات انتقال حوافز الحركة من المراكز العليا الى الاسفل وبالعكس ثم مساعدة اليدير والرجلين في تنفيذ أوام ملك الجسد في الانتقال وقضاء الحوائج اليومية والدفاع عن النفس ، وفي سياق شرح الحواس الحسة أبان (ع) ما للا نف من فائدة في تصفية هواء التنفس وما له من فائدة اخرى مشتركاً مع السان والاسنان والشفتين في إخراج الكلام الواضح المفهوم المقاطع ، وفسر أحدث النظريات الصوتية في فائدة الجيوب الا نفية الحوائية في تزيين الصوت أحدث النظريات الصوتية به . وفي نهاية هذا القسم لمح سيدنا الامام (ع) كل السيطرة على الاحشاء الداخلية كمروق الدم والدورة الدموية بصورة خاصة وبقية الاجهزة بصورة عامة . فبعض المؤثرات الخارجية كالحزن والفرح التي لها وبقية الاجهزة بصورة عامة . فبعض المؤثرات الخارجية كالحزن والفرح التي لها الدقيقة المجهرية بحكم هذه الاعصاب الذاتية الموزعة من بعض نقاط التوزيع الواقعة الدقيقة المجهرية بحكم هذه الاعصاب الذاتية الموزعة من بعض نقاط التوزيع الواقعة الدقيقة المجهرية بحكم هذه الاعصاب الذاتية الموزعة من بعض نقاط التوزيع الواقعة الدقيقة المجهرية بحكم هذه الاعصاب الذاتية الموزعة من بعض نقاط التوزيع الواقعة الدقيقة المجهرية بحكم هذه الاعصاب الذاتية الموزعة من بعض نقاط التوزيع الواقعة

بعضها خلف الكليتين والاخرى في القسم الامامي من غشاء الأمعاء تحت النؤب مباشرة « وأصل الحزن في الطحال وأصل الفرح في النؤب والكليتين . . . الخ ويختم بحث الفسلجة بذكر جواب الامام الرضا «ع» لضباع بن نصر الهندي وعمران الصابي بمحضر المأمون حين سأله عمران فقال : \_ « العين نور مركبة أم الروح تبصر الأشياء من منظرها ? قال «ع» : العين شحمة وهو البياض والسواد ، والنظر للروح « ولما » قال ضباع فاذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة والنظر ذاهب ? قال ﴿ع ﴾ : \_ كالشمس طالعة يغشاها الظلام . قال : أين تذهب الروح ? قال : \_ أين يذهب الضوء الطالع من الكوة في البيت إذا منت الكوة ? قال : \_ أوضح لي ذلك ، قال : \_ الروح مسكنها الدماغ وشعاعها منبعث بالجسد بمنزلة الشمس دارتها في السهاء وشعاعها منبسط على الأرض فاذا غابت منبعث بالجسد بمنزلة الشمس دارتها في السهاء وشعاعها منبسط على الأرض فاذا غابت الدارة فلا شمس وإذا قطع الرأس فلا روح » .

### خذ من الطعام ما يوافقك

واعلم يا أمير المؤمنين ان الجمد بمنزلة الأرض الطبية ، متى تعوهدت بالعهرة والسقي من حيث لا يزداد الماء فتفرق ولا ينقص منه فتعطش دامت عمارتها وكثر ريعها وزكى زرعها ، وإن تغوفل عنها فسدت ولم ينبت فيها العشب . فالجسد بهذه المنزلة ، وبالتدبير في الأغذية والأشربة يصلح ويصح و تزكو العافية فيه ، فانظر يا أمير المؤمنين ما يوافقك ويوافق معدتك ويقوى عليه بدنك ويستمريه من الطعام فقد ده لنفسك واجعله غذاهك . واعلم يا أميرالمؤمنين أن كل واحدة من هذه الطبايع تحب ما يشاكلها ، فاغتذ ما يشاكل جسدك ، ومن أخذ من الطعام زيادة لم يغذه ومن أخذه من الطعام زيادة لم يغذه ومن أخذه من الطعام كفايتك في أيامه ، وارفع يديك منه وبك اليه بعض القر م وعندك اليه ميل فانه أصلح لمعدتك وابدنك وأذكى لعقلك وأخف لجسمك .

### حفظ الصحة بمراعاة الجسم

قال الدكتور زيني: بيت أكثر القواعد الطبية والارشادات الصحية لاعلى قاعدة معينة يسري مفعولها على جميع الأبدان بل على سريان مفعولها وانطباقها على أكبر عدد من البشر ، لأن كل شخص هو وحدة بدنية وخليقة تختلف نسبياً عن الآخرين . فكل شخص هو مزاج خاص وقابلية خاصة بل هو وحدة حيوية خاصة تختلف عن الوحدات الاخرى ، وقد تنطبق عليها بعض القواعد وقد يضرها البعض الآخير أو قد لا ينفعها بناتاً . فثالاً قالت أكثر الكتب ونشرات الارشادات الصحية إن الحمام البارد صباحاً وخاصة في البلاد الحارة وفي الفصول الحارة مفيد للبدن ولكن بعض الأجسام الضعيفة ذات المقاومات القليلة ودقيقة المزاج قدلا تنفعها والأوردة فتقلصها فجائياً ، وهذا نما يؤثر تأثيراً خطراً على عضلة القلب ، هذا من عالم ومن جهة اخرى هنالك نصائح وأقوال يسري مفعولها على جميع الأجسام على السواء كنصيحة الامام على «ع» : «كل وأنت جائع وقم وأنت جائع » .

لقد شبه الامام الرضا «ع» الجسد في هذا الموضع بالأرض الخصبة والانسان هو صاحب هذه الأرض الشرعي وفلاحها ، فإن اعتنى بها العناية اللازمة باعتدال لا تبذير أو تقتير أثمرت هده الأرض أطيب الثمرات ، واما إذا أساء التصرف بها أو باغراقها أو تعطيشها فتتلف أو تموت . يا له من تشبيه تنطبق عليه أحدث الاسس الوقائية الصحية وتستنتج آدق النظريات الطبية ، ثم قبل أن يترك هذا القسم من الموضوع يفسر لنا كيف أن الباري عز وجل خلق كل إنسان كوحدة منفردة ومنفصلة عن الآخرين وليكل شخص من اجه الحاص فيخاطب الحليفة بقوله : « فأنظر يا أمير المؤمنين ما يوافقك ويوافق معدتك . . . الح » واعلم يا أمير المؤمنين ان كل واحدة من هذه الطبائع تحب ما يشاكلها فاغتذ ما يشاكل جسدك . . . الح

و يرجع فيقول : « وارفع يديك منه وعندك اليه ميل » فهو في هذا الموضع يفسر قول جده الامام على «ع» : «كل وأنت جائع وقم وأنت جائع » .

الجوع: هو ذلك الشعور الحاص الذي يشعره كل فرد عندما يحتاج جسمه للغذاء ويكون جهازه الهضمي بحالة الراحة التامة وجاهز لتلقي الوجبة الطعامية واستثناف عمله.

الشبع: هو ذلك الشعور الخاص الذي يشعره كل فرد عند ما يصل الحافز الخاص المنبي، باكتفاء الجسم بتلك الكية من الغذاء التي استوعبتها المعدة . إن الافراط بهذين الشعورين وسوء التصرف تجاه كل منهما وخيم العاقبة بدون أي شك وان الأكل الكثير أكثر من قابلية البدن مولّد للتخمة بديهة لا حاجة لاثباتها كنتيجة مباشرة للا فراط . أما النتائج غير المباشرة فكثيرة آتي على أهمها وهو سوء الحضم المزمن » ذلك المرض المسبب من اجهاد الجهاز الحضمي وخاصة المعدة والكبد بالأكل الكثير وعدم مماعاة الشروط الصحية .

والسمنة : وهي علة العلل إذا كان الجهاز الهضمى صالح لحد ما وافرط صاحبه في الأكل فيثقل الدم بالمواد الشحمية التي يضطر الى ترسيبها في محلات غير طبيعية كعضلة القلب والكبد التي تعتبر من أخطر المواضع . ومن نتائج السمنة (مجزالفلب) الذي قديؤدي الى (مجزالكلي) ، ومن النتائج الاخرى (ارتفاع الضغط الدموي) الذي قديؤدي الى (تصلب الشرايين) والفجار بعضها في محلات خطرة كالدماغ الذي قد يؤدي الى (تصلب الشرايين) والفجار بعضها في محلات خطرة كالدماغ ومن التأثيرات المرضية الاخرى هي بعض أمراض المفاصل المزمنة «كالنقرس» وغيرها . هذه بعض الأمراض المسببة عن الافراط في الأكل . أما نتائج هذه فحدث ولا حررج عن خطورتها ، وأما ما هو أصلح طعام لكل فرد فذلك يتعلق بمزاج ذلك الفرد وقابليته .

قال الامام الرضا «ع » : يا أمير المؤمنين كل البارد في الصيف والحار في

الشتاه والمعتدل في الفصلين على قدر قوتك وشهوتك ، وابدأ في أول الطعام بأخف الأغدية التي يعتذي بها بدنك بقدر عادتك وبحسب طاقتك ونشاطك وزمانك ، والذي يجب أن يكون أكلك في كل يوم عندما يمضي من النهار ثمان ساعات أكلة واحدة أو ثلاث أكلات في يومين تغتذي باكراً في أول يوم ثم تتعشى ، فأذاكان في اليوم الثاني فعند مضي ثمان ساعات من النهار أكلت أكلة واحدة ولم تحتج الى العشاء ، وكذا أمر جدي مجد «ص» وعلى (ع) في كل يوم وجبة وفي غد وجبتين وليكن ذلك بقدر لا يزيد ولا ينقص ، وارفع يديك من الطعام وأنت تشتهيه ، وليكن ذلك بقدر لا يزيد ولا ينقص ، وارفع يديك من الطعام وأنت تشتهيه ، وليكن شرابك على أثر طعامك من الشراب الصافى العتيق مما يحل شربه الذي وليد واضعه » فيما بعد .

قال «ع» ونذكر الآن ما ينبغي ذكره من تدبير فصول السنة وشهورها الرومية الواقعة فيها في كل فصل على حدة وما يستعمل بعد الطعام .

### ذكر فصول السنة

أما فصل الربيح فأنه روح الزمان ' وأوله آذار وعدد أيامه ثلاثون يوماً ، وفيه يطيب الليل والنهار وتلين الأرض ويذهب سلطان البلغم ويهيج الدم ويستعمل فيه من الغذاء اللطيف واللحوم والبيض النيمرشت ويشرب الشراب بعد تعديله بالماء ويتقى فيه أكل البصل والثوم والحامض ' ويحمد فيه شرب المسهل ويستعمل فيه الفصد والحجامة .

« نيسان » ثلاثون يوماً فيه يطول النهار ويقوى مزاج الفصل ويتحرك الدم وتهب فيه الرياح الشرقية ، ويستعمل فيه من المآكل المشوية وما يعمل بالحل ولحوم الصيد ويعالج الجماع والتمريخ بالدهن في الحام ، ولا يشرب الماء على الريق ويشم الرياحين والطيب .

« أيار » أحد و ثلاثون يوماً ، و تصفو فيه الرياح ، وهو آخر فصل الربيع

وقد نهي فيه عن أكل الملوحات واللحوم الغليظة كالرؤوس ولحم البقر واللبن ' وينفع فيه الحمام أول النهار ويكره فيه الرياضة قبل الغذاء .

« حزيران » ألاثون يوماً ، يذهب فيه سلطان البلغم والدم ، ويقبل فيه زمان المرة الصفراوية ، ونهي فيه عن النعب وأكل اللحم داسماً والاكتار منه ، وشم المسك والعنبر وفيه ينفع أكل البقول الباردة كالهندبا، والبقلة الحمقاء وأكل الحضر كالخيار والفئا، والشير خشت والفاكهة الرطبة واستعال المحمضات ، ومن اللحوم لحم المعز الثني والجذع ومن الطيور الدجاج والطيهوج والدراج والألبان والسمك الطري .

« تموز » أحد و الاثون يوماً ، فيه شدة الحرارة و تفور المياه و بستعمل فيه شرب الماء البارد على الريق ، ويؤكل فيه الأشياء الباردة المرطبة ، ويكسر فيه مزاج الشراب ، ويؤكل فيه الأشياء المضمكا ذكر في حزيران ، ويستعمل فيه من النور والرياحين الباردة الرطبة الطيبة الرائحة .

« آب » أحد وثلاثون يوماً ، فيه تشتد السموم ويهيج الزكام بالليل و تهب الشال ، ويصلح المزاج بالتبريد والترطيب ، وينفع فيه شرب اللبن الراثب ويجتنب فيه الجاع والمسهل ويقل من الرياضة ويشم من الرياحين الباردة .

« أيلول » الاثون يوماً ، فيه يطيب الهواه ويقوى سلطان المرة السودا، ويصلح شراب المسهل ، وينفع فيه أكل الحلاوات وأصناف اللحوم المعتدلة كالجداء والحولي من الضان ، ويجتنب فيه لحم البقر والاكتئار من الشواء ودخول الحمام ، ويستعمل فيه الطيب المهتدل المزاج ويجتنب فيه أكل البطيخ والقثاء .

« تشرين الاول » أحد وثلاثون يوماً ، فيه تهب الرياح المختلفة ويتنفس فيه ريح الصبا ويجتنب فيه الفصد وشرب الدواء ويحمد فيه الجاع وينفع فيه أكل حوم السمينة والرمان المز والفاكهة بعد الطعام ، ويستعمل فيه أكل اللحوم

بالتوا بل ويقلل فيه شرب الماء ويحمد فيه الرياضة .

« تشرين الآخر » ثلاثون يوماً ، فيه يقع المطر الوسمي وينهى فيه عن شرب الماء بالليل ، ويقلل فيه من دخول الحمام والجماع ، ويشرب بكرة كل يوم جرعة ماه حار . ومجتنب أكل البقول كالكرفس والنعناع والحرجير .

« كانون الأول » أحد وثلاثون يوماً ، تقوى فيه العواصف ويشتد فيه البرد ، وينفع فيه كل ما ذكرناه في تشرين الآخر ، وُ يحذر فيه من أكل الطعام البارد ويتقى فيه الحجامة والفصد، و يُستعمل فيه الأغذية الحارة بالقوة والفعل .

«كانون الآخر » أحد وثلاثون يوماً ، يقوى فيه غلبة البلغم ، وينبغي أن يُتجرع فيه الماء الحار على الريق ويحمد فيه الجماع ، وينفع الأحشاء فيه مثل البقول الحارة كالكرف والحرجير والكراث ، وينفع فيه دخول الحمام أول النهار والتمريخ بدهن الخيري وما ناسبه ، ويحذر فيه الحلق وأكل السمك الطري واللبن .

« شباط » ثمانية وعشرون يوماً ، تختلف فيه الرياح وتكثر الأمطار ويظهر العشب ويجري فيه الماء من العود ، ويتفع فيه أكل الحلاوة ، ويحمد فيه كثرة الجماع والحركة والرياضة .

قال الدكتور زيني ، لتبدل الفصول الأربعة سنوياً كل فصل بوقته المحدد من الحكم ما لا يمكن شرحه هنا ، والذي اكتنى به هو تأثير هذا التبدل في حياة الانسان فقط ، وما يجب أن يستعد له كل فرد لمواجهة تأثيرات هذه التغييرات ولا تقاء أضرارها على الحسم والاستفادة من حسناته وتجسيم و تفخيم هذه الحسنات لقد خلق الباري عز وجل الكائنات وجهزها ببعض القوى الحفية التي تحافظ عليها و تقيها شرالمؤثرات الحارجيه وهذه الوقاية و تلك المحافظة هي غريزية خلقية خلقت مع هذه الاحياء ، وقد امتاز الانسان على جميع الاحياء بقوى ثانية رفعته عالياً وجملته واسمه في قمة جداول أسماء هذه الأحياء ألا وهو العقل . فالبعقل سمي

الانسان سيد المخلوقات وسجل اسمه أول أسماء الحيوانات ورسم خط فاصل بين هذا الاسم واسم أرقى طبقات الحيوانات الاخرى لأفضلية هذا المخلوق على البقية الباقية

لقد تعلم الانسان وذلك بفضل عقله عدداً لا يستهان به من العلوم الطبيعية ، وقد استغل هذه المعلومات في توفير المرفهات ولتيسير الحياة وجعلها سهله ، ومن العلوم المستغلة في هـذا المضار هو ما يخص تقسيات الفصول الأربعة ، لقد درس فوائد تبدلاتها من قديم الزمان وقد اتنى شر تأثيراتها وخاصة التأثيرات المباشرة على بدنه لتبدلات الفصول الاربعة فوائد لا تعد ولا تحصى على جميع الكائنات لا يسع المجال لتطرق لها هنا ، وإنما اكتنى بشرح فوائدها على جسم الانسان بصورة خاصة وما يجب عمله لمواجهة كل قسم منها على حدة .

بعد أن فرغ الامام عليه السلام من شرح تحديد وجبات الطعام وقد راعى فى شرحها أدق الشروط الصحبة بتحديد عددها ومراعاة اعتدالها وفصل باردها في الفصول الحارة والحار منها – المولدة للطاقة الحرارية – في الفصول الباردة ، رجع فو جه الشرح الوافي للفصول الاربعة معدداً كلا منها وأشهره الثلاثة بعدد أيامها الكاملة . ووصف كل شهر وصفاً موجزاً مبيناً مايجبعمله في كل منها بصورة مختصرة وما يجب أن تأخذ من الطعام والشراب ، ومقسماً بها أوقات النوم والراحة والاستحام والفعاليات الجسدية الاخرى الواجب منها والمستحب .

فني فصل الربيع وهو أطيب الفصول ويعتبر رأسكل سنة جديدة وفيه يحدث النغيير والانتقال من الحجو البارد القارس الى الاعتدال الذي يعقبه حر الصيف فبعد أن تكون الاجهزة قد اثقلت و تعبت بمآكل الشتاء الثقيلة كالدهنيات والسكريات ، وبعد أن يكون الجسم قد تعود على الركود والحمول وعلى تلك الملابس الثقيلة الواقية من البرد وذلك الحجو الحاص الذي يهيئه البشر لنفسه ليتقى عائلة البرد ، بعد كل هذا وبعد حدوث ذلك الاعتدال في المناخ أصبح ضرورياً أن يتغير كل شيء . فالمأكل

يجب أن يتغير من النوع الثقيل ذي الطاقة الحرارية الزائدة «كربوهيدرات سكريات نشوبات والشجومات » الى مآكل خفيفة سهلة الهضم والتمثيل كالفواكه والخضروات . وفي هدذا الفصل يتجدد كل شيء سواء كان نباتيا أو حيوانيا ، وينصح أكثر الاطباء بتنظيف جهاز الهضم بالمسهل وخاصة المجاري الصفراوية ، وتفضل المسهلات الملحية وأخدذ الحمامات وخاصة الصباحية منها ، والاكثار من النزهات والفسحات الحلوية . وفي أواخر هذا الفصل وعند ابتداء فصل الصيف يستعد الانسان لوقاية جسمه من الحرارة فيستبدل نوع لباسه ونوع معيشته البيتية ثم تبديل نوع الغذاء بتقايل اللحومات والدهنيات الى غير ذلك مما ذكره في شرحه لهذا الفصل من رسالة الامام «ع» .

#### صفة الشراب

قال الامام الرضا «ع»: الشراب الذي يحل شربه واستعاله بعد الطعام وقد تقدم ذكر نفعه في ابتدائنا بالقول على فصول السنة وما يعتمد فيها من حفظ الصحة وصفته هو أن يؤخذ من الزبيب المنقى عشرة أرطال فيغسل و ينقع في ماه صاف في غمرة وزيادة عليه أربع أصابع ويترك في أنائه ذلك ثلاثة أيام في الشتاء وفي الصيف يوماً وليلة ثم يجعل في قدر نضيفة وليكن الماه ماه السهاه إن قدر عليه وإلا فن الماه العذب الذي ينبوعه من ناحية المشرق ماه البراقا أبيضاً خفيفاً وهو القابل لما يعترضه على سرعة من السخونة والبرودة وتلك دلالة على خفة الماه ويطبخ حتى ينشف الزبيب وينضج ، ثم يعصرماؤه ويبرد ثم يرد الى القدر ثانياً ويؤخذ مقداره بعود و ينظى بنار لينة غلياناً ليناً رقيقاً حتى يمضي ثلثاه ويبق ثلثه ، ثم يؤخذ من عسل النحل المصنى رطل فيلتي عليه ويؤخذ مقداره مقدار الماه الى أين كان من القدر و ينظى حتى يذهب قدر العسل ويعود على حده ، ويؤخذ خرقة صفيقة فيجعل فيها زغيل وزن درهم ومن القرنقل نصف درهم ومرف الدارجين نصف درهم ومن

الزعفران درهم ومن سنبل الطيب نصف درهم ومن الهندبا مناه ومن المصطكى فصف درهم بعد أن يُسحق الجميع كل واحد على حدة و يُنخل ويجمل في الحرقة ويشد بخيط شداً جيداً و تلقى فيه و تمرس الخرقة في الشراب بحيث تنزل قوى العقاقير التي فيها ، ولا يزال يعاهد بالتحريك على نار لينة برفق حتى يذهب عنه مقدار العسل ، و يُرفع القدر ويبرد ويؤخذ ويترك مدة ثلاثة أشهر حتى يتداخل من الماء القراح ، فاذا أكات يا أمير المؤمنين مقدار ما يشرب منه أوقية الى أوقيتين من الماء القراح ، فاذا أكات يا أمير المؤمنين مقدار ما وصفت لك من الطعام فاشرب من هذا الشراب مقدار ثلاثة أقداح بعد طعامك ، فاذا فعلت ذلك فقد أمنت باذن من أوجاع العصب والدماغ والمعدة و بعض أوجاع الكبد والطحال والمعاء والأحشاء من أوجاع العصب والدماغ والمعدة و بعض أوجاع الكبد والطحال والمعاء والأحشاء فان صدقت بعد ذلك شهوة الماء فليشرب منه مقدار النصف عماكان بشرب قبله ، فان صدقت بعد ذلك شهوة الماء فليشرب منه مقدار النصف عماكان بشرب قبله ، فان صدق أبعد أمير المؤمنين وأكثر لجماء واشد لضبطه وحفظه ، فان صلاح البدن وقوامه يكون بالطعام والشراب وفساده يكون بهما ، فان أصلح البدن أصد البدن أسد البدن .

« الشرح » للأغذية ثلاثة مصادر رئيسية : ١ \_ مصدر حيواني : \_ مثال اللحوم والدهون والألبان ومشتقاتها . . . الح ٢ \_ مصدر نباتي : \_ مثال الفواكه والخضروات على اختلاف أنواعها والزيوت النباتية . ٣ \_ مصدر معدني : \_ ويشمل المواد المعدنية والكيمياوية التي تدخل في تركيب الأغذية كالحديد والفسفور والكالسيوم . . . الح .

وبالنسبة الى المناصر الرئيسية فالفذاء الكامل يجب أن يحتوي على هذه المواد بنسب خاصة : ١ - كاربوهيدرات : أ - النشويات . ب - السكريات . ٢ - الدهنيات ٣ - الزلاليات . ٤ المعدنيات والفيتامينات . فالفذاء الكامل هو ذلك الفذاء الحاوي على جميع هذه العناصر بنسبها الخاصة ، وإذا اختلت هذه النسب لمدة طويلة فقد تسبب الأمراض والعلل . ولا يوجد نوع من الغذاء يحوي جميع هذه العناصر بل هي موجودة في مختلف الأغذية . والغذاء الحيد ما حوى أكبر عدد منها بنسب معقولة وماكان سهل الهضم والتمثيل .

إن أكثرالأغذية تفقد من اياها وعناصرها الجوهرية عند تحضيرها ، فالحرارة الشديدة مثلاً تصلب البيض لدرجة تجعله عسر الهضم والتمثيل وتفقده عدداً من فيتاميناته ، أما إذا حضر على الطريقة الصحية (نيمرشت) فيحتفظ بأكثر عناصره ويكون هضمه أسهل .

في وصف الامام للشراب الحالال وطريقة تحضيره سن لنا شروط صحية أساسية مفيدة جداً ومتبعة في الوقت الحاضر أما عن انتقاء المواد اللازمة لتحضير هذا الشراب فحدث ولا حرج عن فوائدها الطبية والغذائية ، فالزبيب من أحسن مصادر السكريات السهلة الهضم والممثيل والعسل أيضاً ، أما المواد الاخرى المضافة فهي برغم أن القسم الأعظم منها تحتوي على عناصر غذائية مهمة فهي عقاقير طبية مفيدة مستعملة حتى يومنا هذا في مداواة أكثر الأمراض الهضمية وأمراض الكبد والأمعاء « الزنجبيل \_ القرنفل \_ الدارچين \_ الزعفران \_ سنبل الطبب \_ هندباء \_ مصطكي . . . الح » . يعتبر الحليب من عناصر الغذاء المهمة وقبل أن تمكشف طريقة ( باستور ) المشهورة في تحضيره كان يشرب إما بدون غلي وفي هذه الحالة يواجه شاربه خطر انتقال السل البقري أو يشرب بعد غليه بصورة غير فنية غلياً طريقة ( باستور ) التي بواستطها أيسخن الحليب لدرجة معينة ولمدة معينة وبهذه الطريقة يقضي على المكروبات ويحافظ على عناصر تركيب الحليب .

لقد سبق الامام «ع» « باستور » في سن" هــذه السنة الطبية بوصفه طريقة

تحضير الشراب الحلال حينها قال : ﴿ ويغلى بنار لينة غلياناً ليناً رقيقاً حتى يمضى ثلثاه . . . ﴾ . فبطريقته هـذه قد حافظ على قيم الشراب الغذائية وحافظ على العناصر الطيارة الموجودة ضمن مكونات الشراب واللاتي يتلفها الغليان . لقد ألح عليه السلام فى عدة محلات عند وصفه التحضير مراعاة النظافة في العمل واختيار أتقى المواد وأحسنها (هو أن يؤخذ من الزبيب المتقى عشرة أرطال فيغسل وينقع . . . ) المواد وألم فن الماء العذب ) ثم يتطرق الى وصف الماء العذب فيقول : (ماءاً براقاً أبيضاً خفيفاً وهو القابل لما يعترضه على سرعة من السخونة والبرودة وتلك دلالة على صفاء الماء ) .

لقد سبق الامام «ع» علماء الفيزياء بتعريف الماء اليسر وميز ّه "مييزاً علمياً لا جـدال فيه عن الماء العسر ، وقد احتاج البحث العلمي مؤخراً لاثبات ذلك الى مختبرات وآلات معقدة جداً .

## خلق الانسان من مرتين ودم وبلغم

قال الامام «ع»: « واعلم يا أمير المؤمنين ان قوة النفوس تابعة لأمزجة الأبدان ؛ وان الأمزجة تابعة للهواء و تنغير بحسب تغير الهواء في الأمكنة ، فاذا برد الهواء مرة وسخن اخرى تغيرت بسببه أمزجة الابدان وأثر ذلك التغير في الصور فاذا كان الهواء معتدلا أعتدلت أمزجة الأبدان وصلحت تصرفات الأمزجة في الحركات الطبيعية كالهضم والجهاع والنوم والحركة وسائر الحركات ، لأن الله تعالى بني الأجسام على أربع طبايع : وهي المرتان والدم والبلغم ، وبالجهة حاران وباردان قد خولف بينها ، فحل الحارين ليناً ويابساً ، وكذلك الباردين رطباً ويابساً ، مرق قذلك على أربعة أجزاء من الجسد : على الرأس والصدر والشراسيف وأسفل النطن .

واعلم يا أمير المؤمنين ان الرأس والاذنين والعينين والمنخرين والفم والأنف

من الدم ، وأن الصدر من البلغم والربح ، وأن الشراسيف من المرة الصفراء ، وأن اسفل البطن من المرة السوداء .

واعلم يا أمير المؤمنين أن النوم سلطان الدماغ وهو قوام الجسد وقوته ، فأذا أردت النوم فليكن اضطجاعك أولاً على شقك الأيمن ثم انقلب على الأيسر ، وكذلك فقم من مضجعك على شقك الأيمن كما بدأت به عند نومك ، وعود نفسك القعود من الليل ساعتين ، وادخل الحلاء لحاجة الانسان والبث فيه بقدر ما تقضي حاجتك ولا تطل فيه فأن ذلك نورث داء الفيل .

#### السواك

واعلم يا أميرالمؤمنين أن أجود ما استكت به ليف الأراك فأنه يجلو الأسنان ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسمنها وهو نافع من الحفر إذا كان باعتدال ، والاكثار منه يرق الأسنان ويزعزعها ويضعف اصولها . فمن أراد حفظ الأسنان فليأخذ قرن الأيل محرقاً وكزمازجاً وسعداً وورداً وسنبل الطيب وحب الأثل أجزاء سواءاً وملحاً اندرانياً ربع جزء فيدق الجليع ناعماً ويستن به فأنه يمسك الأسنان ويحفظ اصولها من الآفات العارضة ، ومن أراد أن تبيض أسنانه فليأخذ جزءاً من ملح اندراني ومثله زبد البحر فيسحقها ناعماً ويستن به .

## نصائح طبية متفرقة

« الشرح » جاء هذا القسم من الرسالة كمجموعة نصائح طبية متفرقة ومنوعة في قسمه الأول وكتقسيم « فسلجي - تشريحي لأعضاء الجسم المختلفة في قسمه الثاني » . كانت النصيحة الصحية الاولى هي عدم تعريض الجسم الى جو حار وبارد بصورة فجائية لما في ذلك من أخطار الاصابة بأنواع الأمراض الفتاكة وخاصة أمراض جهاز التنفس سواء كانت في الحجاري العليا أو الرئين والقصبات ، فأذا قضي

الانسان وقتاً ما في محل دافى، مزدحم بالسكان ثم تعرض بخروجه الى تيارات هوائية باردة ، فان هـذا التغير المفاجى، قد يسبب اصابة ذلك الشخص بأحد الامراض وأشهرها وأكثرها فتكاً في مثل هـذه الحالات هو الزكام الذي يعتبر أم الأمراض والتهاب اللوزتين بأنواعه ثم التهاب البلعوم والتهاب القصبات الحاد وذات الرئة بأنواعها ، ويتبع نوع المرض وشدته نوع المكروب الموجود في ذلك الحجو وقابلية الحجم المصاب وقوة مزاجه .

أما النصيحة النانية فكانت في موضوع النوم وقد تطرقت له في الفصل السابق وبينت حاجة كل إنسان الى النوم وعدد الساعات اللازمة منه ، وقلت إنه يختلف بالنسبة الى الأعمار ونوع العمل والفصول . أما عن الوضعات الصحية في الاضطجاع فذلك يتبع مزاج الانسان وعادته ، ثم حالة إمتلاء المعدة أو عدم إمتلائها بالأكل فعند ما يكون الانسان ممتلىء المعدة يفضل الاضطجاع على الشق الأيسر لئلا تضغط المعدة المثقلة بالأكل على القلب ، وإذا كانت المعدة فارغة فالخيار للشخص في اضطجاعه سواءاً رغب أن يضطجع على الشق الايسر أو الايمن ولكل جهة فوائد خاصة .

أما النصيحة الثالثة فكانت حول صحة وضعة عملية إخراج الفضلات، وهذا الباب قلما تطرقت اليه الكتب الطبية على أنه من المواضيع المهمة والمؤترة في سلامة جسم الانسان. فكثيراً من الناس قد يعتاد التكاسل في إنجاز عملية إخراج الفضلات في وقتها الخاص وعند الشعور بالرغبة بانجازها ، وهذا التكاسل قد يؤدي الى نتائج غير حسنة وأهم نتائجه المباشرة هو الامساك الذي يعتبر علة علل الجهاز الهضمي لما يعقبه من تعقدات كأمراض الكبد والامعاء والمرارة وأمراض الشرج كالبواسير والفطور وركود الدم في الاوردة في محلات خاصة وانسداد بحاري العروق اللمفاوية يسبب بعض الامراض كداء الفيل.

وكانت آخر النصائح هي العناية بالاسنان بتنظيفها بصورة مستمرة - على ألا تستعمل المواد الصلبة المخرشة \_ والعناية بالسن ومادتها واللثة و نسيجها الحساس ، والعناية بصحة الفم بصورة عامة كالامتناع عن المواد المحرقة المخرشة وعدم أخذ الطعام الحار والاطعمة الحاوية على مواد مضرة بصحة الفم والاسنان ، واستعال بعض المساحيق المجربة المفيدة في تنظيف وتلميع ميناء الاسنان .

أما التقسيم « الفسلجي ـ التشريحي » فمبني على أساس الطبائع الاربعة :

١ ـ المرة الصفراه : وتشمل الحمهاز الهضمي والكبد والمرارة والطحال والبنكرياس وتوابعها ، ٢ ـ المرة السوداه : وتشمل الكلى والمجاري البولية والتناسلية والارحام وتوابعها ، ٣ ـ الدم : ويشمل القلب وعروق الدم والدم واللهف وتوابعها ، ٤ ـ الباغم : ويشمل الحمهاز التنفسي بمجاريه والرئتين والقصبات وتوابعها ، وقسمها حسب طبيعة خلقها الى حارة وباردة والى رطبة ويابسة حسب كميات النسبة المئوية للماء فيها لأن الماء عنصر أساسي في تكوين جميع أجزاء البدن .

وقد قسم الامام «ع» الجسم الى أربعة تفاسيم كبيرة هي : الرأس والصدر والشراسيف وأسفل البطن ، وقسم الاجهزة حسب التفسيات الاربعة المذكورة على أن يكون الرأس والاذنان والعينان والمنخران والفم والاقف من الدم وهي الاجهزة الغزيرة بالدم والتي لها دورات دموية أكثر من بقية الاعضاء . والصدر من البلغم والريح ( وذلك رمن لحهاز التنفس ) ، والرئنان والشراسيف من المرة الصفراء « وذلك رمن لجهاز الهضم » ، والسكبد والمرارة وأسفل البطن بما يحويه من مثانة ومجاري بولية و تناسلية من المرة السوداء .

## الشباب والكهولة والهرم

قال الامام «ع» : « واعلم يا أمير المؤمنين إن أحــوال الانسان التي بناه الله تعالى عليها وجعله متصرفاً بها أربعة أحوال : الحالة الاولى لحمس عشرة سنة ، وفيها شبابه وحسنه وبهاؤه وسلطان الدم في جسمه ، ثم الحالة الثانية من خمس عشرة سنة الى خمس وثلاثين سنة وفيها سلطان المرة الصفراء وقوة غلبتها على الشخصوهي أقوى ما يكون ، ولا يزال كذلك حتى يستوفي المدة المذكورة وهي خمس وثلاثون سنة ثم يدخل فى الحالة الثالثة الى أن تتكامل مدة العمر ستين سنة فيكون فى سلطان المرة السوداء وهي سن الحكمة والمعرفة والدراية وانتظام الامور وصحة النظر في العواقب وصدق الرأي وثبات الحأش في التصرفات ، ثم يدخل في الحالة الرابعة وهي سلطان المبلغم وهي الحالة التي يتحول عنها ما بقي إلا الى الهرم و نكد العيش وذبول و نقص في القوة وفساد في تمكونه واستنكركل شيء كان يعرف من نفسه حتى صار ينام عند القوة ويسهر عند النوم و يتذكر ما تقدم وينسى ما يحدث في الاوقات ويذبل عوده ويتغير معهوده ويجف ماء رونقه وبهائه ويقل نبت شعره وأظفاره ، ولا يزال جسمه في انعكاس وادبار ما عاش لانه في سلطان البلغم وهو بارد وجامد ، فبجموده وبرده يكون فناء كل جسم تستولي عليه في الاخير القوة البلغمية » .

#### ومن نعمره ننكسه

« الشرح » من آيات الباري وخوارق قدرته خلق الانساف وتطوره وطريقة تناسله وتبكائره . خلقهم ذكوراً واناثاً وجعل تولد النطفة في الارحام نتيجة لامتزاج واتحاد بويضة ناضجة وحيوان منوي كامل . عند ما تبلغ المرأة سن الرشد وعند ما تنضج أجهزتها التناسلية وتكمل تنفصل عن المبيض بويضة كاملة صالحة للتخصب \_ وفي الخالات الشاذة أكثر من بويضة ، وفي التوائم ربما وصل العدد الى خمسة \_ وتسبح حرة في جوف البطن الاسفل فتلتقفها أصابع الايادي منتشرة في ذلك الجوف وتدخلها في الانابيب الرحمية ومنها الى داخل الجوف الرحمي حيث تستقر في منطقة ما في الجدار الرحمي وتنتظر أن يؤاتيها الحظ فتلتقي بحيوان كامل ناضج صالح للتلقيح . أما في الرجل البالغ سن الرشد فالحصيتان و بقية الاجهزة ناضج صالح للتلقيح . أما في الرجل البالغ سن الرشد فالحصيتان و بقية الاجهزة

التناسلية تنضج وتصبح الاولى صالحة لافراز المواد المنوية ـ الحيوا نات ـ في أوقات مناسبة ثم تسلك طريقاً خاصة ـ الانابيب المنوية ـ مارة بطريق البروستات ـ غدة تناسلية ـ لتسكب عليها افرازها الخاص لادامة حيويتها وازدياد فعا لياتها لمواجهة البويضه الناضجة . في كل عملية جماع يفرز الذكر ملايين من الحيوا نات المنوية ويواتي الحظ واحداً منها « وفي الحالات الشاذة ١ ـ ٥ » للامتزاج والاتحاد مع البويضة الناضجة ذات الجاذبية الحاصة لسحب هذا الحيوان الحرك الفعال الذي يقصدها من جوف المهبل حتى جدار الرحم ومن اتحادها وامتزاجها تنكون البويضة المخصبة (النطفة)

تنمو هذه النطفة وتتكاثر حجيرانها بصورة سريعة جداً وتتعقد تركياتها بمرور الزمن واستمرارها في النمو ، فمن حجيرة بسيطة الى جنين كامل بعد تسعة شهور . أما البويضة التي لم يؤاتها الحظ فتتلقح وتطرد من الحوف الرحمي بعد مرور مدة معينة ، وبعد د أن تصبح كجسم أجنبي غريب فيه وذلك بواسطة دم الحيض للعادة الشهرية \_ التي ما هي إلا انسلاخ غشاء الرحم المخاطي للتخلص من محتوياتها غير المرغوب فيه . ينفصل الجنين عن امه وهو كامل التكوين والحلقة إلا أنه عاجز عن إنجاز أبسط مهمات الحياة وهو بحاجة الى عطف أبويه وخاصة امه في تغذيته وتنظيفه والاعتناء به الى أن يبلغ السنة الثانية فينفصل عنها غذائياً بعد أن كبر ونمى وزودته امه بالمناعة ضد الامراض لمدة ما .

فالطفل الصحيح هو جسم حي كامل صالح لدخول معترك الحياة مجهز بقدرة الباري عزوجل بجميع وسائل الدفاع عن النفس لشق طريقه في هذه الحياة الفاسية وذو حيوية فاثقة ومعنوية كبيرة ، وان هذه القوى تستمر في النمو والتكامل حتى سن البلوغ ـ السنة الحامسة عشر ـ حيث يودع أيام الطفولة والصبا ليستقبل ربيع الحياة دور العمل ودور الفعالية ، دور التكاثر والانتاج ، دور التفكير وتكامل العقل ، دور الجمال والكال ، فهي أحلى وأطيب وأينع وأزهى أيام الحياة التي تتغنى

بأيامه الشعراء، وقد عرف حلاوة طعمها من اجتاز هذا الدور الى دور الشيخوخة البغيض . تبدأ أدوار الشباب بعد الخامسة عشر وتستمر حتى الحامسة والثلاثين وهو عصر الحياة الذهبي وفيه أطيب الأيام وألذها ، وهو دور العمل الحق وزيادة الفعاليات بصورة عامة .

فالحسم بهـذا الدور يصبح في أوج عظمته من حيوية ونضوج وصلاح الامتزاج والتكاثر وتكامل العقل وزيادة تلافيف الدماغ ونمو التفكير . بهذا الدور يقف نمو الحسم وتتصلب العظام وتأخذ حجمها وشكلها النهائي وقالبها الأخير .

لقد قسم إمامنا «ع» أدوار الحياة الكاملة الى أربعة أقسام وكانت حصة دور الشباب منها عشر سنين حصرها بين ١٥ إلى ٢٥ سنة وهي أزهى أدوار الشباب ، وكان من حصة هذا الدور تعلب سلطان الدم على البقية ، ويعني بذلك أن هذا الدور هو دور نمو وفعالية ودور عمل وحركة وشدة حاجة البدن الى دورة دموية قوية وقلب قوي لادارة هذه الفعاليات المتناهية . ثم حصر الدور الثاني وهو دور المرة الصفراء بين ٢٥ ـ ٣٠ سنة وهي أواخر أيام الشباب ومقدمة دور الكهولة الذي تتجه فيه قوى الجسم الى العمل الفكري والى الأشغال الذهنية ، وتقل فيه الحيويات والفعاليات حتى يدخل في الدور الثالث وهو دور الكهولة الحقة والذي حصره «ع» بين ٣٥ ـ ٣٠ سنة وفيه يسيطر سلطان المرة السودا، وهو سن الحكمة والمعرفة والدراية والكال وانتظام الامور وصحة النظر في العواقب وصدق الرأي وثبات الحأش والتصرفات الصحيحة .

أما الدور الأخير وهو دور الشيخوخة آخر أدوار الحياة : فيسيطر فيه سلطان البلغم ويهرم فيه الشخص وتقل فعاليات جسمه وجميع حيوياته وتعجز أجهزته الداخلية وتفنى حجيراتها الحية بالتدريج . وأول الأجهزة والأعضاء الذي تظهر عليه علائم العجز هو القلب وملحقاته فأذا عجز القلب عجزت الأعضاء الاخرى وإذا قل

الدم - الذي اعتبرناه العنصر المغذي الوحيد لجميع أجزاه البدن - قلت الحيويات وظهرت علامات العجز في العضو الذي يلي القلب ويتبعه بالعجز الرئتان. فأذا قلت فعاليات هذين العضوين المهمين ظهرت أهم علامات الشيخوخة وهي النعب السريع وضيق النفس والسعال المستمر والبلغم ثم تليها العلامات الاخرى ، ولذا جعل إمامنا عليه السلام تسلط سلطان البلغم في هذا الدور من الحياة على البقية . إذا قلت فعاليات الاعضاء والاحشاء الحيوية في الجسم كالدورة الدموية وجهاز التنفس والهضم وجهاز البول والجملة العصبية ظهرت علامات الكبر والشيخوخة وتليها بالتدريج العلامات المرضية الخاصة بأمراض الشيخوخة ، فتعطي الشخص مظهراً خاصاً وتذهب برونقه ومظاهر حيويته ، فبعد أن كان ذلك الشخص الفعال الممتلي، بالقوى وإذا به أصبح شيخاً مقعداً عاجزاً مضمحلاً .

لقد وصف الامام هــذا الدور وأبدع في وصفه : « فيذبل عوده ويتغير معهوده ويجف ما، رونقه وبهاؤه ويقل نبت شعره وأظفاره ولا يزال جسمه في انعكاس وادبار ما عاش لانه في سلطان البلغم وهو بارد جامد ، فيجموده وبروده يكون فناءكل جسم يستولي عليه في آخر القوة الغضبية » ، ومن نعمره ننكسه .

#### الححامة

قال الامام هع»: « وقد ذكرت لا مير المؤمنين جميع ما يحتاج اليه في سياسة المزاج وأحوال جسمه وعلاجه ، وأنا أذكر ما يحتاج الى تناوله من الاغذية والادوية وما يجب أن يفعله في أوقاته ، فاذا أردت الحجامة فليكن في اثنتي عشر ليلة من الهلال الى خمس عشر ، فأنه أصلح لبدنك فاذا نقص الشهر فلا تحتجم إلا أن تكون مضطراً الى ذلك ، وهو لان الدم ينقص في نقصان الهلال ويزيد في زيادته ، وليكن الحجامة بقدر ما يمضي من السنين ، فأبن عشرين سنة يحتجم فيكل عشرين يوماً ، وابن الثلاثين في كل ثلاثين يوماً مرة واحدة ، وكذلك من بلغ

من العمر أربعين سنة يحتجم في كل أربعين يوماً مرة وما زاد فبحسب ذلك . واعلم يا أمير المؤمنين : ان الحجامة إنما يؤخذ دمها من صغار العروق المبثوثة في اللحم ، ومصداق ذلك ما ذكرته أنها لا تضعف القوة كما يوجد من الضعف عند الفصد ، وحجامة النقرة تنفع من ثقل الرأس ، وحجامة الأخدعين تخفف عر • \_ الرأس والوجه والعينين وهي نافعة لوجع الأضراس ٬ وربما ناب الفصد عن جميع ذلك . وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع في الفم ومن فساد اللثة وغير ذلك من أوجاع الفم ، وكذلك الحجاءة بين الكتفين تنفع من الحققان الذي يكون من الامتلاء والحرارة . والذي نوضع على الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصاناً بيناً وينفع من الأوجاع المزمنة في الكلي والمئانة والارحام ويدر الطمث غير أنها تنهك الجمد ، وقد يعرض منها الغشي الشديد ، إلا أنها تنفع ذوي اليثور والدماميل . والذي يخفف من ألم الحجامة تخفيف المصعند أول ما يضع المحاجم ثم يدرج المص قليلاً قليلاً والثواني أزيد في المص من الأوايل وكذلك الثوالث فصاعداً ويتوقف عن الشرط حتى يحمر الموضع جيداً بتكرير المحاجم عليه . ويلين المشراط على جلود لينة ويمسح الموضع قبل شرطه بالدهن ، وكذلك الفصد فأنه يقلل الألم وكذلك يلين المشرط والمبضع بالدهن عند الحجامة ، وعند الفراغ منها يلين الموضع بالدهن ، وليقطر على العروق إذا فصد شيئاً من الدهن لكيلا يحتجب فيضر ذلك بالمفصود ، وليعمد الفاصد أن يفصد من العروق ماكان في المواضع القليلة اللحم ، لأن في قلة اللحم من فوق العروق قلة الألم ، وأكثر العروق ألماً إذا فصد حبل الذراع والقيفال لا تصالمها بالعضل وصلا بة الحبلد . فأما الباسليق والأكحل فأنهما في الفصد آقل أَلمَّا إِذَا لَمْ يَكُن فُوقَهُمَا لَحْمُ ، والواجِبُ تَكْمَيْدُ مُوضَعُ الفَصْدُ بِالمَاءُ الْحَارِ ليظهر الدم وخاصة في الشتاء فأنه يلين الجلد ويقلل الألم ويسهل الفصد . ويجب في كل ما ذكر ناه من إخراج الدم اجتناب النساء قبل ذلك باثنتي عشر ساعة ، ويحتجم في

يوم صاح صاف لا غيم فيه ولا ريح شديدة ويخرج من الدم بقدر ما يرى من تغيره ولا تدخل يومك ذلك الحام فانه يورث الداء ، وصب على رأسك وجسدك الماء الحار ولا تفعل ذلك من ساعتك .

وإياك والحمام إذا احتجمت فان الحمى الدائمة تكون فيه ، فاذا اغتسات من الحجامة فخذ خرقة مرغزي فالقها على محاجمك أو ثوباً ليناً من قز أو غيره ، وخذ قدر حمصة من الترياق الأكبر واشربه إن كان شتاء ، وإن كان صيفاً فاشرب السكنجيين العنصلي وامن جه بالشراب المفرح المعتدل وتفاوله ، أو بشراب الفاكهة وإن تعذر ذلك فشراب الاترج ، فان لم تجد شيئاً فتفاوله بعد علكه ناعماً تحت الأسنات واشرب عليه جرع الماء الفاتر ، وإن كان ذلك في زمان الشتاء والبرد فاشرب عليه السكنجيين العسلي ، فانك متى فعلت ذلك أمنت من اللقوة والبرص والبهق والجذام باذن الله تعالى .

وامتص من الرمان المزفانه يقوي النفس ويحيي الدم ، ولا تأكل طعاماً مالحًا بعد ذلك بثلاث ساعات فانه يخاف أن يعرض من ذلك الحبرب ، وان شئت فكل من الطباهيج إذا احتجمت واشرب عليه من الشراب المزكي الذي ذكرته أولاً ، وادهن بدهن الخيري أو شيء من المسك وماء الورد وصب منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة .

وأما في الصيف فاذا احتجمت فكل السكباج والهلام والمصوص والحامض وصب على هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشيئاً من الكافور ، واشرب من ذلك الشراب الذي وصفته لك بعد طعامك . وإياك وكثرة الحركة والغضب ومجامعة النساء ليومك .

« الشرح »

## الحجامة تصح البدن وتشد العقل

على أمير المؤمنين «ع»

يقسم فن التداوي والعلاج الى الأفسام التالية :

١ - التدبير العمومي للمريض يجب ملاحظة وضعية المريض العامة وما يؤمن راحته الحاصة ، وذلك بتوفير المحل الصحي المجهز بوسائل الراحة اللازمة لتلك الوضعية من المرض من نوم مريح و تهوية ممتازة واضاءة حسنة و جميع مايقتضي و يلزم من ثياب وفراش ومعدات اخرى .

٧ - المداواة الفذائية : لما كان الكل مراض منهج غذائي خاص ودستور متبع ولكل مريض مزاج خاص أيضاً فيجب مراعاة المرض وما يقتضيه ، فالمريض بالبول السكري مثلاً يحر م عليه الأغذية السكرية والنشوية ، ومريض الكلي يحر م عليه ملح الطعام ، ومريض الكبد يمنع من أكل اللحومات والدهنيات . . . الح عليه ملح الطعام ، ومريض الكبد يمنع من أكل اللحومات والدهنيات . . . الح عليه ملح الطعام ، وتشمل الأدوية على اختلاف أنواعها ، قال الامام في ابتداء رسالته : « لكل صنف من الداء صنف من الدواء » .

٤ - المداواة النوعية : إن بعض الأمراض له دواء سريع المفعول وتأثيره خاص به
 كالكنين للملاريا ، والزرنيخ للسفلس . . . الح

العوامل الفيزياوية بالمداواة : كاستعال الضادات والحمامات والمداواة الكهربائية والحجامة

المداواة النفسية : وهي التي تستعمل في علاج الأوراض العقلية كالايحاء آت النفسية
 المداواة الحراحية : وذلك باستئصال الداء الذي يعجز عن علاجه الطبيب
 بالطرق السامية .

لقد ارتقى فن التداوي وتقدم تقدماً محسوساً وخاصة في السنين الأخيرة حتى

انعدمت كثيراً من الأمراض في بعض البلاد الراقية بتأثير الاكتشافات الحديثة . فقد اكتشفت عدة مواد جديدة واستحضرت ثم استعملت لعلاج ما استعصى من الأمراض في الماضي وأهمها مضادات المكروبات القيحية والتعفنية ، وعلاج السل على أنواعه والمداواة بالطاقة الذرية وعلاج الملاريا الحديث الاكتشاف .

والحجامة فرع مهم من هذه الفروع تذكر تحت عنوان (المداواة الفيزياوية) وقد استعملت في قديم الزمان وأوصى بها أطباء اليونان وأكد عليها الأنبياء وخلفاؤهم ، وقد استعملها الأقدمون كواجب من الواجبات الفصلية كملاج من العلاجات الناجحة لعدد لا يستهان به من الامراض ، وقد خصه الاقدمون بالذكر فقال جالينوس: (دمك عبدك وربماقتل العبدسيده فاطلقه فان رأيته صالحاً فامسكه) وتحدث عنها الرسول «ص» وأوصى بهاكثيراً فقال: (عليكم بالحجامة لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله) ، وقال علي «ع»: «الحجامة تصح البدن وتشد العقل» ، وقال الصادق (ع): (الحجامة تنفع الدوران وانه إن أخذ الرجل الدوران فليحجم وإن خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط وإن الدوا، أربعة: —الحجامة والطلي والقيء والحقنة) ،

أما الحجامة في الطب الحديث فقد ذكر تهاجميع كتب الطب وأوصت باستعالها في عدد كثير من الحالات كعلاج عاجل اضطراري ، وقد استعملت ونجح استعالها في حالة مهمة وخطرة جداً حالة (ضغط الدم المفرط) ، وفي حالات انفجار شريان دماغي . وقد أوصى باستعالها اكثر كتب الطب الحديث في حالات امراض القلب والكلى الاحتقانية ، وفي العلاج الموضعي لكثير من أمراض الأوردة الدموية كركود الدم في منطقة ما في الحسم ، وفي عدد كبير من أمراض العيون . أما ملحقاتها كالفصد واستعال العلق الطبي فتلك لها أهميتها وفائدتها الحاصة .

لما وصفنا الفصول الأربعة وطريقة التغذية فيها ذكرنا أن الدم في جسم

الانسان عندما يقبل فصل الربيع ويحدث التبدل الفصلي يكون مثقلا بالافرازات والفضلات المتراكمة التي خلفها فصل الشتاه ( فصل الركود وقلة الحركة ) والفصل الذي يكثر فيه استعال المآكل الدهنية الثقيلة : صعبة الهضم ، وقد ذكر نا ما لاستعال المسهلات وخاصة الملحية منها من فأئدة عظيمة في تنظيف الجهاز الهضمي والحجاري الصفراوية ، و نذكر هنا أهمية استعال الحجامة الفنية للتخفيف عن الدورة الدموية وما أثقلها من سموم الفضلات والمتحلفات من الافرازات وما عجزت عن التخلص منه الأجهزة الحاصة بالتنظيفات والتطهيرات ، فالحجامة ضرورية في هذا الفصل للاجسام المثقلة بالفضلات .

فالحجامة الفنية تختلف عن الفصد ، فالفصدهو اخراج دم الوريد بينها الحجامة هي إخراج الدم من العروق الدقيقة المكركوبية .

لقد فسر الامام (ع) الحجامة تفسيراً علمياً دقيقاً وميزها عن غيرها فقال : (واعلم يا أمير المؤمنين أن الحجامة إنما يؤخذ دمها من صغار العروق المبثوثة في اللحم . . الح) وبين مواضعها بدّقة ، وشر حالات أخذ الدم عن كل عضو بمحله المناسب حسب التواصيف التشريحية للبدن وذكر فأئدة كل محل وما يجديه من نفع على ذلك العضو ، ثم عدد أمراض كل عضو منفصلا عن الآخر وفوائد الحجامة في كل منها فقال : (وقد محتجم تحت الذقن لعلاج القلاع في الفم ومن فساد الله ) .

لقد عدد بوصفه الامراض التي تعالج بالحجامة وأهمها: \_ احتقان الاسنان واللثة ، خفقان القلب ، أمراض الكلى المزمنة والمثانه والرحم ، قلة الحيض ، حالات البثور والدمامل . . الخ

ثم وصف العملية وصفاً دقيقاً مبيناً اختيار منطقة سحب الدم و تنظيفها ثم تحضير المشرط و بقية المعدات ، ومعالجة الجرح بعد اجراء العملية من استعال الدهونات المعقمة والأدوية المنعشة . أما في الفصدفاختارالامام أحسن الأوردة وأظهرها كحبل

الذراع والقيفال والباسليق والاكحل ،ثم شرح تحضيرات ما قبل العملية وما بعدها والشروط اللازمة لذلك والوقت الصحيح ، ثم منع بعض الاشياء كالحمام ، ونصح بعض الاشياء كشرب بعض الشرابات المنعشة والمفرحة واكل الرمان المز واستعال الاطعمة الفاخرة المغذية والسهلة الهضم كالسكباج والهلام والمصوص ، وأوصى بعدها بالراحة النامة وعدم ممارسة أي فعالية أوعمل شاق .

فالحجامة الفنية في الوضيات التي تتطلبهاعلاج ناجح لا يمكن الاستغناء عنهاولا يمكن اسقاطها من كتب الطب التي تبحث عن موضوع التداوي والعلاج . أماما ورد وما قيل من ان الحجامة مضرة و تولد فقر الدم فذلك صحيح لحد ما فيا اذا كان المعالج مصابا بدرجة من درجات فقر الدم ، كما ان الامام (ع) قد أشار الى ضرر قسم منها الى جانب نفعه في قوله: (والذي يوضع على الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصاً بيناً وينفع من الاوجاع المزمنة في الكلى والمثانة والأرحام ويدر الطمث غير أنها نتهك الجسد وقد يعرض منها الغشي الشديد)

# « من الما كل ما يضر الجمع بينها »

قال الامام (ع): (واحذريا أمير المؤمنين أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد فانها متى اجتمعا في جوف الانسان ولداعليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الأضراس، واللبن والنبيذ الذي يشربه أهله اذا اجتمعا ولدا النقرس والبرص، ومداومة أكل البيض يعرض منه الكلف في الوجه، وأكل الملوحة واللحان المملوحة وأكل السمك المملوح بعد الفصد والحجامة يعرض منه البهق والحجرب، وأكل كلية الغنم واجواف الغنم يعكر المثانة، ودخول الحمام على البطئة يولد القولنج، والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك يورث الفالج، وأكل الاترج في الليل يقلب العين ويوجب الحول، واتيان المرأة الحائض يورث الحذام في الولد، والجماع من غير اهراق الماء على اثره يوجب الحصاة، والجماع بعدا الحاع على في الولد، والجماع من غير اهراق الماء على اثره يوجب الحصاة، والجماع بعدا الحاع

من غير فصل بينها بغسل يورث الولد الجنون ، وكبئرة أكل البصل وادمانه يولد الطحال ورياحاً في رأس المعدة ، والامتلاء من البيض المسلوق يورث الربو والانبهار وأكل اللحم الذي، يولد الدود في البطن ، وأكل التين يقمل منه الجسد إذا أدمن عليه ، وشرب الماء البارد عقيب الشيء الحار والحلاوة يذهب بالأسنان ، والاكتار من أكل لحوم الوحش والبقر يورث تغيير العقل وتحير الفهم وتبلد الذهن وكثرة النسيان .

### عدم توافق التركيب

« الشرح » يبحث علم الكيمياء عن تفاعل بعض المواد تفاعلاً كيمياوياً وامتراجها امتراجاً كلياً ، ويبرهن على ان نتيجة هذا التفاعل فقدان كل من المادتين الممترجتين جميع خواصها وأوصافها الفيزياوية والطبيعية وتحولها الى مواد اخرى تختلف كل الاختلاف عن أصل المادتين ، فلو أخذنا مثلا حامضاً كيمياوياً ومن جناه مع قاعدة فبعد التفاعل وتطاير بعض الغازات تترسب مادة جديدة \_ الملح \_ تختلف بكل صفاتها عن الحامض وعن القاعدة .

حامض : قاعدة = ملح . أما الغاز الناتج فريما كان غازاً ساماً أوغازاً مخرشاً أو محرقاً . وهنالك سوائل مثلا لو امتزج اثنان منها لترسبت مادة صلبة من حراء هذا الامتزاج ، وتختلف هذه المادة المترسبة تمام الاختلاف عن كل من السائلين ،

وفى مقدمة مفردات الطب \_ العلم الذي يشمل دراسة العقاقير وتركياتها الطبيعية وصناعتها \_ يدرس موضوع كبير الطبيب والصيدلي فى آن واحد وهو عدم توافق التركيب بين بعض المواد والاخرى ويقسم هـذا التنافر الى عدة فروع : كيميائي ، وفسلجي ، ودوائي . وإن كثيراً من الأدوية غير مم غوب فيها ، أو أن من جها مع أدوية اخرى محذور فيه لترسب بعض المواد المضرة أو الخطرة التي تؤثر على صحة المريض الذي يستعملها وربما قتلته حالا .

وقد جمع علم مفردات الطب هذه المواد فى جداول ووضع أمام اسم كل مادة المادة التي لا تصلح للامتزاج معها وحذر كلا من الطبيب والصيدلي من ذلك ، حذر الأول بعدم وصفها وحذر النانيكي ينبه الطبيب فيما إذا وصفها سهواً . وتنطبق هذه القاعدة في الامتزاج على مجموعة من الأغذية لو جمع البعض منها مع الآخر لربما حصلت بعض المواد التي تسبب بعض الأمراض والعاهات وقد يكون البعض منها ساماً قتالا مفتك مآكليا حالا .

والامام «ع» قد أتى على ذكر القسم الاكبر منها وبين أن من جرًا، أكل مادتين معينتين يحصل المرض المذكور اسمه أمام أسمائها ، وقد بينٌ بهذه الفقرات الموجزة أسباب أمراض لازالت معرفة أسبابها مستمصية ، والتي عللتها كتب الطب الى مختلف التعليلات فأن اختلاطات الأمعاء وتعفناتها من أهم الأمراض المسببة عنها ولا نزال نحيل أسباب عدد كبير من الأمراض وعلى رأسها مرض النقرس والبرص والاكزيما الحلدية والحساسيات . . . الخ . والتي تعزى الى تفاعلات معوية مغلوطة والتي تتصل بموضوعنا اتصالا وثيقاً . وفي آخر هــذه الفقرات أوصي الامام «ع» وصايا صحية ثمينة وحدٌر تحذيرات مهمة يجب انباعها لاتقاء عدد من الامراض ، كما أوصى اجتناب الامرأة الحائض لما في ذلك من أضرار على الطرفين \_ ولذلك حرمته الأديان السهاوية ـ وحذَّر من أكل اللحم النيء لاحتواء بعض أنواعه وخاصة البقري منها على أنواع من الديدان واكياسها اللاتي لو أصابت بعض المواضع من البدن كالكبد والدماغ لأصبحت خطرة جداً « أكباس هيداتية دماغية وكبدية » وحــذًر وأعاد التحذير بالمحافظة على الاسنان من تعاطى السوائل الحارة والباردة بأوقات متقاربة ، ومنع استعهال المواد السكرية بكثرة ، ثم أشار ولمح لبعض الواجبات ممارسة كل عملية تناسلية بيا باً مفصلا . وفي مراعاتها فوائد صحية كشيرة .

### الحمام

قال الامام «ع»: « وإذا أردت دخول الحمام وأن لا تجد في رأسك ما يؤذيك فابدأ قبل دخولك بخمس جرع من ماه فاتر فانك تسلم إن شاء الله تعالى من وجع الرأس والشقيقة ». وقيل : « خمس أكف ماه حار تصبه على رأسك عند دخول الحمام ».

واعلم يا أمير المؤمنين أن الحمام ركب على تركيب الجسد . للحهام أربعة بيوت مثل أربع طبايع الجسد : البيت الأول بارد يابس ، والثاني بارد رطب ، والثالث حار رطب ' والرابع حار يابس . ومنفعة الحمام عظيمة ، يؤدي الى الاعتدال وينقي الدرن ويلين العصب والعروق ويقوي الأعضاء الكبار ويذيب الفضول ويذهب العفن . فأذا أردت أن لا يظهر في بدنك بثرة ولا غيرها فأبدأ عند دخول الحمام بدهن بدنك بدهن البنفسج . وإذا أردت استعال النورة ولا يصيبك قروح ولا شقاق ولا سواد فأغتسل بالماء البارد قبل أن تتنور ٬ ومن أراد دخول الحمام للنورة فليجتنب الجاع قبل ذلك باثنتي عشر ساعــة وهو تمام يوم ، وليطرح في النورة شيئاً من الصبر والاقاقيا والحضض أو يجمع ذلك ويأخذ منه البسير إذاكان محتمماً أو متفرقاً ، ولا يلقي في النورة شيئاً من ذلك حتى تماث النورة بالماء الحار الذي طبخ فيه بابونج ومرزنجوش أو ورد بنفسج يابس أو جميع ذلك أجزاء يسيرة مجموعة أو متفرقة بقدر ما يشرب الماء را نحته ' وليكن الزرنسخ مثل سدس النورة ، ويدلك الجسد بعــد الخروج منها بشيء يقلع رائحتها كورق الحوخ وتحير العصفر والحناء والورد والسنبل مفردة أو مجتمعة ، ومن أراد أن يأمن إحراق النورة فليقلل من تقليبها وليبادر إذا عمل في غسلها ' وأن يمسح البدن بشيء من دهن الورد . فإن أحرقت البدن \_ والعياذ بالله \_ يؤخذ عدس مقشر ويسحق ويداف في ماء ورد وخل ويطلى به الموضع الذي أثرت فيه النورة فانه يبرأ باذن الله تمالى

والذي يمنع من آثار النورة في الجسد هو أن يدلك الموضع بخل العنب الثقيف ودهن الورد دلكا جيداً .

#### صحة الحلد

« الشرح » كما أن في كل جمم بشري أعضاء مسؤولة عن البناء والتعمير كذلك فيه أعضاء للاستهلاك وتوليد الطاقة ، وفيه أعضاء اخرى لتنظيف وازاحة وطرح فضلات هذه الفعاليات وللتخلص من أنواع التسمهات المتولدة في الداخل والحارج .

فالكبد هو العضو الرئيسي المسؤول عن تنقية الدم مما يعلق به من مواد غريبة وسمومات داخلية ، والدم يتخلص من هذه المواد الأجنبية بتفاعل حجيراته الحاصة معها وطرحها على شكل افرازات وبرازات خارجية ، هذا إذا لم تكن المادة الأجنبية العالقة بالدم من المواد المحرقة المخرشة كالكحول ، وإلا فأنها تؤثر تأثيراً سيئاً على حجيرات الكبد وتخربها تخريباً دائمياً وتتلفها مما يؤثر على صحة ذلك الفرد عمومياً .

والكليتان هما عضوان مسؤولان بصورة مباشرة عن طرح فضلات الجسم سواء كان الزائد من الافرازات الجسدية طبيعية أوكانت الفضلات والافرازات ناتجة من مختلف فعاليات الجسم . ويوجد في الدم عدد من المواد بصورة طبيعية وبنسب معينة ، فأن زادت تلك النسب سببت أمراضاً مختلفة كداء السكر وأمثاله . فالسكر هو أحد مكو نات الدم الطبيعية وله نسبة خاصة به ، وإن زادت اعتبرت الزيادة حالة مرضية وجب على الكليتين التخلص منها وطرح الزائد منها ، وكذلك الحالة تجاه مادة البول « اليوريا » التي إذا زادت في الدم وعجزت الكليتان عن طرحها حدث التسمم بها وقضي على الشخص حالا .

يساعدالكليتين في أعمالها عضوان آخران ها الرئتان والجلد . فالجسم يتخلص

بعملية التنفس من عدد من المواد وعلى رأسها السموم الطيارة التي تطرح بشكل غازات مع هواء الزفير ، وأما الحلد فهو أوسع هذين العضوين سطحاً وأعقدها عملا وأجداها نفعاً ، فتركب الحلد معقد نوعاً ما وله عدد من الفعاليات تختلف حسب المناطق الحسدية ، فجلد الوجه يختلف عن جلد الرأس والأخير يختلف عن الحلد المغطى للبطن والصدر .

وللجاد أهمية عظمى في التخلص من عدد لا يستهان به من المواد السامة التي يجب أن يتخلص منها الحبسم يوميًا والتي إذا بقيت فيه مدة قصيرة جداً قتلته حتماً ، ويعتبر الحبد المساعد الأول للكليتين في طرح هذه المواد السامة ، ويعتبر العرق — افراز الحبد — المساعد الأول للبول — افراز الكلى — في طرح الفضلات خارج الحبيم .

ولتعريف الجلد تعريفاً بسيطاً نقول: هو غطاء الجسم الواقي ومصفاته الخارجية والعامل المتقي الثاني وذلك لسعة سطحه ولسكثرة مساماته المساعدة لخروج افرازاته الى الخارج ، وأهم افرازاته هي : العرق الذي تفرزه غدد خاصة ومواد دهنية تفرزها غدد اخرى لترطيب سطح الجلد وادامة طراوته واخرى لادامة طراوة الشعر . فالمسامات هي طرق طرح الافرازات فاذا انسدت بسبب من الأسباب انحصرت هذه المواد الضارة داخل الجسم وحينذاك تسبب ما تسبب من الاعراض التسممية .

وللجلدكما لبقية أعضاه الجميم الفعالة حقوق وواجبات يجب مراعاتها ، وأهم واجبنا نحو هذا العضو الحساس هو النظافة ، فأنه لدقة تركيب سطح الجسم ولأهمية المسامات الحلدية أصبحت النظافة هي أوجب الواجبات الصحية وخاصة على الأقسام المكشوفة من الحسم ، وأن أهم أسباب انسداد المسامات الحلدية هي تراكم الاوساخ في أفواهها نتيجة للاهال وعدم مراعاة الطرق الصحية الصحيحة التي توصي بالنظافة

اليومية وازالة ما يعلق بالجمم من أوساخ خارجية وافرازات دهنية سطحية .

لقد اهتم الأمام «ع» بصورة خاصة في رسالته هذه ودعا الى استعال الحامات اليومية على اختلاف أنواعها من باردة وحارة لأداء مختلف الخدمات الصحية للجسم فالحارة منها للتنظيفات وازالة ما لم تتمكن الباردة من ازالته كمنظفة ومنعشة في نفس الوقت وخاصة في الفصول الحارة فهي خير أداة لانعاش النفس والترويح عنها ، ولقد قسم (ع) الحمامات الى أنواعها وأوفى لهكل نوع شرحه وأوضح شروط استعال كل نوع منها والواجبات الصحبة التي يجب اتباعها قبل أخذ الحمام وبعده ذاكراً بعبارات مختصرة نفع استعالاتها « ومنفعة الحمام عظيمة يؤدي الى الاعتدال وينقي الدرن ويلين الأعصاب والعروق ويقوي الأعضاء الكبار ويذيب الفضول ويذهب العفن » الخ . . .

وما ترك الامام «ع» موضوع الحمام قبل أن يفيه حقه من جميع الوجوه وبذلك شرح ناحية ثانوية من نواحي نظافة البدن وتخليص الجسم من بعض الزوائد بصورة فنية تلائم مقتضيات ذلك العصر ، كما أنه شرح وبين ما تتطلبه هذه العملية من نظافة تامة وتعقيم صحي قبل القيام بها وبعده ، ثم أمر، بعدها باستعمال المواد الملطفة والمنعشة وتلافي ما تحدث من جروح دقيقة وخدوش وإن كانت بسيطة فلر بما سببت تسمم الدم وما لا يحمد عقباه .

# نصائح عامة

قال الامام «ع»: « ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر دا بته ، ومن أراد أن لا تؤذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماء حتى يفرغ ، ومن فعل ذلك رطب بدنه وضعفت معدته ولم تأخذ العروق قوة الطعام فانه يصير في المعدة فجاً إذا صب الماء على الطعام أولا فأولا ، ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة ولا يطل المكث على النساء ، ومن

أراد أن يأمن من وجع السفل ولا يظهر به وجع البواسير فاياً كل كل ليلة سبع تمرات برني بسمن البقر ويدهن بين انتيبه بدهن زنبق خالص ، ومن أراد أن يزيد حافظته فلياً كل سبع مثاقيل زبيباً على الربق ، ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظاً فلياً كل كل يوم ثلث قطع زنجبيل مربى بالعسل ويصطبغ بالخردل مع طعامه في كل يوم ، ومن أراد أن يزيد في عقله يتناول كل يوم ثلاث هليلجات بسكر ا بلوج ومن أراد أن لا ينشق ظفره ولا يميل الى الصفرة ولا يفسد حول ظفره فلا يقلم أظفاره إلا يوم الخيس ، ومن أراد أن لا تؤلمه اذنه فليجعل فيها عند النوم قطنة ، ومن أراد ردع الزكام مدة أيام الشتاء فلياً كل كل يوم ثلاث لقم من الشهد .

واعلم يا أمير المؤمنين أن العسل دلايل يعرف بها نافعه من ضاره وذلك أن منه شيئاً إذا أدركه الشم عطس ، ومنه شيء يسكر وله عند الذوق حرقة شديدة فهذه الأنواع من العسل قاتلة ولا يؤخر شم النرجس فانه يمنع الزكام في مدة أيام الشتاء ، وكذلك الحبة السوداء ، وإذا خاف الانسان الزكام في أيام الصيف فلياً كل يوم خيارة ، وليحذر الحجلوس في الشمس ، ومن خشي العقيقة والشوصة فلا يؤخر أكل السمك الطري صيفاً كان أو شتاه ، ومن أراد أن يكون صالحاً خفيف الحسم واللحم فليقلل من عشائه بالليل ، ومن أراد أن لا يشتكي سرته فليدهنها متى دهن رأسه ، ومن أراد أن لا تشقق شفتاه ولا يخرج فيها باسور فليدهن حاجبه من دهن رأسه ، ومن أراد أن لا تسقط اذباه ولها تاه فلا يأكل حلواً حتى يتغرغر بعده بخل ، ومن أراد أن لا يصيبه اليرقان فلا يدخل بيتاً في الصيف أول ما يفتح با به في الشتاء غدوة ، ومن أراد أن لا يصيبه ريح با به في الشتاء غدوة ، ومن أراد أن لا يصيبه وكم ينه بنه في الثاء غدوة ، ومن أراد أن لا يصيبه وكم على المنه فليا كل النوم كل سبعة أيام منة ، ومن أراد أن لا تفسد أسنانه فلا يأكل حلواً إلا بعد كسر خبز ، ومن أراد أن يستمري طعامه فليتكيء بعد الأكل على شقه الأيسر حتى ينام ، ومن أراد أن يذهب على شقه الأيسر حتى ينام ، ومن أراد أن يذهب

البانم من بدنه وينقصه فلياً كل كل يوم بكرة شيئاً من الجوارش الحريف ويكثر دخول الحمام ومضاجعة النساء والجلوس في الشمس ويجتنب كل بارد من الأغذية فانه يذهب البلغم ويحرقه . ومن أراد أن يطفىء لهب الصفراء فلياً كل كل يوم شيئاً رطباً بارداً ويروح بدنه ويقل الحركة ويكثر النظر الى من يحب . ومن أراد أن يحرق السوداء فعليه بكثرة النيء وفصد العروق ومداومة النورة . ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة فعليه بالحقنة والادهان المبنة على الجسد وعليه بالتكيد بالماء الحار في الأبزن . ومن أراد أن يذهب عنه الباغم فليتناول بكرة كل يوم من الاطريفل الصغير مثقالاً واحداً .

#### صحة المسافر

واعلم يا أمير المؤمنين أن المسافر ينبغي له أن يتحرز من الحر إذا سافر وهو ممتلى. من الطعام ولا خالي الحبوف وليكن على حد الاعتدال ' وليتناول من الأغفذية الباردة مثل الغريض والهلام والحل والزيت وما، الحصرم ونحو ذلك من الأطعمة الباردة .

واعلم يا أمير المؤمنين أن السير الشديد في الحر الشديد ضار بالأبدان المنهوكة إذا كانت خالية من الطعام وهو نافع بالأبدان الخصبة ، وأما صلاح المياه العسافر ودفع الأذى عنه فهو أن لا يشرب من ماه كل منزل يرده إلا بعد أن يمزجه بماه المنزل الذي قبله أو بشراب واحد غير مختلف يشوبه بالمياه على اختلافها والواجب أن يتزود المسافر من تربة بلده وطينته التي ربي عليها وكل ما ورد الى منزل طرح في أنائه الذي يشرب منه الماه شيئاً من الطين الذي تزوده من بلده ويشوب الماه بالطين في الآنية بالتحريك ويؤخر قبل شربه حتى يصفو صفاءاً جيداً ، وخير الماه شرباً لمن هو مقيم أو مسافر ماكان ينبوعه من الجهة الشرقية من الحقيف الأبيض ، وأفضل المياه ماكان مخرجها من مشرق الشمس الصيفي وأصحها وأفضلها ماكان

بهذا الوصف الذي نبع منه وكان مجراه فى جبال الطين وذلك لأنها تكون في الشتاه باردة وفي الصيف ملينة للبطن نافعة لأصحاب الحرارات . وأما المالح والمياه النقيلة فانها تيبس البطن ، ومياه النلوج والجليد ردية لساير الاجساد وكشيرة الضرر جداً وأما مياه السحب فانها خفيفة عذبة صافية نافعة للاجسام إذا لم يطل خزنها وحبسها في الارض . وأما مياه الحب فانها عذبة صافية نافعة إن دام جريها ولم يدم حبسها في الارض . وأما البطامج والسباخ فانها حارة غليظة في الصيف لركودها ودوام طلوع الشمس عايها وقد يتولد من دوام شربها المرة الصفراوية وتعظم به أطحلتهم طلوع الشمس عايها وقد يتولد من دوام شربها المرة الصفراوية وتعظم به أطحلتهم

(الشرح) الماء : هو ذلك العنصر الفعال الذي يدخل في تراكب أكثر المواد وهو من أعمائه المواد وهو من أعمائه المواد وهو من أعمائه وكل مادة من مواده ، وبدونه لا يمكن أن تتم أية عملية أو تفاعل سواه أكانت العملية هضمية أو تمثيلية أو امتصاصية أو غيرها ، ويحتاج الجسم الى كميات كبيرة منه للقيام بهذه الفعاليات وغيرها ، ويحتاج اليه للاستعالات الحارجية ، قالماه هو من أحسن المنطقات والمطهرات والمعقمات لجسم الانسان ولحاجيات الانسان الاخرى . والمياه تختلف باختلاف أنواعها واختلاف مصادرها فهنالك مياه الأمطار وهي التي تتجمع من ماه المطر ومياه العيون والأنهار ومياه الآبار ، وتقسم المياه الى عسرة ويسرة وقد تعرضنا الى شرحها ووصفها في الفصول السابقة عند تعليقنا على صناعة الشراب الحلال ، وقائنا ان الامام (ع) قد سبق غيره في تعريف الماء فعر قه أحسن تعريف وأوجز وصفه .

والما ويعتبر من أهم العناصر الحيوية للجسم ويعتبر أيضاً من أهم مصادر العدوى في نقل كثير من مكروبات الامراض والطفيليات ، فأذا تلوث مصدر ماء الشرب بمكروب وبائي ما وقعت الطامة الكبرى وعم البلاء على المنطقة التي تتزود

من ذلك الماء . فتصفية المياه وتعقيمها يعتبران من أهم الواحبات الصحية العمومية وقد اهتمت بذلك الحكومات وخاصة فى السنوات الأخيرة وخصت كل بلدة لجنة مسؤولة عن مشروع إسالة الماء وهي مسؤولة في الدرجسة الاولى عن انتقاء مصدر المياه وفي الدرجة الثانية عن تصفية تلك المياه وتعقيمها صحياً حسب اسس صحيحة وجمها في مخازن كبيرة وتوزيمها على المحلات الحاصة والعامة بواسطة شبكة أنابيب .

وقبل أن نترك بحث الماء يجب أن نذكر بعض الشيء عن مجاري المياه القذرة وما لها من أهمية صحية ، فالامم الحديثة التي تفكر بانشاء المدن العصرية يتبادر الى أذها نها في أول الأمر تصاميم هذه المجاري على الاسس الصحية الهندسية الحديثة قبل أن تضع تصاميم المدينة الاخرى كالبناء والكهرباء لأهمية تلك المجاري وما لها من مساس بالصحة العامة ، فهي الطريق الوحيد للتخلص من الفضلات وزيادات المياه والأوساخ الاخرى التي لو تبقت لا حدثت ما أحدثت من عفونة وتفسخ وسببت انتشار شي الانواع من الامراض السارية ، والتي إذا اتصلت بمصادر ماه الشرب ولوثتها لساعدت في اتساع نطاق انتشار ذلك الوباء ولتعسر في بعض الاحيان ضطه وايقافه .

وتجمع هذه الفضلات وهذه الاوساخ في محل واحد بصورة غير صحية لهو أشد وأخطر وسط منم ومنتج للمكروبات فتصبح معملاً ذا قدرة عظيمة على انتاج ملايين المكروبات بومياً و نشره بمختلف الطرق سواء أكان في الهواء أو الوسائط الاخرى لنقل عدوى الامراض للابدان الصحيحة والامام عليه السلام قبل أن يدخل في بحث المياه أوصى كل مسافر وخاصة للمسافات الطويلة وفي الفصول الحارة ألا يكون ممتلىء المعدة ولا خالي الحوف ، وألا يتناول من الاطعمة إلا أخفها وأبردها وراعى في ذلك المحافظة على سلامة المعدة في الاسفار وعلى مكافحة العطش ، لأن الاكلات الغليظة تسبب تعب المعدة وفسادها وتسبب العطش . وحذر المسافر عن

شرب المياه التي يصادفها بطريقه إلا بعد أن يتأكد من أن ذلك المصدر صالح الشرب و تقي وطاهر ، وأوصى كثيراً بأخذ المياه التي تكون ينا يعها في الجهة الشرقية ويقصد بذلك المعرضة لا شعة الشمس وذلك ما للشمس من تأثير في تعقيم المياه والقضاء على أكثر مكروباتها ، وحذر من شرب المياه العسرة وذلك لتأثيراتها على عرقلة عمليات الحضم والتمثيل ، وكانت أكثر تحذيراته (ع) هي : عدم شرب المياه المخزونة مباشرة من مياه المطر التي لا يعرف تماماً كيفية خزنها .

و بهدده العبارات الموجزة المختصرة أوصى الامام ألا يشرب الماء ما لم يكن مصفى في الدرجة الاولى ومعقماً في الدرجة الثانية وفضل التعقيم الشمسي على بقية الطرق لا نه طبيعي ومفيد أكثر من غيره وفي نفس الوقت هو اقتصادي لا يكلف أية نفقة .

## آداب الجماع

قال الامام (ع): (وقد وصفت لك يا آمير المؤمنين فيما تقدم من كتابي هذا ما فيه كفاية لمن أخذ به، وإنما أذكر آمر الجماع: فلا تدخل النساء من أول الليل صيفاً ولا شتاءاً وذلك لان المعدة والعروق تكون ممتلية وهو غير محمود ويتولد منه القولنج والفالج واللقوة والنقرس والحصاة والتقطير والفتق وضعف البصر ورقته، فأذا أردت ذلك فليكن في آخر الليل فانه أصلح للبدن وأرجى للولد وأزكى للعقل في الولد الذي يقضي الله بينها، ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتعمر ثديبها فائك إذا فعلت ذلك غلبت شهوتها واجتمع ماؤها لان ماه ها يخرج من ثديبها والشهوة تظهر من وجهها وعينيها واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها ولا تجامع النساء إلا وهي طاهرة، فاذا فعلت ذلك فلا تقم قائماً ولا تجلس جالساً ولكن تميل على يمينك ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك شيئاً فائك

تأمن الحصاة بإذن الله تعالى ، ثم اغتسل واشرب من ساعتك شيئاً من الموميائي بشراب العسل أو بعسل منزوع الرغوة فانه يرد من الماء مثل الذي خرج منك )

واعلم يا أمير المؤمنين أن جماعهن والقمر في برج الحمل أو الدلو من البروج أفضل ، وخير من ذلك أن يكون في برج الثور لكونه شرق القمر ، ومن عمل فيا وصفت في كتابي هـذا ودبر به جسده أمن باذن الله تعالى من كل دا وصح جسمه بحول الله وقوته ، فإن الله يعطي العافية لمن يشا و يمنحها إياه ، والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً ،

« الشرح » قال الدكتور « إستاس تشاسر » : « يكاد الناس يتكلمون ويأ كلون ويتنفسون ويقومون بأعمال اخرى بمقتضى قواعد تكنيكية وعلمية ، وأما المسائل الجنسية فجهلهم بهاكان ولا يزال فاضحاً ، ومرد هذا الجهل الى حضارة مرائية تنكر على الانسان حق إثارة موضوع دقيق كموضوع العلاقات الجنسية مع العلم انها من الوجهة العلمية شغل الناس الشاغل بالرغم من تظاهرهم بالرصانة والترفع عنها وليس الجهل بهذه المسائل الجنسية مقصوراً على طبقة معينة ففيه يستوي العالم وليس الجهل بهذه المسائل الجنسية مقصوراً على طبقة معينة ففيه يستوي العالم

وليس الحبهل بهذه المسائل الجنسية مقصورا على طبقه معينه فعيه يستوي العام والحجاهل والغني والفقير ، وقليل من الرجال يدركون أهمية التوافق والانسجام في العلاقات الحنسية ، وذلك بالنسبة الى الزوجين وأقل منهم هم الذين اكتشفوا أن خمسة وسبعين بالمائة من حوادث الزواج الفاشل ماكانت لتكون لو لا جهل الرجال وأنانيتهم ، وكيف يسعد زوجان يستأثر أحدها \_ وهو الرجل \_ بأطايب توفرها له الحياة الزوجية ، تاركاً للمرأة الفتات وأحياناً لا شيء .

و تأبى التقاليد إلا مسايرة الحضارة المرائية وأنانية الرجل. فالمرأة في تلهفها المشروع الى إحراز نصيبها من المتع لا تجرأ في الغالب على المطالبة بهذا النصيب لأنها محرومة عرفاً من هذا الحق ، ومن أجل هذا لا تجني من الاتصال الجنسي

سوى الحبية والحرمان . وإذا ساءت العلاقات بين الزوجين تظل الأسباب الحقيقية دفينة في صدر المرأة فيخفق المصلحون لعجزهم عن الاهتداء الى موطن الداء .

فالجهل والأنانية والحياء الكاذب والتحفظ المرائي كلها تكن وراء الزواج الفاشل وجوادث الزنا والطلاق . ناهيك عن الأمراض التي تذهب ضحايا له في الغالب نساء أثر الحرمان في أعصابهن . من أجل هذا يقوم في العالم المتمدن مفكرون وكتاب ،ؤهلون بحملات واسعة المكافحة سياسة الصمت حول المسائل الجنسية ولتحرير الناس من الأوهام والفضيلة الكاذبة التي تجثم على صدورهم ولتسليط أضواء الحقيقة على الفعل الأساسي الذي يشد المرأة بالرجل . ينبغي للرجل أن يستخدم مواهبه واختباراته في اعداد امم أنه للفعل الجنسي ، وكل رجل لا يفكر إلا بنفسه ويترك امم أنه فريسة الشهوات دون أن يتاح لها بلوغ قمة اللذة ، فهو أما جاهل يستحق الشفقة أو أناني يستأهل الصفع .

وليس الاعداد للفعل الجنسي \_ ولنسمه العمل التمهيدي \_ من مبتكرات اناس مغرقين في الفساد ، كما قد يتبادر إلى الاذهبان . فلقد أجم الذين عالجوا القضايا الجنسية على أساس علمي أن الاعداد هو ضرورة فسيولوجية كالفعل نفسه .

لاريب فى أن الرجال الذين يمارسون حقوقهم الزوجية دون مقدمات هم قلة في البيئآت الراقية والمتحررة وكثرة في سائر البيئآت حتى الذين يمهدون للحلوة بما يكفل نجاحها لا يتقنون من ضروب الملاعبة والملاطقة إلا أقلها . وليس مرد هذه الظاهرة الى الحبل فحسب ، بل الى الترقع عن ممارسة بعض هذه الضروب بحجة انها غير لائقة ولا تتفق والكرامة الانسانية . انتهى

وقال الدكتور «كورسال » ؛ « يثبت وجود أعضاء الانتصاب عند المرأة واقتران عملها الجنسي باللذة والاندفاع وان كانت لكل امرأة طبيعتها الجنسية الخاصة فان هذه الطبيعة رغم كونها في الظاهر عاطفية أكثر منها حيوية ، تخضع لقوانين علم

الحياة ، وتوجه هي الاخرى غاياتها الخفية نحو الخلق والوجود لا يعتريها في هـذا كلل أو نصب — ان المحافظة على النوع هي الغاية — وان الوظيفة الجنسية هي مصدر الغريزة . وعند المرأة كما عند الرجل تحرك الغريزة الجنسية جهاز الانتصاب ولكنها تخضع في هذه لتأثيرات مختلفة منها الانفعالية والعاطفية والحسية والنفسية وقد اثبتت الاكتشافات العلمية أهمية الدور الذي يلعبه في هذا كله الجهاز العصبي ، والمؤرمو نات والتأثيرات الشخصية ، وان أسباب التهيج المختلفة على تباين أنواعها مختلفة المراكز فمنها مايصدر عن الأعضاء التناسلية نفسها ومنها مايصدر عن مماكز الخرى بعيدة عن أعضاء الجنس كاللسان وغشاء الفم والشفتين والاذن والجفنين والرموش . وللنديين في هذا النظام مكان مختار ، إذ ينجم عن تهيجها في بعض الأحيان تقلص أعضاء الانتصاب عند بعض النساء ، ا تتهي

لقد سبق الامام هذين العالمين النفسانيين في بحثها ، وسبق غيرها من أصحاب النظريات في معالجة هـــذا الموضوع الدقيق الحساس وأبدى رأيه بصراحة مبيناً باختصار فسلجة هذه العملية وتفسيرها العلمي وشروطها وأهمية اثارة الشهوة في كلا الجنسين . وقبل البدى و بهــذا بين أحسن الاوقات وأصلحها بالنسبة للفصول وبالنسبة لليل والنهار للحالة الصحية البدنية ، واشترط ان يكون الشخص مرتاحاً لا تعباً ولا ممتلى المعدة ، ثم شرح الشروط الصحية ما قبل العملية وما بعـدها والأمراض والعلل التي تتسبب إذا اهملت هذه الشروط الصحية .

وحذّر ﴿ع﴾ من مجامعة النساء وهن في فترة الحيض لما في ذلك من أخطار على الطرفين ، وأوصى بعدم الافتراب بهن إلا أن يكن طاهرات وبين آداب التنظيف والاغتسال بعد العملية ملمحاً الى بعض فوائدها الصحية . قال ﴿ع﴾ : ﴿ ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتغمز تديبها فانك إذا فعلت ذلك غابت شهوتها واجتمع ماؤها لأن مائها يخرج من تديبها والشهوة تظهر من

وجهها وعينيها واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها . . . الح ﴾
توضح هـذه الفقرة ان غريزة المرأة لا يمكن أن تستكمل أسبابها الأساسية ما لم يقابلها جهاز تشريحي تام التركيب يعتبر المحرك الطبيعي للحياة الجنسية ، ولا بد لوظيفة المرأة الجنسية لكي تأخذ شكلاً طبيعياً من مقومات ضرورية أهمها الجهاز العصبي والهرمونات الغددية والعاطفة والتأثر . وتكون هذه العناصر في عملها الطبيعي سلسلة تباسك حلقاتها بشكل يصعب معه تفريقها في معظم الأحيان .

# الظواهر الطبية

## في الأحاديث النبوية

الاسلام يحافظ على بقاء الانسان ويعمل على أن يكون افراده فى أتم صحة وأكمل عافية ، إذ بمجموعهم تزيد شوكته وتقوى ملته ، ولذلك حرم الفتل ووأد البنات وحرم أيضاً الانتحار . قال رسول الله (ص) : « من تردى من حبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاً بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً »

ينهى هــذا الحديث الشريف عن الانتحار بأية وسيلة كانت وبين جزاء المنتحر ومآله في الآخرة تخويفاً وتهديداً وزجراً ووعيداً حتى لا يلجأ مؤمن إلى الحلاص من حياته والفضاء على نفسه والسعي الى حنفه بظلفه إن صادف عقبة في دنياه يعجز عن تذليلها أو حلت به مصيبة ينوه كاهله عن حملها .

يجهل ذلك المسكين انه لو صبر قليلا لفرج الله ضيقه ومهد طريقه وأبدله بعد الحوف أمناً وبعد الحزن.بشراً وبعد الفشل نصراً ﴿ فَانَ مِعَ العسر يسرا ان مع العسر يسرا ﴾ ولن يغلب عسر يسرين •

أما ما ورد في الفرآن الكريم عن فوائد الصبر وما خص به صاحبه من عظيم الأجر فكثير اكتني بالاشارة اليه حباً في الايجاز ولكن اسمحوا أن نلقي نظرة على قوله تعالى : « ومن يتق الله يجمل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمرد قد جعل الله لكل شيء قدرا » «١»

لن يتصف امرة بصادق التقوى لمولاه فيفوز بما تضمنته هذه الآية الكريمة الا بامتثال أمره واجتناب نهيه وحسن التوكل عليه والتسليم له أولاً وآخراً باطناً وظاهراً والاعتقاد بصحة ما نزل من الآيات ، وهل في الانتحار أي شيء من ذلك كلا إنما الانتحار أوله اليأس وقطع الرجاء ، ووسطه محاربة الحالق بعدم الرضا ، وآخره الخسران وسوء الجزاء .

و بمناسبة الانتحار وان مآل مفترفه النار أذكر اكم القصة الآتية الواردة في كتب الحديث .

قاتل رجل مع رسول الله «ص» في أحدى الغزوات و أبلى بلاء حسناً فاخبر رسول الله «ص» أصحابه ان ذلك الرجل من أهل النار ، فعجبوا كثيراً وما لبثوا غسير قليل حتى جرح الرجل جراحاً بليغة فتسرب الياس الى قلبه ووسوس البه الشيطان الاجهاز على نفسه فأطاعه وطعنها طعنة نجلاء كانت القاضية وقد غلب عليه القدر فكان من أهل النار .

ومن الانتجار البطيء المشاهد في هدده الأيام تعاطي المخدرات والأصل في اكتشافها في الطب الحاجة الى خواصها المسكنة الآلام بعض الأمراض ولكن الناس أساؤا استعالها فانقلبت عليهم خطراً كبيراً وشراً مستطيراً، وأصبحت معولا لهدم الانسانية وانتزاع المروءة واقتلاع زهرة الشباب ومنجلا لحصد الرؤوس وازهاق النفوس.

١٠ سورة الطلاق الآية ٢ ـ ٣ .

معلوم أن الاسلام نص على تحريم الحمر لتأثيرها السي، والمضار التي تنجم عنها، وهو أيضاً نص على تحريم المخدرات لانها مغيبة للعقل مثل المسكرات بل ان أضرار المخدرات أدهى وأمر.

وإن كنتم فى ربب من قولي فاطلعوا على تقاربر الشرطة ومصلحة السجون لتعلموا عدد من يدخلها ممن وقعوا فريسة المخدرات ، وعدد من يهلك منهم في المستشفيات ثم ولوا وجوهكم شطر بيوتهم الحاوية إلا من فقر مدقع وهم دائم تجدوا بها أرامل باكية وأطفالا ضاوية في أطار بالية تحتها عظام نخرة وأعصاب منهكة . اما الوجوه فذا بلة شاحبة والصحة عنهم مولية ذاهبة .

الاسلام يأمر بالجد والعمل ، والمخدرات تشل الأيدي وتقودها الى البطالة والكلاعلى غيره جانياً على نفسه ثم على نسله وعلى وطنه عساوئه ومفاسده .

فيجدر بالعاقل ألا يصدق ما يزعمه تجار المخدرات من واهي الخزعبلات وافتراء الاغراء، إذ لا هم للم إلا اكتساب الأموال مهاكانت الوسيلة ومهاجرت أيديهم الشريرة من الويل والنبور بقائل سمومهم وكاذب أباطيلهم وخادع حيلهم « ألا ساء ما يزرون » .

## أحاديث بها نصائح طبية

قال رسول الله «ص»: « لا يحل دم اصى، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني . والمارق من دينه التارك للجاعة » .

والمراد من هـذا الحديث الشريف تحريم قتل المؤمن فيما عدا الأصناف الثلاثة المذكورة به وهم قاتل النفس والمتزوج الزاني أو المتزوجة الزانية والمرتد عن دين الاسلام المفارق لجاعة المسلمين . فهؤلاء وحدهم يحل قتلهم .

والغرض المنشود من هـذا القول الحكيم أولاً التشريع ، ثانياً التخويف حتى ينتهي من سولت له نفسه ارتكاب أحدى هذه المعاصي القبيحة متى علم أن جزاءه سيكون الاعدام .

وهناك مغزاً سامي يفهم من الحديث ، فقد كانت القبائل في الجاهلية إذا قتل أحد رجالها طالبت بثأره ودب الشقاق والنفار والتباغض يبنها ونشبت الحروب وسفكت الدماء وضاعت الأرواح ، كما حصل في حرب البسوس المشهورة عند مقتل كليب .

فنعاً لتلكم النتائج الوخيمة والحسائر الفادحة أبان الرسول «ص» الأحوال الثلاثة التي يحل فيها القتل ويحرم في سواها .

أما السبب في وجوب قتل المنافق الذي يخرج عن الاسلام فهو لئلا يضل غيره . فما أشبهه بالعضو الفاسد في البدن ، يجمع الأطباء على قطعه حفظاً لنجاة باقي الأعضاء وسلامتها .

وأما الحكمة في تشديد عقاب الزناة كما نص وسط الحديث فلاً نهم تركوا ما عندهم من حلال وابتغوا ما وراءه عابثين بالشرف منتهكين الاعراض فأذا نفــذ القتل في هؤلاء ارعوى غيرهم وعمّ العمران وانتشر السلام .

ومن تشائج الزنا الاجتماعية اختلاط الأنساب فضلاً عن أن الدعي يكون بطبعه ميالاً الى الفجور والشرور .

و بهذه المناسبة أحادثكم عن الحكمة في تحريم الزنا من الناحية الطبية ، فان كثيراً من الزناة الذين يزجون بأ نفسهم بين أحضان ساقطات النساء لقضاء الشهوة البهيمية يصابون وسط لذتهم بسهام مسمومة من الأمراض الوبيلة التي تنفص حياتهم بلوحياة غيرهم ، فقد تصاب الزوجة البريئة بالعدوى من زوجها الذي تلوث جسمه وكثيراً ما تنتقل آفات تلك الأمراض الى النساء فيموت الجنين ، ولو تم الحل

والوضع لرأيت الطفل المولود ضعفاً به آثار المرض وربما تأخر ظهورها الى وقت آخر . وقد تصل العدوى الى الاحفاد أيضاً . وأشهر الأمراض السي اشبر اليها : السيلان . والزهرى . والسل ، التي تقشعر عند ذكرها الأجسام وتحار في هول أخطارها الأفهام .

فاما السيلان : فهو التهاب صديدي في مجرى البول يمكث زمناً طويلا ويزداد خطره إذا أزمن ، ومن نتائجه السيئة ومضاعفاته الوخيمة الرمد الصديدي . وكم من ضحايا لا حصر لهم فقدوا بصرهم بسببه ، والتهاب الخصيتين وانسداد القنوات المنوية والروماتيزم السيلاني والتهابات في النخاع الشوكي قد تفضي الى الموت .

وأما الزّهري فهو أشد الأمراض التناسلية خطراً وأسوأها عاقبة وأروعها ألمـاً وأصعبها شفاء ، وتظهر أعراض هذا المرض الخبيث في فترات مختلفة حسب استعداد المريض وسيره في العلاج .

ألا انبئكم بأعراض الزهري في دوره الأخير وأضراره البليغة فما أهولها وما أبشعها ، فكم من عقول اندثرت وكم من انوف انهارت وكم من ألسن قطعت وكم من أذرع شلت وكم من أعصاب انحلت وكم بنير ماسبب سوى الزهري اللعين .

وأما السل فهو ادران في الرئة وجرائيم تفتك بها الى أن تصيرٌ ها مجموعـة بثور وكهوف فتصبح عاجزة عن أداء وظيفتها الهامة التي هي امــداد الجسم بغاز الاوكسجين الضروري للحياة .

واعراضه باختصار . فقد الشهية والسعال والاصفرار والهزل ، وهو نتيجة لازمة للاجتهاد والافراط ، وهو من الأمراض العضالة التي يندر الشفاء منها ، فهل بعد ذلك يرتدع الزناة ويثوبون الى رشدهم ويقلعون عن غيهم .

قال رسول الله «ص» : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولايشيرب الجر حين يشربها وهو مؤمن الى آخر الحديث » . المراد سلب كمال الايمان الرادع له عن افتراف المعاصي لاسلب أصل الايمان خلافا للمعتزلة الفائلين بتكفيره وخلوده في النار . قال تعالى : « أن الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم » «١» ، وقال تعالى أيضاً : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاه » «٢» .

وحيث أن الزنا من أدهم الأدواء وأخطرها في المجتمع فالواجب يحتم علينا أن نستوفي البحث عنه ونلم به المامة وافية ثم نعود الى أصل المطلب ، وأرى من الضروري في المقام أن أذكر كلة عن وظيفة أعضاء التناسل وغايتها التي خلقت من أجلها فأقول :

خلق الله في الانسان جملة أعضاء : أعضاء للحركة ، أعضاء للتغذية والهضم ، أعضاء للتنفس ، أعضاء للحس ، أعضاء للنسل ، وجعل لكل عضو منها عملا ووظيفة خاصة به . فلا عضاء التناسل غاية واحدة هي الغاية المطلوبة من سائر الحيوا نات وهي النسل والانتاج لضرورة بقاء النوع بدليل قوله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانتي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » «٣» ، وقوله تعالى : « يا أيها الناس انقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بث منها رجالا كثيراً و نساء » «٤» وقوله تعالى : « و من آياته ان خلق لكم من أذواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم ، ودة ورحمة » «٥» .

أشار الله سبحانه وتعالى في الآيتين الاولى والثانية الى الغرض من أعضاء التناسل ووظيفتها وهي الزواج . وأشار في الآية الثالثة الى نعمة الزواج الجليلة وانه داعية المودة والرحمة ومجلبة للالفة والوفاق لا داعية الحلاف والشقاق . كما

د١، سورة الزمر الآية ٥٣ . د٢، سورة النساء الآية ٤٨ .
 د٣، سورة الحجرات الآية ١٢ . د٤، سورة النساء الآية ١ .

ده، سورة الروم الآية ٢٠ .

أشار الى أن المرأة ليست كالمتاع تقصد لمجرّد قضاء الشهوة وتطلب للعبث واللذة إنما جعلت ليسكن اليها الرجل ويستأنس بها ويجد منها مسليًا لكروبه ومفرجاً لهمومه ومعينًا على تدبير شؤونه ' فيقوم لها بما تطلبه المعاشرة وتفرضه الموازرة وتحتمه الصداقة والمودة ثم مع ذلك يستمتع بها ويقضي منها وطره .

وليس القصد من الاستمتاع بالزوجة مجرد قضاء الشهوة البهيمية فأن ذلك من مقاصد البهائم العجاوات بل القصد منه ما قصده الشارع الحكيم وهو الولد والنسل ولذا قال الله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ) «١» أي ابتغوا ما أراده الله لكم وهو النسل وقال رسول الله « ص » تأييداً لقول ربه : « تناكحوا وتناسلوا فأني مباه بكم الامم يوم القيامة » وذلك لحكمة بالغة هي :

أن الله سبحانه وتعالى لماخلق هـذا العالم وقدّر بقاءه الى أجل مسمى رأى أن بقاءه يتوقف على الازدواج والتناسل \_ فشرع لنا الزواج \_ لأن هذا التناسل لا يتم ولا يني بالغرض منه إلا بعقد الزواج الشرعي وذلك أمر بديهي الثبوت لا يحتاج الى برهان .

ورب معترض يقول انه لا داعي لعقد الزواج الشرعي لان الزواج يحصل بين الذكور والاناث بمقتضى الحبلة الحلقية والطبيعة البشرية ، إذكل منهما تدعوه شهوته الى ذلك فيحصل التناسل بدون عقد زواج شرعي . ولكن بالتأمل والروية يعلم جلياً أن التناسل متوقف على عقد الزواج لعدم اختلاط الانساب ، إذ لو ترك الناس عبيد شهواتهم تسوقهم كالحيوانات الى حيث تشاء لكات الغرض قضاءها للرجال والنساء على حد سواء فضلا عن جلب المنافع لهن أيضاً فيعملن كل ما في وسعهن للحصول على الفائدة التي يقصدونها فيمنعن أنفسهم من الحل ليرغبن الرجال فيهن ويحصلن على رغباتهن وقضاء شهواتهن ، بخلاف ما إذا حصل الازدواج بعقد فيهن و يحصلن على رغباتهن وقضاء شهواتهن ، بخلاف ما إذا حصل الازدواج بعقد

<sup>،</sup> سورة البقرة الآية ١٨٦ .

شرعي وصاركل منهما مرتبطاً بشروط هـذا العقد قاصراً على صاحبه لا يتعداه الى غيره فلا يكون الغرض حينئذ مجرد قضاء الشهوة ، بل النسل الذي يبقى للانسان ذكراً باقياً وأثراً خالداً فى الحياة الدنبا .

ومن ذا الذي يستطيع أن يقد رالغبطة والسرور عند ما يرزق الانسان بمولود ولوكان مشود الخلقة ? ذلك هو السر ، بل هو السحر الحلال الذي يحوّل أنظار الانسان العاقل الى الزواج ويحبب اليه الحياة الزوجية ، تلك الحياة التي على ما فيها من تعب ونصب ومرارة تضع الرجل موضع الكال الانساني وتهديه الى الأخلاق الفاضلة وتأخذ بيد المرأة وتجلسها على عرش الامومة المقدسة يحف بها الاجلال والاحترام .

فأي إنسان عاقل لا يرغب في أن يكون له خلف وولد ولذا نرى الرجل الذي لم يرزق ولداً ولا بنتاً يتكدر كثيراً ، كما أن الزوجة العاقر التي لم تلد تتألم لذلك وتسعى جهدها للحمل حتى ترزق ولدا . ولهذا لما قل النسل في بعض الامم المتمدنة بحثوا عن السبب فوجدوه ناشئاً في الغالب من ازدواج الذكور والانات بلا عقد شرعي ، وهذا ما يعبر عنه بعضهم بالزواج الغير الشرعي ، وهذه العلاقة الغير الشرعية بين الرجل والمرأة تعرف بالفسق ، وهي سيئة كبيرة ضد العقل والفضيلة بل هي جريمة تحط من شأن الانسان وسبب من أسباب الدمار والخراب . نعم ان الفسوق جريمة من أكبر الجرائم التي تفضي على الانسانية والحضارة والعمران .

فيستنتج مما ذكر أن استعهل أعضاء التناسل فيما خلقت لأجله بالطرق المشروعة يفيد المجتمع الانساني لانها تنتج ذرية صالحة سليمة العقل صحيحة الحجم أما استخدامها في غير الطرق الشرعية يجر الويلات على الانسانية ويكون سبباً في شقاء الانسان وخراب العمران .

فليعلم كل إنسان — شاباً كان أو رجلا — أن أعضاء التناسل لم تخلق

للهو واللذة إنما خلقت لحكمة ماسة سامية وهي الانتاج والنسل والرجل فى قيامه بهذه الواجبات المقدسة إنما يؤدي عمالا شريفاً يبرهن به من انه لا يقوم بعمل شهواني محض كالبهائم ، وليعتقد اعتقاداً جازماً بأن هذا العمل إنما هو لعارة الكون و بقائه كما يريد المولى جل وعلا لا لفنائه .

قال أحد الشعراء :

لولا الزواج لمآكنا ولاكانت هذي البلاد ولا شيدت مبانيها إن الزواج يصون النفس يعصمها عما يحط بعلياها ويزريها

عرفنا الآن وظيفة أعضاء التناسل وغايتها والحكمة من الزواج ، فلتتكلم عن الزنا ومنشئه وأسبابه ومضاره وعلاجه وتحريمه وعقوبته لأن الانسان يجب عليه أن يعرف كل العلل والامراض ليأخذ حذره منها ويقي نفسه من شرها عملا بنصيحة الطبيب « الوقاية خير من العلاج » وأن يعرف الخير والشر لعدم الوقوع في الشر وقد آمر نا الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ما دفعنا وحفز نا لتدوين هذا البحث قياماً بالواجب الديني و خدمة للانسانية وحباً في نشر الفضيلة ورفع لواء العفة والشرف ومحاربة للفسق والفاسقين .

### × الزنا 🔆

الزنا — وقانا الله وإياكم شره — يقال له الفحشاء هو مخالطة الجنسين الذكر والانتى ببعضهما بدون وجه شرعي . وبعبارة أوضح هو الفعل الفاضح الذي يقع من شاب أو رجل مجرم لفتاة أو امرأة كرها أو طوعاً لهتك عرضها وسلب عفافها وضياع شرفها ومالها .

أسباب الزنا: إن الأسباب التي تدعو الانسان الى الوقوع في هذا المرض الاجتماعي الخطير كثيرة .

أولها النظر الى النساء فهو بريد الزنا ورائد الفتنة ورسول المنكرات لما فيه

من المضار الدنيوية والدينية ولذا أمر الله بغض البصر فقال تعالى: « قل العؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » . . . الح «١»

والسبب في نزول هذه الآية ما ورد عن علي «ع» قال : ( مر رجل على عهد رسول الله ( ص ) في طريق من طرق المدينة فنظر الى امرأة و نظرت اليه فوسوس لهم الشيطان انه لم ينظر أحدهما للآخر إلا اعجابا ، فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر اليها إذا استقبله الحائط فشق أنفه فقال والله لا أغسل الدم حتى آئي رسول الله (ص) فأخبره أمري ، فأناه فقص عليه قصته فقال النبي (ص) « هذا عقوبة ذنبك » .

وأنزل الله تمالى هـذه الآية للنصح والتحذير فأم الرجال بغض الأبصار وبحفظ الفروج وأمر النساء بذلك أيضاً وبشيء آخر أزيد منه وهو ستر الزينة والمحاسن وعدم ابدائها حتى لا يعود أحد يفتتن بهن .

وقال «ص» : ( النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها خوفاً من الله تعالى أعطاه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه ) ، وقال (ص) : من ملا عينيه من امر أة حراماً حشاها الله يوم القيامة بمسهارين من نار وحشاها ناراً حتى يقضى بين الناس ثم يؤمر به الى النار .

وقال داود (ع) لابنه : « يا بني امش خلف الأسد والاسود ولا تمش خلف المرأة » .

وقالت فاطمة بنت رسول الله «ص» : ﴿ أَصَلَحَ شَيْءَ لَلْمَرَأَةَ أَنْ لَا تَرَى رجلاً ولا يراها رجل ﴾ .

١٠، سورة النور الآية ٢٩ ـ . ٣٠ .

وقال العلاء بن زياد : « لا تتبع بصرك رداء المرأة فأن النظر يزرع فى القلوب شهوة » .

وقالت ام سلمة : « استأذن ابن ام مكتوم الأعمى على رسول الله «ص» وأنا وميمونة جالستان عنده فقال «ص» : احتجبا ، فقلنا : أو ليس بأعمى لا يبصرنا ? فقال «ص» : « أفعميا وان انتها ألستها تبصرانه » .

فني هذا دليل واضح على أن مجالسة الأعمىوتحديق النظر فيه لغير حاجة محرُّم قال الشاعر

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر مقلته ما ساء مهجته لا مرحباً بانتفاع جاء بالضرر

ويقول شوقي

نظرة فأبتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء وقال الآخر

لا تأمنن على النساء ولو أخا ما في الرجال على النساء أمين كل الرجال وإن تعفف جهده لا بد آت بنظرة سيخون وفضلاً عن ذلك فان من نظر الى امرأة نظر شهوة فكا ثما زنى بها ، وهذا يعرف عند العلماء بزنا العين .

ثانياً اختلاط الرجال بالنساء والحلوة بهن فهي الداء العضال لكل مجتمع إنساني والسبب المباشر للزنا وكثرة اللقطاء من أولاد الزنا . فقد جاء في الأثر : ما خلا رجل بامرأة إلاكان الشيطان ثالثها ، وقال «ص» : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » ، وقال أيضاً : « انقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فان أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء » .

وإني أقول العفة حجاب يمزقه الاختلاط. وفي الآية الشريفة السالفة الذكر في غض البصر دليل كاف على عدم اختلاط الرجال بالنساء و تباعدهن عند الحضور معهم في المجتمعات وغيرها . ولذا حضر الاسلام على المره أن يخلو بامرأة أجنبية حيث لا محرم لها بدليل قوله (ص): (لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم) وقال أيضاً : ﴿ لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل ﴾ .

كانت امرأة عربية من ذوات الخدر الرفيع والحجاب المنيع وقعت في حبائل الزنا فلما سئلت عن السبب في ذلك قالت : « قرب الوساد وكثرة السواد » تريد أن مخالطتها بخادمها وكثرة الكلام معه هما السبب المباشر في وقوعها في حماة الزنا . وهل يعقل أن يجمع بين جسمين متجاذبين دون أن يلتقيا أو أن نلقي بهما في ناو الشهوة دون أن يحترقا ? إن ذلك غير معقول .

و ناهيك بما حصل بين الخدم وأسيادهن في بعض المنازل مما لا تحمد سيرته وعقباه ، وكثيراً ما نسمع بأن خادمة حملت سفاحاً من سيدها أو ابن سيدها وهذا نتيجة الاختلاط ولا شك .

ثالثاً مخالطة قرناه السوء ومروجي الفسق والفجور بما يفتخرون به أمامهن بما احلوا من أنواع الملذات التي لم يروها إلا في مخيلاتهم .

رابعاً تهتك النساء وتبرجهن وخروجهن يتبخترن في الشوارع والأسواق والمحالة والمحالة العامة سافرات الوجوء عاريات الذراعين والنهدين والساقين متعطرات بحالة تئير العواطف والشهوات وتهيج الشبات وتحرك الحجامد وتفتن العابد وتعين على الفساد بين العباد .

قال رسول الله «ص» : « أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية » . وقال (ص): « يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر فات بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن » .

وقال «ص»: (إنما المرأة عورة فاذا خرجت من يبتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها) . وقال «ص»: « ليس للنساء نصيب في الحروج إلا مضطرة » .

وقال على (ع) على منبر الكوفة : « يا أهل الكوفة بلغني أن نساءكم يخرجن فيزاحمن العلوج في الأسواق أما تستحون أما تغارون » .

على أن الشرع المقدس قد صرح للنساء بالخروج في أحوال مخصوصة عند الضرورة كخروجهن للمسجد والحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأقارب وغيير ذلك بشروط مخصوصة . والمراد أن لا تكون النساء طوافات في الطرق والأسواق وبيوت الناس بدون ضرورة ، وهذا لا ينافي خروجهن لمافيه من مصلحة دينية ، وأن يخرجن لحاجتهن مع التستر وعدم الابتذال برضا أزواجهن .

قالت عائشة : ( لو علم النبي (ص) ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخمروج ) فاذاكان هذا حال النساء في ذلك الوقت فكيف حالهن اليوم الذي كثرت فيه المفاسد والمخازي بفضل الحرية الواسعة والمدنية الحديثة والابتذال ، ولا رادع من حاكم ولا وازع من دين . اللهم الطف بعبادك فانك على ما تشاء قدير .

خامساً انتشار الحمنور بين الجمهور في المقاهي والحانات بل وفي الدور والقصور وهي كما لا يخنى أُم الخبائث والشرور وداعية الفسق والفجور ولها علاقة متينة بالزنا بل هي من أكبر عوامل الزنا .

سادساً انتشار محال الرقص والغناء والتمثيل الهزلي الساقط ومسارح السيما فانها جميعها بؤر فساد تجمع أنواع الموبقات وتحرض على الشهوات وارتكاب المعاصي والمحرمات وانتشار الزنابين العائلات . سابعاً تدهور أخلاق الشبان بل والرجال وعـدم تعليمهم الدين الصحيح الذي هو أساس الأخلاق بل هو الضابط الوحيد لحفظ الانسان من الشر والعدوان في كل زمان ومكان .

ثامناً مطالعة الكتبالروائية والروايات الغرامية التيوضعها مؤلفوها ليغتنموا من أميال الفتيان والفتيات ما يضمن لهم رواجاً فى سوق الفساد ، فأن مطالعتها والوقوف على ما فيها من حوادث العشق والفسق والغرام مما يبعث فى نفوس الشبان والشابات الميل الى ارتكاب الفحشاء ويزين لهم الشيطان من خلالها حب الشهوات وارتكاب المحرمات .

تاسعاً فقد الحياء من النساء والغيرة من الرجال فهم الداعيان المباشران للزنا و بفقدها ضاعت العفة واختلط الحابل بالنابل .

وقد جاء في الأثر انه: « إذا فقد الحياء من النساء والغيرة من الرجال فقل على الدنيا العفاء » . هذه هي أهم الأسباب الداعية لارتكاب جريمة الزنا .

وما دامت هذه الأسباب قائمة ومادام لا يوجد بين طبقات الامة وازع ديني ولا وازع خلقي ولا وازع قانوني فلا يمكن \_ والحالة هذه \_ منع هذا المرض الاجتماعي الخطير إلا بعد محاربته ومعالجته لان المرض لا يزول إلا بازالة أسبابه وعوامله

#### مضار الزنا من الوجهة الصحية

لو نظر نا الى هــذا الفعل الفاضح من الوجهة الصحية لرأينا أنه يوجد فرق عظيم بين اجماع الزوجين اجماعاً طاهراً شريفاً يكون عماده الحب الطاهر المتبادل بينهما و بين اجماع غير شريف تكون غايته قضاء الشهوة البهيمية فقط .

هـــذه حقيقة مسلّم بها لدى علماء حفظ الصحة حيث ثبت بالدليل العقلي والدليل العلمي الطبي أن الزوجة ترد لزوجها في مدة الحياة الزوجية بعض القوى التي يصرفها في اجتماعها بخلاف الشبان الذين يترددون على المومسات يخسرون

فى كل مرة ما يتجدد فيهم من قوى الحيوية ثم لا يستردون شيئاً منها ولو يسيراً .

إنهم يظنون في تلك الساعة أو تلك الدقائق التي يأتون فيها الفاحشة أن لديهم فضل قوة تتدفق في عروقهم من ماه الحياة فينفقونها بغير حساب زاعمين أن الهياج الذي يدفعهم الى ارتكاب هذا الاثم العظيم هو دليل على غليان الدم وعلى قوى تجددت فيهم ، ولكنهم لو تدبروا في الأمر لعلموا أن هذه الثورة كالنار المشتعلة في الهشيم لا تلبث أن تطفأ بمجرد صب كمية من الماء ولو قليلة أو بمجرد بصقة تلقى في مرحاض أو مبولة .

فلا يغتر الشبان أو الرجال بقوتهم المزعومة فما من غني مسرف إلا ولحقه الافلاس وخمدت منه الأنفاس وليعلموا أن الافراط في فعل الفاحشة يزداد خطره مع حداثة سن الباغي ، وكنى بسلوكه هذا المسلك مخالفة لسنة الطبيعة و نقضاً لعهد الانسانية وخروجاً عن حدود رب البرية · وأول ما يجني هذا الافراط على الزان أن يهد أعضاء الشاب مع افتقارها الى قوى يتم بها كيانها و يكمل نماؤها .

إن من يدعي أن الزنا ضروري للشاب لأسباب صحية كتصريف الطبيعة كا يدعون خصوصاً لمن لا يستطيع الزواج فلا يمكنه أن يقيم دليلاً على ذلك ، فكم من شاب أصبح أصفر الوجه واهي العزيمة كأنه مصاب بمرض السل وقد قال أحد الاطباء: «على الشاب أن يملك هواء الطبيعي أكثر من سائر الاهواء فانه أصعبها قياداً وأسرعها تقصيراً للا جل وأشدها خطراً على الحياة يقود صاحبه الى العناء والفناء و يعد عنه الشفاء ».

ولو تدبر الشاب وعلم أن النساء البغايا يسلمن أنفسهن غالباً الى عدة رجال دون اختبار واحد منهم سليماً كان أو مصاباً بقصد الحصول على ماله ، لو تدبر ذلك وعرف نتيجة العلاقة الغير الشرعية بين البغايا وهؤلاء المجرمين لادرك الخطر الذي ينتسج من هذا المرض الاجتماعي الوبيل واجتهد في الابتعاد عنه ابتعاد السليم من

الأجرب. هذا ولقد انتشرت الامراض الناجمة من جريمة الزنا انتشاراً مريماً في جميع أقطار الارض لا سيا بين الشبيبة وهي تنحصر في السيلات والزهري وملحقاتها، ونحن لا نريد أن نشرحها شرحاً طبياً في كتابنا هذا لانها تحتاج إلى كتاب أضخم وبجلد أوسع فضلا عن كونها من اختصاص كتب الطب فمن شاه العلم والاحاطة بها فليطلع عليها في كتب الامراض التناسلية ففيها الشرح الوافي والبيان الكافي. ونكتفي هنا بأن نقول:

إن هـذه الامراض قدفشت ليس فقط في العراق بل وفي البلاد الاجنبية أيضاً حتى أنه اقيمت في « بروكسل » عاصمة بلاد البلجيك جمعية دولية لمحاربة هذه الامراض وايقاف سيلها الحارف وقد وافقت باجماع الآراء على ما اقترحه الدكتور ( لسار ) الالماني وهو أن يطلب الى أولياء الامور أن ينتهزوا الفرص لينبهوا الامة رجالها وشبانها الى الاخطار الداهمة المحدقة بهم من انتشار الزنا وما ينجم عن الامراض الزهرية من العواقب الوخيمة والمتاعب الجسيمة ، وأن الوسيلة الوحيدة لاتقاء العدوى هي عدم التعرض لها بمنع الشبان من ارتكابها .

#### علاج الزنا

زد على ما تقدم أن الابطاء في الزواج يزيد في كثرة الفتيات العانسات ويفو تعليهن زمن نضارتهن وجني ثمارهن في إبانه وليس لهن القوة على مدافعة الشهوة كالرجال فتظفر بهن وتجرهن الى سلوك طريق الغواية الشيطانية والفساد ، وهناك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى من انتهاك حرمة الاعراض وتمزيق ثوب العفة والحياء ، ويعجبني قول الشاعر في هذا المقام .

البنت إن تك في زمان صباها فسفينة أوقف شراع هواها فاذا ازدهى فيها الشباب فروضة أحرزتها فأقطف لذيذ جناها ولدى الكهولة فهي هم ناصب محملته فأصبر على بلواها ومثل الرجل المتزوج الصالح الطيب كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في الساء تؤتي أكلهاكل حين باذن ربها ، ومثل الزاني الحبيث كمثل شجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار ، وقد وصف الرسول (ص) العلاج الكافي الشافى لغير القادر على الزواج ، فقال : ( من لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجاه ) والصوم كما هو معلوم يكسر الشهوة ويفتل الميل والرغبة في النساء لانه يضف البدن وينقص من الدم الذي يبعث الحرارة والقوة فتقتل بذلك دوافع الشهوة وتضمخل شدتها وقال أيضاً (ص) : « من تزوج فقد احرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني » . ولقد فطن بعض الدول الأجنبية الى ضرورة مكافحة الزنا وحمل الشبان على الزواج .

ويمالج الزنا أيضاً بالعفة وهي السلاح الذي به تدافع المرأة عن شرفها وكرامتها وهوعندها بمثابة القوة عند الرجل. والعفة فضيلة أدبية غايتها قمع الاهوا، المختلفة التي تثيرها شهوات الجسد، فإذا كانت المرأة عفيفة بطبعها وإرادتها استطاعت أن تتي نفسها طيش الاهوا، وعمى الحب. هدذا وان شرف المرأة كشرف الرجل متعلق \_ كما لا يخفى \_ بطهارة العرض إلا أن شرف المرأة هو الاهم لشدة ارتباطها بالنوع. فشرف الفتاة في العفاف، وشرف المرأة في وفائها لزوجها وعدم خيانته،

وخير موعظة لهن أن يرفضن بتاناً كل اتصال غير شرعي بالرجل لجمله على الزواج الذي هو أكبر امتياز لهن بل هو نخرهن . وكل فتاة تشذ عن هذه القاعدة تعتبر خائنة لجميع جنسها ، فتطرد على الفور من البلد التي تقيم فيها و تبتعد كل امرأة عنها كا يبتعد السليم من الاجرب ، كما أنه يجب أن تعامل الزوجة إذا خانت زوجها بأقصى من ذلك لانها تكون قد اخلت بشروط الزوجية وأضرت بجميع النوع و بذلك تصير عظة لكثير من الرجال وعبرة لمثيلاتها من النساه .

ونما تقدم يتضح أن العُفَّة أمر ضروري للجنسين و بدونها يختل نظام الاسر

وتدنس الاعراض ' وتهاون الشباب في صيانة عفتهم فى الصبا يحول دون صيابتها في الكبركالوعاء إذا انشعب عسر اصلاحه وكالزجاج إذا كسر استحال جبره . ولنضرب في المقام أمثلة فى بيان فضيلة العفة عند الرجل والمرأة من قديم الزمن

## عناية الفراعنة بعفاف المرأة

الزنا \_ وقاكم الله شره \_ كان منتشراً عند بعض الطوائف اليهودية الذين كانوا مهداً للجهر بفساد الأخلاق حتى حقت عليهم لعنة الله ولعنات الأنبياء واستوجبوا نقمة الله كما جاءت بذلك نصوصالتوراة المتعددة ، ثم انتشر عند اليونان بافراطهم في محبة الجال وتجاوزهم في ذلك حدود العقل حيث تفننوا في استهواء النساء لشهواتهم واستعانوا في ذلك بأ ناشيد وأغاني الشراء التي كانوا يلقنونها للعاهرات تفانياً واسترسالاً في الاغواء ، وبتمادى الوقت افتدى بهم في ذلك فريق من الرومان الأشداء وتوسعوا في الأساليب حتى خصصوا له بعض الأماكن في أقسام معينة من مدائنهم ليكون فريق الملتحقين به آمناً من فريق الناقين عليه .

و أما الفراعنة الأقدمون في مصر فكانوا بطبيعة الحباء والاحتشام يوجهون عنايتهم ويقظتهم الى المحافظة على الأخلاق القويمة حتى لا يتطرق الفساد الى الشعب إذا تهاونوا في هذه الوجهة . فكانت شعوبهم تدرك منهم اليقظة والغيرة في المحافظة على الآداب وفي اجتناب المعايب الأخلاقية وتدرك منهم العناية التامة بصيانة عفة النساء لأنهن أقرب الى التأثر إن لم تحفظهن عناية الحاكم من أي مساس يؤدي بهن الى السقوط في المهالك .

واشتهر « رعمسيس الثالث » أحد الملوك العظام بأنه كان يعد نفسه كجندي أو محام ويجاهر على الدوام بأنه يخصص كل عنايته وبجهوداته للاحتفاظ بعفة النساء وكرامتهن وغرس الاحتشام في نفوسهن حتى يكون سليقة متينة لا تتجاذبها الرياح بسهولة ، وكثيراً ماكان يصرّح لرجاله وقواده في جميع الحفلات بأنه لا يبيح أن تحس المرأة باضطهاد أو بامتهان وانه يفتخر باطمئنانها الأدبي في عهده فتذهب كيف شاءت وتحتاز الطرق الى المقاصد الشريفة والرغائب التي تستدعيها شؤون الحياة القويمة آمنة من أن تمس بسوء حتى ولو من عيون الطير المحلق في الهواء . فمن ذلك يتضح أن صلاح النساء متوقف على صلاح الرجال وأن فساد النساء يرجع الى فساد الرجال . وهذا هو رأبي ولا زات أكرر وأقول « إذا عف الرجل لم تجد المرأة من يزني بها » . فانقشوا هذه الجملة الذهبية على صفحات قلوبكم بقلم من نور اليقين والحق لتهديكم الى الصراط المستقيم وتحفظكم من غواية الشياطين الضالين .

كان للمرأة بهده العناية عز القومية وشمم الاباء ووقار الصيانة ، ينماكانت النساء في الشعوب الاخرى يحجر عليها في الحدور ويستبد بها الآباء والأقارب كا كان يستمبدها الزوج ويقسوا عليها أبناؤها بعد ، وته كناً نها من متاع البيت وأجزاء المواريث أو بعض الدواب المحصورة في محتويات النركة غير متمتعة بشيء من حقوقها الشرعية ، فكان في هذا الافتخار الأثم بتهذيب البنات وتعليمهن علماً نافعاً شاملاً للآداب والعقائد الدينية ، ويهيئها لأن تمكون ربة بيت تديره بالحبرة والأمانة والعطف على بيتها وحسن المعاشرة بين اسرتها وإحكام الالفة بينها وبين زوجها ، فترداد را بطتها متانة وقوة بتقادم العهد لتشبعها منذ صاها بالتعاليم القويمة ووجودها في بيئة صالحة تذكرها دائماً بالاعتدال والتمسك بأهداب العفة والكال . فلهذا نشأت المرأة على فضيلة العفاف والتقوى والأمانة والميل الى الحيرات والمبادى، فلمنا الصحيحة يؤلمها أن تقع في عصمة زوج غير عفيف وغير متصل مثلها بهذه الصفات الصحيحة يؤلمها أن تقع في عصمة زوج غير عفيف وغير متصل مثلها بهذه الصفات ولا تسمح لها كرامتها بتدنيس جسمها أو تلويث تاريخها بشيء من المحرمات والمنكرات ومن نظر الى حالتها الآن يأسف وببكي على ما وصلت اليه من الانحطاط ومن والديني . فلا حول ولا قوة إلا باللة العلي العظم .

#### حديث حرمة وطء الحائض

قال رسول الله ﴿ ص ﴾ : « الحائض يتجنب منها زوجها مكات الدم وله ما وراءه .

من الاشياء التي حرمها الرسول مجد (ص) - كذلك - للوقاية من الامراض وطء الحائض . وقد اكتشف الطب حديثاً فلسفة تحريم وطء الحائض . ذلك ان افرازات الجسم على نوعين : نوع له فائدة في الجسم مثل الافرازات التي تساعد الهضم أو التفاسل ، أو افرازات داخلية تنظم أجهزة الجسم ، وهذا النوع ضروري للحياة وليس فيه ضرر . ونوع ليس له فائدة ، بل هو بالعكس يجب طرده من الجسم الى الخارج وهو مكون من مواد سامة إذا بقيت في الجسم أضرت به ، وذلك مثل البول والبراز والعرق والحيض . . . الح .

وهذا الحديث معجزة علمية للاسلام لأنه علم الانسان قبل أن يعرف شيئًا من أنواع الافرازات ان المحيض أذى وانه لا يفيد الجسم . وقد منع الطب مخالطة المرأة في زمن الحيض لائه ضار بالزوج والزوجة كليهما . فهذا الدم الفاسد يحوي ميكروبات عديدة وجرائيم متنوعة لا تلبث أن تصيب الرجل فتحدث له الالتهابات كا أنه في زمن المحيض تحتقن أغشية المرأة الداخلية وفي المخالطة قد يحدث لها التمزيق فتنشر العدوى من المكروبات الموجودة وتنتقل من مكان الرحم الى أمكنة أبعد مما يؤثر في صحة المرأة ويضرها ، كما أن الاختلاط ربما منع نزول الحيض كما يسبب كثيراً من الاضطراب العصبي . فانظر أيها القارى و كيف يسير الطب خلف الدين الاسلامي مهتدياً بهديه .

### في الصوم

قال رسول الله (ص): « الصوم جنة » أي وقاية . كيف لا وهو حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات ، أما من الوجهة الطبية فانه يحفظ أعضاء الجميم ظاهرها وباطنها من الامراض لا أنه يحميها من التخليط الذي يضرها فضلاً عن أن نظام الأكل في وقتي الافطار والسحور لأكبر منشط للمعدة وواق لها من الادواء المختلفة .

واما من الوجهة الرياضية يكاد يكون خاصاً بالجهاز الهضمي وما يتعلق به من غدد وغيرها . وقد ظهر أن الصيام يفيد في حالات كشيرة وهو أهم علاج إن لم يكن العلاج الوحيد للوقاية من أمراض كشيرة ، فهو العلاج المستعمل للأمراض الآتية :

١ \_ اضطرابات الامعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر في المواد الزلالية والنشوية وهنا ينجح الصيام وخصوصاً عدم شرب الماء بين الأكاتين ، وأن تكون بين الأكلة والاخرى مدة طويلة كما في صيام رمضان ، وممكن أخذ الغذاء المناسب حسب حالة التخمر ، وهذه الطريقة هي أنجع طريقة لنطهير الامعاء .

٢ ــ زيادة الوزن الناشى، من كثرة الغذا، وقلة الحركة ، فالصيام هذا أنجبع
 من كل علاج ، مع الاعتدال وقت الافطار في الطعام والاكتفاء بالماء فى السحور .

" - زيادة الضغط الذاتي ، وهو آخذ في الانتشار بازدياد الترف والانفعالات النفسية ، فني هذه الحالة يكون شهر رمضان نعمة و بركة ، خصوصاً إذا كان وزن الشخص أكثر من الوزن الطبيعي لمثله .

\$ \_ البول السكري ، وهو منتشر انتشار الضغط ، ويكون في مدته الاولى وقبل ظهوره مصحوباً غالباً بزيادة في الوزن ، فهنا يكون الصيام علاجاً نافعاً ، إذ أن السكر يهبط مع قلة السمن ، ويهبط السكر في الدم بعد الأكل بخمس ساعات الى اقل من الحد الطبيعي في حالات البول السكري الحقيف ، وبعد عشر ساعات في اقل من الحد الطبيعي بكثير . ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم علاج في هذا المرض حنى بعد ظهور « الانسولين » ، خصوصاً إذا كان الشخص يزيد عن الوزن الطبيعي ولم يكن هناك علاج لهذا المرض قبل (الانسولين) غيرالصيام يزيد عن الوزن الطبيعي ولم يكن هناك علاج لهذا المرض قبل (الانسولين) غيرالصيام

التهاب الكلى الحاد والمزمن المصحوب بارتشاح وتورم

٦ \_ أمراض القلب المصحوبة بتورم .

التهاب المفاصل المزمنة ، خصوصاً إذا كانت مصحوبة بسمن كما يحصل
 عند النساء غالباً بعد سن الاربعين . . .

ورب ماثل يقول: ولكن الصام في كل هذه الحالات يحتاج الى إرشاد طبيب في كل مرض على حدته ، والصام الذي كتب على المسلمين إنما كتب على الأصحاء. وهذا صحيح ، ولكن فائدة الصام للأصحاء هي الوقاية من هذه الامراض وخصوصاً الامراض التي مر ذكرها . . . وهذه الامراض كلها تبتدى في الانسان تدريجياً بحيث لا يمكن الجزم بأول المرض . ومن المؤكد طبياً أن الوقاية من كل هذه الامراض هي في الصام ، بل إن الوقاية فعالة جداً قبل ظهور اعراض المرض بوضوح ، وقد ظهر باحصاء آت لا تقبل الشك أن زيادة السمن يصحبها استعداد للبول السكري وزيادة ضغط الدم الذاتي والتهاب المفاصل المزمن وغير ذلك ومع قلة الوزن يقل الاستعداد لهذه الأمراض بالنسبة نفسها .

## في آداب الأكل

قال رسول الله «ص»: « لا آكل وأنا متكى. » . عند علماء اللغة كل من استوى قاعداً متمكناً . ويكون معنى الحديث أنه «ص» إذا أكل لم يجلس متمكناً كمن يريد الاستكنار من الطعام بل لا يأكل إلا ما يقتات به .

وعامة الناس تعرف المتكى، بمن مال في قعوده على أحد جانبيه ، فيكون المعنى إذا مال الانسان وقت الأكل لا يسهل انحدار الطعام في مجاريه ولا يسيغه هنيئاً . كان بعض أصحاب رسول الله «ص» لا يأكل حتى يؤتى له بمسكين يأكل معه ، فأتي نوماً برجل يأكل معه فأكل كثيراً فقال لحادمه لا تدخل هذا على مرة

اخرى فقد سمعت رسول الله «ص» يقول : « المؤمن يأكل في معيّ واحــد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » .

يشيرالى أن المؤمن من شأنه الزهد في الدنيا والاكتفاء بما يسد رمقه و يبلغ مقاصد الحياة فكأنه يأكل في معي واحد . أما الكافر فأنه لشرهه و نزوعه الى الاستئثار وحرصه على الاستكثار فكأنه يأكل في سبعة أمعاء . فكال الايمان حاجز عن مجاراة الكافر في تكالبه على حطام الدنيا ، فهو بلا ريب وصف يتنزه عنه المؤمنون ويعافه المقربون قال تعالى : « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » . وقال عز وجل « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « ما ملا أدمي وعاء شراً من بطنه ، حسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه فأن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » وهذا لعمري هو المبدأ الأساسي لعلم قانون الصحة .

## في النظافة

سأورد هنا بعض الأحاديث الشريفة الحائة على النظافة شارحاً حكمتها والنظافة \_ كما تعلمون \_ عماد الصحة وعنوان الرقي ، كما أن القذارة مطية الامراض وعلامة الانحطاط . قال رسول الله «ص» : « حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يفسل فيه رأسه وجسده » . ولا شك أن الاغتسال من ضروريات الحياة لأن الغرض منه إزالة ما يعلق بالجسم من الافرازات الجلدية والمواد الدهنية التي تمتزج بغبار الهواء و تلتصق بالبدن فتمنع التنفس الجلدي ، وإماطة تلك الاوساخ تجعل الانسان بمأمن تام من الامراض الجلدية ، بل وفي حصن منبع من العدوى بأي وباء لائن الادران هي محط رحال الجرائيم سواء كانت بنفسها أم بنقل الذباب لها . ومن فوائد الطهارة أيضاً انها تنعش الجسم فأ يكم لا يشعر بالنشاط بعدها .

ولنسل كل عضو فأثدة خاصة به وبمجموعها تتم الفائدة للجسم كله ، فمن ذا

الذي ينكر أن نظافة العين أس جمالها وسلامتها من الامراض التي قد تفقدها غالي البصر . أو من ذا الذي يجادل في أن نظافة الانف وقاية ضد أمراضه وأمراض المنفس ? كما أن نظافة الفم تساعد على انتظام عملية الهضم وتمنع أمراض المعدة والامعاه . ومن ذلك تظهر الحكمة في النص الاخير للحديث : « يغسل فيه رأسه » وأيضاً السبب في فرض الوضوء عدد مرات يومياً ، والوضوء نظافة لأعضاء الجسم الرئيسية .

لهذا ولان المجتمعات العامة كصلاة الجمعة تقتضي النظافة التامة ، فقد طالب المرشد الحكيم «ص» في هذا الحديث بالاغتسال بنوع من التأكيد .

وقال المولى جل وعلا : « إن الله يحب التوايين ويحب المتطهرين » فقرن سبحانه وتعالى المتطهرين بحبه وخصهم بذلك الفضل الكبير إعلاءاً للنظافة وتعظيماً لشأنها ليقبل الناس عليها .

فعليكم بالنظافة امتثالا لا مر دينكم الحنيف وقياماً بواجب المحافظة علىالصحة التي هي أثمن مرتحبي .

وقال رسول الله «ص»: « الفسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيباً إن وجد » . أما الغسل فقد سبق الكلام عليه ، وأما مس الطيب فقد قرن بشرط الوجود للتسهيل والتيسير ، وأما الاستنان فهو دلك الأسنات بالسواك وفيه قال رسول الله «ص» : أيضاً « لولا أن أشق على امتي لا مرتهم بالسواك بعد كل صلاة » .

والسواك عـود من خشب شجر الاراك له ألياف دقيقة تستعمل لتنظيف الأسنان من فضلات الطعام التي تسبب العفونة والتسويس ، فيتسنى للأسنان على الدوام أداء وظيفتها التي خلقت لها من المضغ واسالة اللعاب فتبتدى عملية الهضم بانتظام ، ويمنح الفم أيضاً نكهة طيبة . ولو نظرنا اليه من الناحية الطبية لوجدنا هذا

النبات يتكون كيائياً من ألياف السيليلوز وبعض الزيوت الطيارة ، وبه راتنج عطري وأملاح معدنية أهمها «كاوريد الصوديوم» وهو ملح الطعام وكاورين البوتاسيوم و ( اكسالات الحير ) .

فالسواك فرشات طبيعية زودت بأملاح معدنية ومواد عطرية تساعد على تنظيف الاسنان . فنرى النبي (ص) وأصحابه قد استعملوا فرشات الاسنان الطبيعية منذ قروت حينم استعمل الناس الفرشات لتنظيف أسنانهم لأول مرة حوالي سنة « ١٨٠٠ » م . هذا وإن الانسان إذا أهمل تنظيف أسنانه سرى فيها الفساد والتسوس وأفرزت السموم التي يمتصها الجسم وتسبب أمراضاً كثيرة » . ذكرنا هدده النبذة عن السواك هنا استطراداً لتعلقها بالغرض وإلا فقد أسهبنا البحث عنه في الموضوع المتقدم تحت عنوان (الطب وأثره في الاسلام) فلاحاجة لاعادة ذكره قال الدكتورة الحالة الحادة ذكره في المواك :

قال الدكتور الحاج أحمد عارف الوديني في مدح السواك :

ومن السواك أجل غم يجتنى لمن استقر به عضال الدا.

تتقى به الاسنان من ادرانها إن السواك لها أجل نقا،

وبه شذاً يغدو به الفم عاطراً كالزهر وسط الروضة الغنا،

وتزيل عنها مادة حجرية كانت بها كالصخرة الصا،

لو لا المشقة كان فرضاً لازماً اكرم بها من شرعة سمحا.

ويذكرني استعال السواك بما حصل للعرب في فتح مصركا هو مدون في التاريخ . لما حاصر المسلمون الاسكندرية مدة طويلة واستعصى عليهم دخولها كتب عمرو بن العاص يستشير عمر بن الخطاب في الامر ، فرد عليه قائلا لعلكم تركتم احدى السنن فتبصروا في الامر فوجدوا أنهم لا يستاكون فاستاكوا فجاءهم الفتح المبين وألتى الله الرعب والفزع في قلوب أعدائهم فسلموا اليهم صاغرين .

ولننتقل الى قوله «ص؟ : ﴿ إِذَا شَرِبِ أَحْدَكُمْ فَلَا يَتَنْفُسَ فِي الْآنَاءُ ، وإِذَا

أتى الحلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه » .

النهي عن التنفس فى إناء الشرب للمبالغة في النظافة إذ قد يخرج مع النفس في الزفير ما يخالط الشراب من اللماب أو من غاز ثاني اكسيد الكربون الذي هو مم مضن للجسم . دريما يغص الشارب عند تنفسه لامتزاج النفس والشراب وعدم وجود الهواء الكافي لعملية التنفس .

وكذلك كانت عادته «ص» في شرب الماه ، فأنه كان إذا شرب تنفس الإناً بأن يبين الأناء عن فمه ثم يتنفس خارجه ثم يعود ، فأن ذلك أروى وأمرأ وأبرأ . نعم إن ذلك أَقْع للعطش وأقوى على الهضم وأجل أثراً في تبريد المصدة وأضعاف الأعصاب .

وأما القسم الثاني من الحديث فيفهم منه وقت قضاء الحاجة اجتناب استعال اليد العيني تشريفاً لها وصوناً عما به أذى ، إذ بها نتناول الطعام ونصافح الأحباب فهي جديرة بالعناية في المحافظة على نظافتها .

带 告 章

قال رسول الله (ص): « إذا ولغ الكلب في إناه أحدكم فليفسله الائا أولاهن بالتراب » . والمبالغة في الغسل من الوجهة الصحية لأنه أبت بالفحص أن لعاب الكلب يحتوي على جرائيم \_ ميكروبات \_ لو امتزجت بما في الاناء من شراب أو طعام ووصلت الى باطن الانسان لتولد منها نوع من الديدان أو نجم عنها أحياناً داه الكلب والحكمة في استعمال التراب لأن مواده تحتوي على « النشادر » التي تبيد تلك الجرائيم وتستأصالها .

ألا تعلمون أن « النشادر » إذا دهن بها مكان لدغ العقرب سلم المصاب به من التسمم . ولنفس السبب يستعمل الفلاحون الطين يلطخون به موضع لدغ النحلة وغيرها .

## الكلاب وأخطارها

قليل من الناس الذين يعرفون الأخطار التي تتعرض لها حياة الانسان من مساكنة الحيوانات الأليفة التي اعتادت عليه فأمن لها وأمنت له . والواقع الذي لا شك فيه هو أن ثلاثة أرباع الأمراض الخبيثة التي يصاب بها الانسان تنشأ في جسمه من المكروبات القتالة التي تندس فيه من كلب أو سنور أو غيرها من الحيوانات التي يقترب منها و تقترب منه .

وقد أدركت الحكومات الراقية ما شرعه الاسلام وأوضحه من أخطارهذه الحيوانات فحدرت الانسان منها وعلمته كيف يتقي أخطارها بقدر الامكان إن لم يستطع الاستغناء عنها تماماً . وقد قرأنا في المجلات والصحف مرات عديدة أن على جدران الدوائر العمومية في اوربا وأميركا صور الحيوانات الأليفة وقد كتب فوقها بخط عريض عبارات التحذير منها والابتعاد عنها ووصفها بكونها ألد أعداء الانسان

وبلغ جهل أخطار هذه الحيوانات في الناس أنهم يسمحون لها \_ لا سيا للكلاب والقطط \_ بالنوم في أسر تهم وبجانب أولادهم جاهلين أنهم بهذا العمل يضعون الموت بجانب أولادهم بما تنفئه هذه الحيوانات في وجوههم من المسكروبات القتالة ربما يسري الى جسوم الأولاد من جسوم الحيوانات من الاوبئة الجلدية كالجرب وغيره بواسطة الاحتكاك وانتقال جرائيم الامراض السريعة العدوى . وأشد الحيوانات الالليفة خطراً على الانسان هي الكلاب والقطط . وبحثنا هذا بنوع خاص في الكلاب وأخطارها وقد أخذنا هذه المعلومات الصحية عن اختبارات بنوع خاص في الكلاب وأخطارها وقد أخذنا هذه المعلومات الصحية عن اختبارات كار رجال علم الطب في العالم الراقي الاميركي بعد أن ارتشفناها من نور الاسلام ، وهي ولا شك معجزة علمية للاسلام سبق بها الطب الحديث الذي اثبت أن الكلاب تنقل كثيراً من الامراض الى الانسان .

وإذا استصعب الانسان الحياة بدون كلب في بيته مثلاً . فليعلم أن حياته

أثمن وأنفع له ولغيره من حياة كلب . ومن الجهل الفاضح أن يعرض الانسات حياته وحياة عائلته لخطر الموت من أجل سلواه بمعاشرة كلب أو أي حيوان آخر المكلاب مرض خاص خبيث اسمه مرض الدود ، فأن الدود الصغير سريع الممه و كثير العدد في الكلاب ، وينشأ فيها من أكل الهوام والحشرات كالبراغيث والعث والعناكب والذباب ، وهذه الهوام كلها سموم وجراثيم ، أوبئة خبيئة سمولة من الاقذار والحيف المنتنة التي تتغذى بها أحيانا كثيرة ، وبرغوث واحد يأكله كلب كاف لاملاء جسمه كله بمكروبات هذا المرض الخبيث ولجعل أمعائه وكل أعضائه الداخلية تعج بالدود الصغير الذي قلما يزول إلا بموت الكلب ودفنه في مكان لا تصل اليه بقية الحيوانات .

والكلب المصاب بمرض الجرائيم الدودية يعدي سواه حتى بأنفاسه ، والناس عادة يقبلون الكلب في وجهه وفحه ويسمحون له بتقبيلهم ولحس وجوههم ووجوه صغارهم ، ومنهم من يطعمه بيده ويدخل أصابعه الى فمه ويسمح له بالنوم في فراشه غير عالم بأنه يعرض نفسه للموت السريع بهذا العمل الفظيع القذر .

ولو أن الحكومات تأمر الناس بالابتعاد عن الكلاب وتمنع تربيتها وتقتلها كا تفعل فى أحيان اشتباهها بمرض الكلّب فيها لأحسنت صنعاً وتو فر عليها وعلى شعبها أهم أسباب الموت الذي يجهل الناس أسبابه وزادت في رفاهيته وسعادته ، لأن السعادة تنتج أو ينتج أهم أسبابها من حسن الصحة العمومية و بعد الناس عن الامراض

إن للا مراض الحبيثة في الكلاب اعراضاً لا تخفى على الناظر ، ولكن من الأمراض الحبيثة ما لا إعراض لها في بدايتها ولا يشتبه بها أحد ، فتعدي أسيادها بدون أن يشعروا وقبل ظهور الاعراض عليها ، ولهذا سواء ظهرت اعراض المرض في الكلب أو لم تظهر فحسير لنا إبعاده عنا إذ لا فأئدة لنا منه ، والرجل الذي لا يستطيع أن يحرس مواشيه أو يبته بنفسه في ذا تفيده الكلاب ? وإذا استغنى

الانسان عن الكلب يتحول قسم كـبير من عناية الكلب وانتباهه اليه بدلاً من أن يتكل في كل شأن وعمل على كلبه .

واعراض المرض في الكلب أنه يصاب باسهال دائم وضعف عزيمة وخوار وفقد شهية الأكل وسوء هضم وفقد النعومة في الشعر

وأجربة الدكلاب التي تصاب بهذه الأمراض تصاب باضطرابات وضيق نفس وحك جلدها و تركم من مكان الى آخر باضطراب و تصرخ بدون داع من الألم وأهم نقل هذه الأمراض الى الانسان: أكل اللحوم غير الناضجة على النار لا سيا لحوم الحتازير التي تعيش على الأقذار والاوساخ والحشرات، وجراثيم الدود تنتقل من الكلب الى الحنزير والانسان بسهولة وسرعة غريبتين، وتدخل الى الانسان من فمه ومن عينيه بواسطة أنفاس الكاب، ومتى تكاثرت تتجمع في الامعاء.

وقد ُصورت هـذه الجراثيم في أمعاء كلب فوجدوها تبيض بيوضاً صغيرة لا تكاد ُ ترى بالعين المجردة ويبلغ مجموعها أكثر من ٤٠ مليون بيضه كانها تنقف وتتوالد وتكبر وتنمو حتى تقتل الجسم كله .

وللكلاب أيضاً مرض اسمه مرض الحجرب وهو مشهور ينتج عن وفرة الاقذار والمكروبات على جسمه ، وتغلغل البراغيث والبق الحجربي فيه . وهمذا ما يشاهد كثيراً في الكلاب . فاذا أصيب الكلب بمرض الحجرب فقتله يتي العائلة كلها من عدوى هذا المرض وجرائيمه المنقولة عنه بواسطة البراغيث والبق والبرغش والقمل وللجرب جرائيم تتولد على سطح الحسم فتاً كله وتسقط عنه الشعر وتفسده

وتدخل الى داخله فتقتله .

أما الادوية المستعملة لشفاء الكلاب من أمراض الدودفكشيرة منها المسهلات الفاتلة لجرائيم الدود . وعندنا أن أفضل دواء لشفاء الكلب من أمراضه ومنع سريان المرض الى سائر أفراد العائلة هو قتله أو إبعاده عن البيت الى حيث يموت

وحده وتموت معه كل جراثيم مرضه .

وإنتا ندهش من الانسات الذي يعرف شدة أخطار الكلاب والقطط والحتازير عليه وعلى أفراد عائلته كيف يسمح لها أو لنفسه \_ بعد أن يعرف ذلك \_ أن تقترب منه أو يقترب منها وهو المعروف بأنه الحيوان الراقي الذي يمتاز عن أخيه الحيوان المنحط بسعة العقل والادراك والانتباه والحذر، وإن لم يكن كذلك يفقد كل حق يدعيه للتفوق على الحيوان الذي يدب على أربع .

جاء في مجلة «كوسموس» الالمانية تحت عنوان « الاخطار التي تنشأ عن اقتناء الكلاب أو الافتراب منها » للدكتور « جرار فنتسمر » قوله : « إن ازدياد شغف الناس باقتناء الكلاب في هذا العهد الاخير يضطرنا الى لفت الانظار للاخطار التي تنجم عن ذلك ، وخاصة إذا دفع اقتناؤها الى مداعبتها وتقبيلها والساح لها بلحس أيدي أصحابها وتركها تلعقها فضلات الطعام من اوانيها » .

« فكل ما ذكر مع نبوه عن الذوق السليم ، ومنافأته للآ داب لا يتفق وقوانين الصحة . فأن الاخطار التي تهدد صحة الانسان وحياته بسبب هذا التسامح عما لا يستهان به ، فأن الكلاب تصاب بدودة شريطية تتعداها الى الانسان وتصيبه بأمراض عضالة قد تصل الى العدوان على حياته » . وقد ثبت أن جميع أجناس الكلاب حتى أصغرها حجماً لا تسلم من الاصابة بهذه الديدان الشريطية .

وأثبت الدكتور (نوللر) من تشريح الحبث بألمانيا أن الاصابات الآدمية بقروح دودة الكلاب قد لا تقل عن واحد في كل مائة . « وقد رؤي في اقليم « فريزلند » بهولندة حيث تستخدم الكلاب في الحبر أن في كل مائة منها ١٢ إصابة . ووجد في « اسلانده » شخص مصاب بهذه الآفة في كل ٣٤ شخصاً من أهاليها ، وشوهد أن هذه النسبة تزيد في استراليا إذ ثبت وجود شخص يصاب بها في كل ٣٩ شخصاً من سكانها ، وثبت كذلك أنها كانت سبباً مباشراً لكثير من

الامراض في الاقطار الاخرى » .

« لذلك فيجب العناية بأمر الذبائح المنزلية فقد تكون مصابة بدودة الكلب ولا يعرفها صاحبها ولا القصاب المكلف بذبحها » . ثم يقول : « ومما تجب على الناس مراعاته عدم مداعبة الكلاب وتعويد الاطفال التوقي منها ، فلا تترك تلعق أيديهم ، ولا يجوز إبقاء الكلاب بمحال نزهة الاطفال وميادين رياضتهم ، ويجب أن لا تطعم الكلاب في الاواني المعدة لا كل الناس ، وأن لا يسمح لها بدخول متاجر الما كولات والاسواق العامة أو المطاعم ، وعلى وجه عام يجب إبعادها عن كل ما له صلة بما كل الانسان ومشر به .

\* \* \*

قال رسول الله (ص): « الفطرة خمس. الحتان. والاستحداد. وقص الشارب. وتقليم الاظفار. وتتف الابط » .

المراد بالفطرة السنة التي اتبعها الانبيا، وانفقت عليها الشرايع فكما نهم جبلوا وفطروا عليها . والاستحداد استعال الحديدة أي الموسي في حلق العانة . وفي التعبير به عن هذا المعنى مثال ناطق عرف الادب والحياء وسلامة الذوق . وإذا تصفحنا هذا الحديث الشريف وجدناه جامعاً لكثير من وسائل تنظيف الجسم التي يتطلبها الاسلام من جميع نواحيها خفيها وظاهرها ، ووجدناه هادياً لما فيه منتهى كال الانسان المميز عن الحيوان بالعقل ، فلو انك فحصت حشفة مختون وقت قطعها لرأيتها ملائى بيابس القاذورات التي لو بقيت و تراكمت اسببت ألماً لصاحبها ، وربما تعوق مجرى البول أو تحدث به جروحاً . وفوائد باقي ما ذكر ظاهرة الحديث الآتي آخر ما أورده لكم في باب النظافة والمحافظة على الصحة والآداب العامة .

قال «ص» : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم ينتسل فيه » . الأصل في مشروعية النظافة إزالة الأقذار من الجسم فهل يليق بالعاقل أن يستعمل في اغتساله ماه تكدر بامتزاجه بالبول فيضيف النجس الى أرجاسه بدلاً من المتخلى عنها . فضلاً عن أن الاغتسال بالماء المبال فيه الموجود في حوض مثلا ينتج كشيراً من الامراض الجلدية وغديرها ، لأن ذلك الوسط القذر مرتع خصب للجرائيم ومكان صالح لنموها زيادة عما به من كريه الرائحة وما يحصل للمنتسل فيه من الفتور والحبوط .

ألا تعلمون أن الحكة ( الجرب ) وكذلك البول الدموي ( البلهارزيا ) المنتشر في بلادنا نتائج ملموسة لاستعال الماء القذر الملوث . فلو اننا اتبعنا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وتباعدنا عما نهانا عنه لتمتعنا بالصحة وسلمنا من غائلة المرض .

恭 非 动

والآن لنتكلم عن قوله (ص) « لا عدوى ولا طيرة . ولا صفر ً . وفر ً من الحُذوم فرارك من الأسد » .

المراد به نفي ماكانت تعتقده الجاهلية من أن الامراض بطبعها لا بفعل الله تعالى . فنفى في أول الحديث العدوى بطبعها و نبه في آخره الى الاحتياط مما يحصل منه الضرر بفعل الله وإرادته .

والطيرة التشؤم والاستبشار برؤية الشيء والاعتقاد أن لذلك تأثيراً في القضاء والقدر . وكانت العرب في الجاهلية تنفر الطيور فأن سارت جهة اليمين تبركوا ومضوا في سفرهم . وإن أخذت ذات الشهال تشاءموا ورجعوا عن قصدهم فكانت تصدهم في كثير من الاوقات عن مصالحهم . وذكرت الطيرة عند رسول الله «ص» فقال: (أحسنها الفأل ولا يرد مسلماً . فأذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت . ولا حول ولا قوة إلا بك .

وقوله «ص» : « ولاهامة » فيه تأويلان أحدها التشأوم إذا سقطتالبومة على دار أحدهم زاعمين أنها بذلك تنمى موته أو بعض أهله . والتفسير الثاني أن

العرب كانت تعتقد أن عظام الميت أو روحه تنقلب هامة يطير فيفزع القوم لرؤيتها كمَّا نهم يرون شَبح ميت .

وأحسن تفسير قرأته لقوله «ص» : « لاصفر » ان الجاهلية كانت تزعم أن في البطن دا بة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها ، وأنها تنتقل بالعدوى من شخص الى آخر ، وجاء عن جابر وهو راوي الحديث ، وقيل أنه شهر صفر وكانوا يتشأمون بدخوله ولا يحاربون فيه متوهمين أن فيه تكثر الفنن فأبان (ص) خلال الحاهلية وفساد معتقداتها وبطلان عاداتها . الحجذام مرض معد ، وتظهر اعراضه غالباً على الحجاد وفي الأغشية المخاطبة ويوجد ميكروبه في افرازات قروحه .

قال بعض الأطباء ان الجذام ينشأ عرف أكل السمك غير الجيد ولا تبدو أعراضه إلا بعد التعرض للعدوى بشهور، فيصاب المريض بحمى مترددة تظهر بعدها بقع حمراه مرتفعة قليلا ثم يزداد حجمها ، وأكثر ما محدث هذه الارتفاعات فى الوجه فتشوهه وتجعله يشابه ملامح الأسد ، ثم يصاب المريض بمضاعفات مختلفة لنتيجة التعفن وتسبب الوفاة وقد يعيش المريض طويلا .

وهناك نوع آخر من الجدام قد يؤدي الى شلل بعض الأعصاب وتنقيص عضلات اليد وتصير كمخلب الأسد . ومن ذلك يعلم حسن الاختيار للتشبيه في الحديث فكأن المجذوم يشبه الأسد في الخطروفي الشكل أيضاً . وحمل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب والاحتباط لا للوجوب . فقد ورد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله أكل مع المجذوم .

قال رسول الله «ص»: « الطاعون رجز ارسل على طائفة من بني إسرائيل \_ أوكان على منكان قبلكم \_ فاذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » .

الطاعون \_ نعوذ بالله منه \_ وباء يفسد الهواء فيفني خلق كشير ، وهو تلائة

أنواع ، أكثرها شيوعاً المسمى بالدملي . وأعراضه فتور وصداع وألمُ في الظهر ثم يظهر ورم في الفخذ أو الابط أو العنق ، وقد تظهر قروح في بعض البدن ، ثم تنتشر في سائر أجزائه ، فيتكدر ما حول الورم باحمرار في اللوت مائل الى السواد ويحصل معه خفقان الفلب والتي ، ، وقلما ينجو المصاب به .

ولم ينه لاص» عن الدخول على الطاعون والخروج منه مخافة أن يصيب الشخص غير المقدور ولكن مخافة الفتنة على الناس لئلا يظنوا أن هلاك الفادم إنماحصل بقدومه وسلامة الفار إنماكانت بهروبه. فانكل ما يقع لا يكون إلا بقضاء الله وقدره السابق في علمه.

ولو علمت اوربا بهذا الفانون الذي وضعه مجد (ص) وعملت به حين اجتاحها الطاعون في أواسط القرن الراجع عشمر الميلادي لخفت حينئذ الحسائر التي منيت بها في الأرواح . فقد قدر عدد الموتى الذين قضى عليهم هـذا المرض بـ « ٢٥ » مليون نسمة .

وكان سبب انتشار المرض نقل التتار له الى جنوب روسيا سنة ( ١٣٤٦) م وبدأ ينتشر حتى سنة ( ١٣٧٠) م ـ سنة ( ١٣٧٤) م فبينها كان الطاعون يجتاح اوربا نفذت ميلانو والبندقية بعض قوانين صارمة نقلتها بعد ذلك جهورية (راجوسا) وهذبتها فأنشأت المآوي بعيداً عن المدينة ليقيم فيها القادمون المشتبه فيهم ' ليبقوا معزولين لمدة ٣٠ يوماً ثم زيدت المدة بعد ذلك حتى صارت ٤٠ يوماً .

#### العين والرقية

يعتقد بعض الناس أن مسألة العين وهم بعيد عن الحقيقة وهدذا اعتقاد فاسد لأن الأرواح خلقت فيها قوى وطبائع مختلفة وتأثيرها في الأجسام أمر مشاهد . ألست ترى احمرار وجه الرجل إذا صوبت اليه نظرة ممن هو أعلى منه مقاماً ؟ ، واصفراره عند نظر من يخافه ، ومهم تذرع المجرم برباطة الحبأش فسرعان ما يظهر

على محياه من علامات الاضطرار ما يُم على فعلته إذا فوجي. بمواجهة غريمه الى غير ذلك من الامثال التي تثبت تأثير الأرواح عند ما تتكيف النفس الرديئة برؤية ما تستحسنه لخبث جوهرها متخذة العين وسيلة لننفيذ سي. اغراضها .

ولذلك أمرالمولى سبحانه وتعالى رسوله الأمين أن يستعيذ به من شرالحاسد وقال «ص» : « العين حق » ، المراد به أن إصابة النفس عن طريق العين أمر قضت به الارادة الالهية بتحقيق لا يليق الظن ببطلانه مع العلم أن كل شيء متوقف في حصوله على مشيئة الله تعالى : « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » .

وقال «ص» : حين رأى جارية بوجهها سفعة في بيت ام سلمة : « استرقوا لها فان بها النظرة » .

السفعة صفرة في الوجه مائلة الى الاحمرار ، وقيل مس من الشيطان . ومعنى الحديث اطلبوا لها من يرقيها فان العين أصابتها .

والمطلوب من الرقية ماكانت من كتاب الله تعالى أو أسمائه الحسنى أوصفاته المنزهة ، أو ما ورد على لسان المصطنى أو الأعمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين ، كان «ص» إذا اشتكى رقاه جبر ئيل فقال : ( باسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد وشركل ذي عين ) ، وشكى عثمان بن أبي العاص الثقفي وجعاً في جسده الى رسول الله «ص» : (ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل باسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد واحاذر ) ، وكان «ص» إذا أتى مريضاً قال : « أذهب البأس رب الناس ، اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يعادر سقم » .

### الحث على العلاج

قال «ص» : « ما أنزل الله داءاً إلا أنزل له شفاءاً » حتى لا يتوانى مريض عن مداواة نفسه مهم اشتد به المرض ، وعليه أن يأخذ بالأسباب محسنا الظن بالمسبب الحقيقي وأن الذي خلقه وسواه القادر على كشف ما به ابتلاه ، ويعزى عدم شفاء بعض المرضى الى واحد أو أكثر من الامور الآتية .

« أ » إزمان المرض بإهمال علاجه في بده ظهوره .

« ب » التهاون في اتباع ارشادات الطبيب خصوصاً في الغذاء ومواعيد الدواء

« ج » خطأ الطبيب في تشخيص الداء أو اختبار الدواء .

« د » قرب انتهاء العمر ودنو الأجل .

يقول ابن الرومي :

والناس يلحون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة الأقدار

قال تعالى : ( فأذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . وجاء عن جابر أن رسول الله (ص) قال : ( لكل داء دواء فأذا أصاب دواء الداء برأ باذن الله تعالى \_ أصاب أي تحققت معرفته في الكيفية والكمية . ويؤخذ منه أن التداوي لا ينافي التوكل وإنما يعتقد الانسان أن الداء لا يشفي بذاته بل باذن الله تعالى وتقديره .

#### بعض طرق العلاج

قال «ص» : ( الحمى من قبيح جهنم فابردوها بالماء ) . والاطباء يسلمون بصحة ذلك لأن أغاب أنواع الحيات يداوى صاحبها بسقي الماء البارد لما يحدثه من الانعاش وادرار البول وغسل الانسجة نما يتجمع فيها من الافرازات السامة ، وتغسل أطراف المحموم بالماء وتعمل له المكهات على جبهته أو حمام للجسم كله بالماء البارد

## العلاج بالأدوية

كان رسول الله (ص) بداوي نفسه ويأمر بذلك لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه ، وقد كان غالب أدويته مفردة لا مركبة لا نه متى أمكن التداوي بالغذاء

فلا يعدل عنه الى الدواء ، ومتى أمكن بالبسيط فلا يعدل الى المركب ، ولا ينتفع بطب النبوة إلا من تلقاه بقبول حسن واعتقد الشفاء به ، ولكن الناس في هده الايام أعرضوا عن طب النبوة اعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطباع ولهو القلوب عما ينفعها بانشغالها وتعلقها بامور الدنيا

#### المداواة بالعسل

عن أبي سعيد أن رجلاً أتى النبي «ص» فقال : « ان أخي بشتكي بطنه » فقال «ص» : ﴿ اسقه عسلا ﴾ ، ثم أناه الثانية فقال ﴿ ص ﴾ : ﴿ اسقه عسلا ﴾ ، ثم أناه فقال : فعلت يا رسول الله ، ثم أناه فقال : فعلل ﴿ ص ﴾ : ﴿ صدق الله وكذب بطن أخيك ، اسقه عسلا ﴾ فسقاه فبرأ فداوى الاسهال بالمسهل لطرد الاخلاط الفاسدة من المعدة والامعاء حسب أصول الطب .

أليس الزحار « الدوسنتاريا » يعالج بمزيج كبريتات الصوديوم المسهل و والاحظ أنه لما تكرر استعال الدواء قاوم الداء فأزاله . واعتبار كميات الأدوية وكيفياتها من أكبر قواعد الطب . والعسل المقصود في الحديث هو عسل النحل الذي يجمعه من الازهار ثم يضعه في الحلايا التي يبنيها . وإذا ضربنا صفحاً عن المواد المختلطة به كالشمع والمواد التي تكسب الرائحة والمواد الملوثة فهو عبارة عن محلول أنواع من السكر أشهرها سكر العنب ﴿ الجلوكوز ﴾ وسكر القصب وسكر المن والموجود منها بمقدار أكبر في العسل هو سكر العنب الذي يحترق في الدم كسباقي أنواع السكر الى حمض «كربونيك وماه » . والكيات الكبيرة منه تزيد ضغط الدم والبول . وفي هذه الحالة ينفصل جزء من ﴿ الجلوكوز ﴾ على حالته بدون تغير . أما الآية الكريمة التي يعنبها صدر الحديث بقوله : ﴿ صدق الله ﴾ فهي قوله

أما الآية الكريمة التي يعنيها صدر الحديث بقوله : ﴿ صدق الله ﴾ فهي قوله تعالى : ﴿ وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الحيال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ﴾ «١٦» .

العسل يقوي البدن ويحفظ الصحة ويسمن ويطرد البلغم لأنه يطهر ما بالرئة من أوساخ ، وإذا اخذ منه مقدار أوقيتين أحدث اسهالاً خفيفاً وغسل البطر فخرج ما في المعدة والامعاء من أذى ، وقيل إنه نافع للفالج وكل الأمراض الحادثة من الرطوبة لأنه يولد في الجيم حرارة ، ويستعمل العسل سواغاً في تحضير بعض الأدوية مثل معسل بصل العنصل المفيد للسعال ، وأيضاً لتحلية الطعم وحفظ بعض المحضرات من الفساد كالفراغر ويستعمل من الظاهر مخلوطاً بالدقيق كلصقة الدمامل وأورام الغدد خصوصاً في احتقان اللوز .

وقد يقال: وما أهمية هذه الآية القرآنية التي قررت أن ( فيه شفاء للناس ) مع أن كل أنواع الأغلام لأ فوائد ، وقد ذكر العسل لا نه غذاء لذيذ الطعم وبطريق المصادفة ، والجواب على ذلك : أن أنواع الغذاء الاخرى لا تستعمل كملاج إلا فيما ندر من الامراض الناشئة عن نقصها في الغذاء فقط ، وهذه الفواكه التي تشبه العسل في الطعم فإن السكر الذي فيها هو سكر القصب أو أنواع اخرى ، ولكن ليس فيها إلا نسبة ضئيلة من « الجلوكوز » الذي هو أهم عناصر العسل . وان القرآن لم يذكره بطريق المصادفة ولكنه معجزة من معجزات القرآن التي قررعا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً عند ماكان لا يعرف شيء عن مركبات العسل ولا أن الجلوكوز سيستعمل دواء لكثير من الامراض .

## حديث الحجامة والعسل والكي

قال رسول الله «ص» : « إن كان في شيء من أدويتكم خير فني شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعــة بنار . وما أحب أن أكتوي » ، وفي رواية

١٠ سورة النحل الآية ١٨ – ٦٩ .

« أو لذعة بنار توافق الداه » . هذا تابع لاصول الطب لا ن الامراض إما أن تكون دموية أو غير دموية . فإن كانت من القسم الاول فشفاؤها إخراج الدم بالحجامة من جزء مناسب من الحسم مثل ابتداء الاصابة بالفالج أو ضغط الدم نتيجة امتلاء الشرايين به وما ينتج عنه من الاحتقان في المنح وغيره . وإن كان المرض غير دموي فعلاجه يكون باعطاء مسهل مثل العسل وقد تكلمت عن فوائده في الحديث السابق لا نه لايستعمل إلا عند عدم نفع الادوية المشروبة ونحوها فآخر الطب الكي وقوله «ص» : « وما أحب أن أكتوي » إشارة الى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر اليه لما فيه من استعمال الا ثم الشديد لطرد ألم قد يكون أقل من ألم الكي

#### حديث الحجامة والقسط

قال (ص): ﴿ إِن أَمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ﴾ . أمثل : أي أفضل ، والحجامة أنجع طرق العلاج للعرب وسكان المناطق الحارة لائن إخراج الدم الى ظاهر البدن يفيدهم كشيراً .

لقد استعرضنا حديث الحجامة في رسالة الامام الرضا «ع» فراجعه فيمظانه

## وأما النُهسط

وأما المُقسط فقد بحثت عنه في كتاب عمدة المحتاج في علمي الادوية والعلاج وغيره من الكتب فعلمت أن للقسط فوائد فيمة ارتبها لكم ملخصة فيما يأتي :

أصل اسم القُسط سرياني نقل الى العربية و تذبت أكثر أنواعه في بلاد الهند وأحسنها المسمى بالعربي أو البحري والسبب في تسميته بالعربي أو البحري العرب هم الذين كانوا مختصين بالتجارة واستحضاره من بلاد الهند الى الاقطار الاخرى فسمي باسمهم والسبب في تسميته بالبحري انه ينبت أيضاً في بعض جزر الهند التي يحفها البحر من جميع الجهات .

طعم الفسط: حريفكالتوابل لاذع قليلا للسان مصحوب بمرارة وتحذير قليلين الرائحة: عطرية تجمع بين رائحتي الزنجييل والبنفسج.

استماله وفوائده : كان القدماه يعتبرونه طارداً لجميع الجرائيم وبالأخص في الحميات ، ولذلك جعلوه في أغلب محضراتهم مثل الترياق وغيره ، ونظراً لرائحته الزكية استعمله الرومان واليونان والهنود في تبخير معابدهم وهياكلهم لتجميل رائحة الهواء وأيضاً لمنع عدوى الأمراض والأوبئة بين الجماهير المحتشدة للعبادة في تلكم الأماكن لأن فيه خاصية التطهير ، ولكثرة منافعه اقسمها الى ثلاثة أقسام :

أولا: الاستعهال الباطني مقو عام وبالا خص للمعدة ، وإذا أغلي بالماء فانه يفيدالسيلان ويدر البول والطمث ، وإذا طبيخ بالعسل المصنى « بعد نزع رغوته » فانه يطرد البلغم ويشفيضيق النفس وأوجاع المعدة والكلى والكبد ، وقيل انه يفتت الحصاة وأيضاً يقو ي الباه .

ثانياً الاستمال الظاهري: إذا ذر مسحوقه على الجروح جففها مع زيت الزيتون مروخاً \_ دهاناً بالتدليك \_ في أمراض الصدر وأمراض الرحم ومرض الفالح « الشلل » وعرق النساء ، ومعجونه بالخل والعسل والقطران يذهب الكلف والنمش ، وتقطير دهنه في الاذن يسكن ألمها ، ويحدث اجهاضاً للحامل إذا لبسته .

ثالثاً : استنشاق بخوره يقطع الرشح ويشني الزكام ، ويسكن أوجاع المفاصل وللسبب الا ُخير تبخر به النفساء عند العرب .

وفي جمعه «ص» بين الحجامـة والقسط سر لطيف لا نه إذا طلي به شرط الحجامة لم يتخلف في الحبد أثر لها ، ذلك الا ثر الذي تنفر منه الطباع ويظن من رآه أنه بهق .

وقال «ص» : « عليكم بهذا العود الهندي فأنه فيه سبعة أشفية . يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات الجنب . المراد بالعود الهندي . القسط . ويلد : أي يأخذ باللديدين وهما جانبا الفم . أما السبعة الأشفية فقد ذكرت لكم فوائد القسط في الحديث السابق ولم يذكر منها في هذا الحديث سوى اثنتين . ولعل اختصاراً من الراوي أو لوجود هذين المرضين وقتئذ دون غيرهما . والسعوط ما يسمى عند العامة « بالنشوق » والعذرة وجع في الحلق تتأذى منه اللوزتان .

ذكر مسلم في صحيحه عن جابر أن رسول الله «ص» دخل على عائشة وعندها صبي يسيل أنفه فقال : ما هذا ? قالوا : انها المذرة ، فأمر (ص) له بالفسط يحك ويسعط به ففعلوا فشفى .

أما مرض ذات الجنب فهو نوعان حقيقي : وهو ما يسمى بالالتهاب البلوري ، وغيرحقيقي : وهو الائم الذي يكون في الجانبين أو أحدها من الحارج أو مايسميه الائطباء آلاماً روماتيزمية في العضلات .

وفي كتب الطب الفدعة : أن العلاج في الحديث الشريف بالقسط إنما هو للنوع الثاني إذا ُخلط بالزيت ودلك به أو أخذ لعوقاً كان أنفع شي، في ذلك .

#### حديث الحبة السوداء

قال رسول الله (ص): ( إن هذه الحبة السودا، شفاء منكل دا، إلا السام ) السام: المرض الذي يكون فيه هلاك الجميم وهو الموت ، كما أن السم إذا احتساء امرؤ هلك. وذكر أغلب المحدثين في تفسير هذا الحديث ان المراد من كل دا، بارد فالعموم نوعي. والله ورسوله أعلم .

بقي على أن أذكر شيئاً عن الحبة السوداء فأقول: اسمها أيضاً شونيز أو حبة البركة ، وهي معروفة ذات رائحة خاصة وطعم حريف عطري ، وتنبت في بلاد فارس والهند وصعيد مصر .

استعالها: تستعمل في بعض البلادكا حد التوا بل فتوضع بعد دقها في الفطائر

التصير مقبولة وتكسبها طعماً عطرياً ويسهل هضمها فى الأقاليم الحارة . واستعال الحبة السوداء معروف قديماً لا نها مذكورة في بعض الكتب المقدسة .

فوائدها الطبية « باطنياً » :

(۱» طاردة للبلغم شافية للنزلات الصدرية المزمنة و بالأخص إذا استخرج زيتها بالسحق واخذ منه قدر نصف ملعقة صغيرة على فنجات من القهوة صباحاً ومساءاً ، ولا يؤخذ عقب ذلك طعام أو شراب إلا بعد مضى ساعتين على الأفل .

«٣» تحلل الاخلاط الضارة وتخرجها من الجسم، ويحسن من جها بالعسل الأبيض وزيت الزيتون .

«٣» وقيل ان شربت بماء وعسل تفتت الحصاة .

(٤) وإذا عجنت بماء الشيح اخرجت الديدان من البطن .

«٥» وهي أيضاً ترياق لجراثيم كشيرة حتى أن دخانها يطرد الهوام .

(٦٥) كنرة استعالها تدر البول والطمث واللبن .

«٧» وإذا شرب زيتها مع الكبد والزنجبيل تعيد الشهوة للكهول .

«۸» و يعمل معجون منها مع نباتات غيرها تستعمله النشاء التقوية و فتح الشهية والسمن و بالأخص أيام النفاس .

وأما فوائدها إذا استعملت من الظاهر فهي كما يأتي :

«١» تستعمل مع غيرها من العقاقير في بعض الامراض الحبادية ولتحليل الاورام

«۲» وإذا قليت وصرت في خرقة وشمت باستمرار شفت الزكام .

«٣» وإذا نقعت في الحل يوماً ثم سحقت واستنشقها للريض سعوطاً أبرأت آلام الرأس المزمنة .

(١٤) وإذا أُغليت في الحل مع رؤوس الحشخاش والقرنفل واستعملت غسيلا
 للا سنان « مضمضة » منعت وجعها الناشىء من البرد .

#### الحلية

قال رسول الله «ص» : « استشفوا بالحلبة » ، إذا أغلبت الحلبة بالماء تلين البطن وتفوّي الجميم وبالأخص المعدة وتطرد البلغم من الصدر وتسكن السمال ، ومفيدة للكبد والقلب أيضاً وتحلل بعض الأورام ــ وما أحسن قول أحد الأطباء : « لو علم الناس منافع الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا » .

#### زيت الزيتون

قال رسول الله (ص): «كلوا الزيت وادهنوا به فأنه من شجرة مباركة » . أجود الزيت ما عصر من الزيتون الناضج ، وكثيراً ما يغش بزيوت اخرى بخسة الثمن كزيت بذر الفطن ، ويمكن كشف ذلك بالتحليل الكياوي ،

منافع زيت الزيتون : ملين لطيف ومطهر للا معاه ومفيد للكبد ويزيل احتقانها ، ويخف الذبحة الصدرية ويغذي الجمم ويسمن ، ويدخل في تحضير أغلب الدهونات الطبية . فثلا يمزج بماه الحير لعلاج الحروق ، وإذا اذيب الكافود في زيت الزيتون تكون زيت الكافور الذي هو أحسن وأبسط دهان لحالات الرطوبة والرضوض .

ومن الأدوية النبوية التي كان يستعملها عليه الصلاة والسلام .

#### السنا والحناء

ورق السنا وأفضله المكي : مسهل يطرد ما في المعدة من أوساخ . ويمنع ما ينتج عن الامساك من الأمراض مثل الصداع وفقد الشهية والتي. والطفح الحبدي وأحسن استعال له أن ينقع \_ بعد إزالة ذنيباته \_ في الماء المغلي ويصفى ثم يمزج بالمسل ويضاف اليه قليل من ماء النعناع لمنع المعص .

#### الحناء

إذا وضع معجونها بالماء على الرأس أزال الصداع . وأيضاً تقوّي أُصول الشعر . وإذا خضبت بها الرجل سكنت آلامها ، وإذا ذرت على الجروح جففتها لأنها قابضة ، وتلطف الحروق وتحلل بعض الأورام ، وإذا وضعت أزهارها بين طيات ثياب الصوف أكسبتها رائحة زكية وحفظتها من العثة .

هذه مجموعة صادقة وآيات ناطقة وحكم مروية عن خير البرية من بحر لايسبر غوره . وحسبي أنني أديت لسكم بعض ما يجب علي نحو ديني وعلمي . فما أهدى امرؤ لأخيه أفضل من حكمة يزيده بها هدى أو يرده بها عن ردى . وأرجو أن تنتفعوا بما سمعتم من القواعد الصحية التي كانت مشكاة للأُمة العربية .



# الخرة ومضارها

وفلسفة تحريمها في شريعة الاسلام

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَسَّلُونَكَ عَنَ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلَ فَيْهِمَا إَنْمَ كَبِيرِ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرِ مَنْ نَفْمُهُمْ وَيَسَّلُونَكَ مَاذَا يَنْفَقُونَ قُلَ الْعَفُو كَذَلْكَ يَبِينٌ اللهِ لَـكُمُ الْآيَاتُ لَعْلَمُ تَتَفَكَّرُونَ \* ﴾ « ١ » .

لفظ الحر منقول من مصدر خمر الشيء بمعنى ستره وغطاه ، يقال خمرت الشيء إذا سترته ، وخمرت الجارية ألبستها الحمار وهو النصف الذي تغطي به وجهها وتخمرت هي واختمرت . والوجه في النقل ان هذا الشراب يستر العقل ويغطيه أو هو من خامره بمعنى خالطه ، يقال خامره الداه : أي خالطه ، ومثله خامر الشيء الشيء أو بمعنى التغير يقال خمر الشيء «كعلم » إذا تغير عماكان عليه ، والعصير يتغير فيكون خمراً ، أو بمعنى الادراك من خمر العجين ونحوه فاختمر : أي بلغ وقت ادراكه .

<sup>«</sup>١، سورة البقرة الآية ٢١٩.

وقال ابن الأعرابي: إنه يقال ُسميت الحرخراً لأنها تركت حتى اختمرت واختمارها تغير را ُمحتها، وجميع هذه المعاني ظاهرة في هذه الأشربة المسكرة كلها. والظاهر أن هذا الاطلاق حقيقي لا وجه للعدول عنه إلا أن يصح أن العرب كانت تسمي نوعاً خاصاً من المسكرات خراً لا تطلق اللفظ على مسكر سواه، على أن الخر ما اعتصر من ماه العنب إذا اشتد، ويرده أن الصحابة وهم صعيم العرب فهموا من تحريم الحمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ماكان من العنب وماكان من غيره

زل تحريم الحمر يوم نزل وهو من خمسة : العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة ، وكان هذا كل ماكان يعرف ، ولا شك أن غيره مثله ، وكذلك الأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك منها ، قوله « ص» : «كل مسكر حرام » ، وقوله : « وكل خمر حرام » .

يقول المخصصون إن ما ورد في الحديث اصطلاح شرعي لا لغوي ، و نقول إن الذي انزل عليه الذكر ليبين للناس ما نزل عليهم قد بين ً لهم أن الحمر التي نهى الله عنها في كتابه هي كل مسكر فلا فرق في حكمها بين مسكر آخر ، وهذا البيان قطعى متواتر لأن العمل عليه . وفي الحديث : ( ما اسكر كثيره فقليله حرام ) .

قدم رسول الله (ص) المدينة وهم بشربون الحمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله (ص) عنها فأ نزل الله تعالى : ﴿ يستلونك عن الحمر والميسر ﴾ الآية ، فقال الناس : ما حر م علينا وإنما قال : إثم كبير ، وكانوا بشربون الحمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين ام أصحابه في المغرب شخلط في قراءته فأ نزل الله تعالى آية أغلظ منها : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ﴾ «١» . الى قوله فهل أنم منتهون قالوا : ﴿ انتهينا ربنا ﴾ ، ولما نزلت شربها قوم وامتنع آخرون حتى نزلت آية المائدة .

<sup>،</sup> سورة المائدة الآية . ٩ .

قال رسول الله «ص» ؛ أللهم بين لنا في الحمر بياناً شافياً فانها تذهب بالمال والعقل فنرات هذه الآية ، ثم قال (ص) : أللهم بين لنا في الحمر بياناً شافياً فنرات الآية التي في سورة النساء : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنّم سكارى﴾(١) فكان ينادي رسول الله (ص) إذا قام الى الصلاة أن لا يقربن الصلاة سكران ، ثم قال «ص» : ﴿ أَللهم بين لنا في الحمر بياناً شافياً ﴾ فنزات الآية التي في المائدة فقرأها عليهم فلما بلغ الى قوله تعالى : ﴿ فهل أنّم منتهون ﴾ قالوا : انتهينا انتهينا .

ويظهر من مجموع هذه الآيات أن الفطع بتحريم الحمر والنهي عنهاكان بعد تمهيد بالذم والنهيعنها في حال الصلاة ، وأوقات الصلوات متقاربة فمن ينهى عنقرب الصلاة وهو سكران فلا بدَّ أن يتجنب السكر في أكثر الأوقات لئلا تحضره الصلاة وهو سكران .

وفي هذا من الحكمة في التدريج بالتكليف ما لا يخنى ، والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب ان الله تعالى علم أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الحمر وكان انتفاعهم بهاكثيراً ، فعلم الله تعالى أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق .

وقد ذهب بعض العلماء على أن الحر حرّ مت بهذه الآية وأن ما أتى بمدها من قبيل التوكيد ، لأن لفظ الاثم يفيد المحرم قال تعالى : ﴿ قل إنما حرَّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ﴾ «٣». ولكن ذهب الجمهور الى ان التحريم كان تدريجاً كما تقدم ، ولوفوجئوا بالتحريم مع ولع الكثيرين بها واعتقادهم منفعتها لخشي أن يخالفو أو يستثقلوا التكليف فكان من حكم الله تعالى أن رباهم على الاقتناع بأسرار التشريع وفوائده ليأخذوه بقوة وعقل

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٢٤ .

٣٣ مورة الاعراف الآية ٣٣ .

﴿ قَلَ فَيَهَا إِنْمَ كَبِيرٍ ﴾ قرأ حمزه والكسائي ﴿ كَثَيْرٍ ﴾ من الكثرة ، وقرأ الباقون ﴿ كَثِيرٍ ﴾ من الكثرة ، وقرأ الباقون ﴿ كَبِيرٍ أَ لأَن مضرتها كبيرة ولا إنم إلا ماكان ضاراً ، والضرر يكون في البدن والنفس والعقل والمال ، ويكون في التمامل وارتباط الناس بعضهم بيعض ، ولا يوجد إنم من الآثام يدخل ضرره في كل شيء كالحرر وأنواع هذا الضرر كثيرة ،

فن مضرات الخر الصحية إفساد المعدة وفقد شهية الطعام وتغيير الحلق ، فالسكارى يسرع اليهم التشوه فتجحظ أعينهم وتمتقع سحنتهم وتعظم بطونهم ، بل قال أحد أطباء الألمان : ( إن السكور ابن الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم ابن الستين ويكون كالهرم جسماً وعقلاً . ومرض الكبد والكلى وداء السل الذي يفتك في البلاد الاوربية فتكماً ذريعاً على عناية أهلها بقوانين الصحة ولكن لا وقاية من شرور السكر إلا بتركه ، وقد قيل أن نحو نصف الوفيات في بعض بلاد اوربا بداء السل ، ولم يكن هذا الداء معروفاً أو منتشراً في مثل هذه البلاد العراق – قبل شبوع السكر فيها فهو من الأدواء التي حملها اليها الاوربيون وقد كثر كثرة فاحشة في العراق على أن جو ها لا يساعد على انتشاره .

ومن مضرات الخمر في العقل فهو مسلم عند الناس وليس ضرره فيه خاصاً بما يكون من فساد التصور والادراك عندالسكر ، بل السكر يضعف القوة العاقلة وكشيراً ما ينتهي بالجنون ، وقد قال الأطباء ؛ ( ان المسكر لا يتحول الى دم كما تتحول سائر الأغذية بعد الهضم بل يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه ، فتسرع حركة الدم وتختل موازنة الجسم وتتعطل وظائف الاعضاء أو تضعف وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل ، فمن تأثيره في اللسان إضعاف حاسة الذوق ، وفي الحلق الالتهاب وفي الممدة ترشيح العصارة الفاعلة في الهضم حتى يغلظ نسيجها وتضعف حركتها ، وفي المعدة ترشيح العصارة الفاعلة في الهضاء التقرير وفي الحكمة تمديده وتوليد وقد يحدث فيها احتقاناً والتهاباً ، وفي الامعاء التقرير وفي الحكمة تمديده وتوليد

الشحم الذي يضعف عمله . وكل هذا يتعلق بما يسمونه الحباز الهضمي .

ومن تأثيره في الدم: انه بمازجته له يعيق دورته وقد يوقفها أحياناً فيموت السكور فجأة ، ويضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تنسد أحياناً فيفسد الدم ولو في بعض الأعضاء فتكون « الغنغرينا » التي تقضي بقطع العضو الذي تظهر فيه لئلا يسري الفساد الى الجسد كله فيكون هالكاً .

ومن تأثيره فى جهاز التنفس: إضعاف مرونة الحنجرة وتهييج شعب التنفس وأهون ضرر ذلك بحمة الصوت والسعال ، وأعظمها تدرن الرئة \_ أي السل \_ الفاتك بالشبان والقاطع لجميع لذات الانسان .

وأما تأثيره فى المجموع العصبي : فهو الذي يولد الحِنون ويهلك النسل ، فولد السكور لا يكون نجيباً ، وولد ولده يكون شراً من ولده وأضعف بدناً وعقلاً وقد يؤدي تسلسل هـذا الضعف الى انقطاع النسل بالمرة لا سيا إذا جرى الأبناء على طريق الآباء كما هو الغالب .

ومن مضرات الحمر في التعامل وقوع النزاع في الخصام بين السكارى بعضهم مع بعض و بينهم و بين من يعاشرهم ويعاملهم تنير ذلك أدنى بادرة فيوغلون فيه حتى تكون عداوة و بغضاء . وهذه العلة في التحريم من أكبر العلل في نظر الدين ، ولذلك ورد بها النص في سورة المائدة « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر » .

ومنها إفشاء السر وهو ضرر يتولد منه مضرات كثيرة لا سيما إذا كان السر يتعلق بالحكومة . ومنها الحسة والمهانة في أعين الناس ، فأن السكران يكون في هيئته وكلامه وحركاته بحيث يضحك منه ويستخف به كل من يراه حتى الصبيان لأنه يكون أقل منهم عقلاً وأبعد عن التوازن في حركاته وأعماله والضبط في أفكاره وأقواله ، وينقلون عن السكارى من النوادر الغريبة ما يكفي في ردع من له شرف

وعقل عرن الحمر فليراجع ذلك في كتب الأدب والمحاضرة .

ومما ذكر عن المحدثين أن ابن أبي الدنيا من بسكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضى، ويقول : « الحمد لله الذي جمل الاسلام نوراً والمماه طهوراً » .

ومنها أن جريمـة السكر يغري بجميع الجرائم التي تعرض للسكران وتجري عليها ، ولذلك سميت الحر أم الخبائث كما ورد في الحديث ، فهذه إشارة الى مضرتها في النفس من حيث الأخلاق والآداب .

ومن مضراتها المالية: أنها تستهلك المال و تفني الثروة كما قال عنترة: ( فاذا شربت فانني مستهلك مالي ) البيت ، ولم تكن الخرة مذهبة للثروة في زمن من الأزمنة كزماننا هذا لا سيا في هذا القطر وهو العراق فان أبواع الحركترت فيه ومنها ما هو غالي الثمن جداً ثم ان المتجرين بها كثيراً ما يقرنون بينها و بين القبادة الى الزنا . ومن المؤسف أن تكون في بعض العواصم الاسلامية بيوت للفسق تجمع بين الحمر والنساء الراقصات والمومسات يدخلها الرجال زرافات وأفراداً ويتبادرون ثم في النفقة حتى ليخسر الرجل في ليلته المئين والالوف ، وان الحمار ليفتح في احدى القرى والمزارع حانة صغيرة ، فلا تزال تتسع بما تبتلع من ثروة الأهالي وغلات أرضهم حتى تبتلع القرية كلها فتكون أموالها وغلاتها وتجارتها في يد الخواجة صاحب الحانة ، وقد عم البلاء بالحر هذا القطر بما لا هله من الاستعداد المتقليد حتى قيل إن ما يصرف في العراق على الحر يعدل أو يقارب ما يصرف في بعض البلدان الأحبية .

ومن مضرات الحمر في الدين من حيث روحه ووجهة العبد الى الله تعالى ان السكران لا تتأتى منه عبادة من العبادات لا سيما الصلاة التي هي عماد الدين ولذلك قال الله تعالى في آية المائدة بعد ما تقدم آنفاً (ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) فهذا شيء من البيان لكون إثم الحمر كبيراً بمعنى أن كبره بكبر ضرره أو كونه كثيراً لكثرة أنواعه ، وقد يشتبه بعض المبتلين بشرب الحمر فى بعض تلك المضرات الصحية أو يتوهمون أنه يسهل عليهم التوقي منها وهيهات هيهات لما يتوهمون فان المزاج الذي يتحمل سم الحمر \_ الذي يسمى الكحول زمناً طويلاً بحيث يغتر الناس بحسن صحة صاحبه \_ قليل في الناس ولكن هؤلاء المبتلين يقيسون على النادر ويجهلون الأصل الغالب ، وهو انه لا يكاد يسلم مدمن السكر من ضرره فى جسمه أو عقله ومداركه أو ولده وذريته .

وأما المضرات المنوية فيقل في معتادي السكر من يحفل بها على أن منهم من يرى أنه يسهل عليه تجنبها .

أما المنافع في الحمر فأهمها النجارة ، فقد كانت ولا تزال مورداً كبيراً لاثروة ومادة عظيمة للتجارة ، ولو لا ذلك لغلب عقلاء الافرنج على جهلائهم وأبطلوا عمل الحمور وبيعها حتى لا يبقى منها إلا ما يعمل سراً كما هو شأن الناس فى اللذات الممنوعة وقد كانت العرب تسخوا في شراء الحمر مالا تسخوا فى غيرها ، وكانوا يعدون ترك المهاكمة فيها مكرمة وفضيلة فيكثر ربح مجتلبها وبائعها . ومنها انها قد تتكون علاجاً لبعض الامراض ككثير من السموم والنبات الضار بالمزاج المعتدل ولكن الدوا، يؤخذ بمقدار . فالتداوي بالحمر لا يتفق مع شربها للنشوة واللذة .

ومنها أنها تسلي الحزين على أن ما يكون بعدها من رد الفعل يزيد في الحزن والكآبة .

ومنها أنها تسخي البخيل ، ولكن هـذا السخاء قد صار ضرراً كله لأنه يذهب بثروة البلاد فيضعها في أيدي شرار الآجانب وقد كان في الجاهلية نافعاً لأن الرجل كان يبذل ماله في قومه .

ومنها أنها تثير النخوة وتشجع الحيان ، وقدكان هــذا أعظم منافعها عند

العرب في الجاهلية ، وهو من أكبر مضراتها في هذا الزمان لا سيا في مثل هـذا القطر لأن هذه الحمية هي السبب فيا يكون بين السكارى من التنازع والتخاصم والاعتداء ، ولا حاجة اليها في الحرب الآن بل هي ضارة فيها لأن الحرب صارت صناعة دقيقة وفناً من العلم لا بد فيها من حضور العقل وجودة النظر ، فرب غلطة من قائد تذهب بحيشه و تظفر به عدوه ، فالضباط مدبرون والجنود آلات عاقلة في أيديهم لا نجاح لها إلا بالسمع والطاعة مع الفهم ، والسكر قد يحول دون حسن التدبير من العقلاء وسرعة الامتثال من الجنود . ويعدون من منافع بعض الحمور القليلة التأثير كالبيرة : التغذية والتحليل ، ويعجبني جواب سؤآل في ذلك ذكر في القليلة التأثير كالبيرة : التغذية والتحليل ، ويعجبني جواب من البيرة ، وأن كو با من الماء أشد تحليلاً من كوب من البيرة ، وأن كو با من الماء أشد تحليلاً من كوب منها على أنه ليس في الخبز والماء ضرر ما .

ومضرة الحمر لا يجهلها أحد ولذلك كان في الجاهلية من حرمها على نفسه ومنهم العباس برف مرداس ، قبل له في الجاهلية ألا تشرب الحمر فأنها تزيد في حرارتك ؟ فقال : ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وامسي سفيههم .

وأجمل من هذا قول نصيب الشاعر لعبد الملك بن مروان وقد دعاه للشراب معه ، فقال : تؤمنني ? ففعل ، فقال : لونى حائل وشعري مفلفل وخلفتي مشوهة ولم أبلغ ما بلغت من إكرامك إياي بشرف أب أو ام أو عشيرة وإنما بلغته بعقلي ولساني فأنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تحول بيني وبين ما بلغت به هذه المنزلة منك فأعفاه يالها من كلة كان قائلها أجدر به أن يكون ملكاً وخليفة على المسلمين لأنه بعقله الرصين أحق برعاية الرعية من عبد الملك حليف الحمور لأن صاحب العقل الحصيف يكون عارفاً بتدبير أمم الامة وحسن رعايتها والحمار لا يؤمن شره ولا يرجى خيره .

و الطف من هذا أن بعض الامراء دعى مجنوناً أن يشرب معه فامتنع وقال له أنت إذا شربت تصير مثلي مجنوناً وأنا إذا شربت فمثل من أصير ? .

وأطباء الافرنج وعلماؤهم مجمعون على أن ضرر الحر وكذلك الميسر بالاولى أكر من نفعها ، وقد الله جعيات في اوربا وأمريكا للسعي في إبطال المسكرات فهم يتعاهدون على عدم الشرب وعلى الدعوة الى ذلك والسعي لدى الحكومات بالتشديد على بائعي الحمور . فالأيام والأجيال كلا تقدمت وارتقت تؤيد قول القرآن بأن إثم الحمر والميسر أكبر من نفعها . فإن أطباء هذا العصر يصفون من مضرات الحر ما لم يكن معروفاً عند الأطباء المتقدمين وهو ما أطلقه الله تعالى لعباده ليبحثوا فيه ويتبينوا صدقه بأ نفسهم لتكون عقولهم ،ؤيدة لكتابه بوجوب اجتنابه .

ولكن لدينا من أهل الذكاء والفطنة وأدعياء العلم والمدنية من استعبدهم سلطان اللذة فصرفهم عن النظر والبحث في هذه المضرات كا صرفهم عن هداية الدين وصرف آباءهم عن ترييتهم عليه فأسرفوا في معاقرة الحمر حتى غيض معين حياة بعض الشبان والمكسفت شموس عقول آخرين قبل الاكتهال ، فحرموا من سعادة الحياة وحرمت بيوتهم وامتهم مماكات ترجوه من ذكائهم واستعدادهم . بدت فتنة السكر في طائفة من الكبراء والمتعلمين وسرت عدواها الى غيرهم من المقلدين حتى قلد شيوخ القرى و عمد البلاد . فكانوا شر قدوة للفلاحين والاجراء ، وعم خطر هذه الآفة الن العناقة الزنا حيث سارت ، ويتبع الزنا داء الزهري الذي هو من أسباب انقطاع النسل ، فأية منفعة توازي هذه الآفات القاتلة والجوائح المصطلمة

و آما الميسر: فهو القهار، واشتقاقه من يسر إذا وجب، أو من اليسر بمعنى السهولة لأنه كسب بلا مشقة ولاكد، أو من اليسار وهو الغنى لأنه سببه للرابح، أو من اليسر: يممنى التجزئة والاقتسام. يقال: يسروا الشيء إذا اقتسموه، قال الأزهري: الميسر الجزور « الجلل » كانوا يتقاممون عليه سمي ميسراً لأنه يجزأ

أجزا، فكأ نه موضع التجزئة وكل شيء جزأته فقد يسرته والياسر الجازر أي لأنه يجزى، لحم الجزور ، ثم صار يقال المقامرين جازرون ، لأنهم سبب الجزر والتجزئة هذا هو الأصل .

وأماكيفيته عند العرب فهي أنه كان لهم عشرة قداح وهي « الازلام والاقلام » وهي الفد والتوأم والرقيب والحلس والمسبل والمعلى والنافس والمنيح والسفيح والوغد، لكل واحد من السبعة الاولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤنها عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين جزءاً وليس للثلاثة الاخيرة شيء .

فللفذ سهم ، وللتوأم سهان ، وللرقيب ثلاثة ، وللحلس أربعة ، وللنافس خسة ، وللمسبل ستة ، وللمعلى سبعة وهو أعلاها ، وكانوا يجعلون هذه الازلام في الربابة وهي « الحريطة » ويضعو نها على يد عدل يجلجلها ويدخل يده فيخرج منها واحداً باسم رجل ثم واحداً باسم رجل آخر . . . الح . فمن خرج له قدح من ذوات الانصباء أخذالنصيب الموسوم به ذلك القدح ، ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الحجزور كله ، وكانوا يدفعون تلك الانصباء الى الفقراء ولا يأكلون منها ، ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم وهو في الاصل ثمرة العضاة لا ينتفع به ، وقد نظم بعضهم هذه الاسماء فقال :

كل سهام الياسرين عشرة فأودعوها صحفاً منشرة لها فروض ولها نصيب الفد والتوأم والرقيب والحلس يتلوهن ثم النافس وبعده مسبلهن السادس ثم المعلى كاسمه المعلى صاحبه في الياسرين الاعلى والوغد والسفيح والمنبح غفل فيا يرى ربيح

ثم اختلفوا هل الميسر ذلك النوع من القار بعينه أم يطلق على كل مقامرة ولكن لاخلاف في أن كل قمار محرم قطعاً . وأماكون إثمه كبيراً أو كثيراً فقد جاء فيه ما جاء في الحمر منكونه يورث العداوة والبغضاء ويصدعن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذا ظاهر لا مشاحة فيه ، ثم انه طريق لا كل أموال الناس بالباطل : أي بغير عوض حقيقي من عين أومنفعة وهذا محرم بنص القرآن كما تقدم في محله .

ومن مضراته إفساد التربية بتعويد النفس على الكسل وانتظار الرزق من الطرق الوهمية واضعاف القوة العقلية بترك الاعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية وإهمال الياسرين « المقامرين » لازراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران ومنها وهو أشهرها : تخريب البيوت فجأة بالانتقال من الغني الى الفقر في ساعة واحدة ، فكم من عشيرة كبيرة نشأت في الغني والعز وانحصرت ثروتها في رجل اضاعها عليها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش ما تعودت من السعة ،

ومن منافع الميسر مواساة الفقراء كما عامت من عادة العرب التي لا وجود لها الآن. ومنها سرور الرابح وأريحيته . ومنها أن يصير الفقير غنياً من غير تعب ولا نصب. وزعم بعض الناس أن المنافع التي كانت في الحمر والميسر قد سلبها الله تعالى منها بعد التحريم وهو قول غير معقول ولا دليل عليه ، بل الحس ينبذه ولاحاجة اليه في التنفير عن الجريمتين بعد ما يين الله تعالى الاصل في التنفير بقوله: (وإعما أكبر من نفعها). وهذا القول إرشاد للمؤمنين الى طريق الاستدلال فكان عليهم أن يهتدوا منه الى القاعدتين المتين تقررتا بعد في الاسلام ، قاعدة دره المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وقاعدة ارتكاب أخف الضررين إذا كان ترك أي منفعة ضرراً ، ولدكن لم يهتد الى جميعهم إذ ورد أن بعضهم ترك الحمر بعد نزول الآية: وبعضهم لم يترك كما تقدم .

وأماكون إثم الميسر أكبر من نفعه فهو أظهر مما تقدم في الحمر لا سيما في

هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع القار وعم ضررها ، حتى أن الحكومات الحرة التي تبييح تجارة الحمر تمنع أكثر أنواع القار وتعاقب عليها على احترامها للحرية الشخصية في جميع ضروب التصرف التي لا تضر بغير العامل . فنفعة القار وهمية ومضراتها حقيقية فأن المقامر يبذل ماله المملوك له حقيقة على وجه اليقين لأجل ربح موهوم ليس عنده وزن ذرة لترجيحه على خطر الخسران والضياع ، والمسترسل في اضاعة المحقق طلباً للمتوهم يفسد فكره ويضعف عقله ولذلك ينتهي الامر بكثير من المقامرين الى قتل أنفسهم غماً أو الرضى بعيشة الذل والمهانة .

إني أعرف رجالاً من بين هؤلاء الرجال المقامرين كانت له ثروة طائلة فى زال شيطان القار يغريه باللعب فيه حتى فقد ثروته كلها ، وعاش بقية حياته فقيراً معدماً حتى مات جائماً . هكذا شأن أكثر المقامرين يغترون بالربح الذي يكون لهم أو لغيرهم احياناً ، فيسترسلون في المقامرة حتى لا يبقى لهم شيء .

يحكى ان رجلا عاقلا رأى من ولده ميلا الى المقامرة لمعاشرته بعض أهلها ، فلما حانت وفاته وخاف أن يضيع ولده ما ير ثه عنه وعلم أن النهي لايكون إلا اغراء قال له : يا بني اوصيك إذا شئت أن تقامر بأن تبحث عن أقدم مقامر في البلد وتلعب معه ، فطفق الولد بعده يبحث ويسأل وكلا دل على واحد علم منه أن هناك من هو أقدم منه حتى انتهى به البحث الى شيخ رث النياب ظاهر الاكتئآب فعلم من حاله ومقاله أن مآل المقامر الى أسوأ مآب ، وأن والده قد اجتهد بنصيحته فأصاب وأنه اوتى الحكمة وفصل الخطاب ، ورجع الى رشده وأناب فلم يدخل بيت المقامرة من طاق ولا باب .

ويشترك الميسر مع الحمر في أن متعاطيهم قلما يقدر على تركهما والسلامة من بلائهما لائن للخمر تأثيراً في العصب يدعو الى العود الى شربها والاكتئار منها ، فأن ما تحدثه من النفيه يعقبه خمود وفتور بمقتضى قاعدة رد الفعل فيشعر السكران بعد الصحو أنه مضطر الى الاعادة ليزول عنه ما حل به فأذا هو عاد قويت الداعية وأما الميسر فأن صاحبه كما ربح طمع في الزيادة ، وكما خسرطمع في تعويض الحسارة ويضعف الادراك حتى تعز مقاومة هذا الطمع الوهمي ، وهذا شر ما في هاتين الجريمتين . وجملة القول ان الله تعالى قدهدا نا لان نعلم مضرات الحمر والميسر بيحثنا لنكون على بصيرة من تحريمها علينا ، وإننا نرى الانم التي لا تدين بالاسلام ولم تخاطب من الله تعالى بهذه الهداية قد اهتدت الى ما لم نهتد اليه من تلك المضار وأنشأت تؤلف الجمعيات للسعي في إبطال هاتين الجريمتين ، ونحن الذين منحنا تلك الهداية منذ ثلاثة عشر قرناً أنشأ نا نأخذ عن تلك الانم ما أنشأت هي تقاومه وتذمه حتى أن السكر قد غلب في رؤساء دنيانا والميسر قد انتشر في امرائنا وكبرائنا ثم فشا فيمن دو نهم تقليداً لهم .

نم قال تمالى ﴿ ويستُلُونَكُ مَاذَا يَنْفَقُونَ قَلَ الْعَفُوكَذَلْكَ يَبِينَ اللَّهَ لَـكُمُ الْآيَاتُ لَمُلَكُمْ تَنْفُكُرُونَ ﴾ •

إن نفراً من الصحابة حين ا مروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي (ص) فقالوا: لا يا رسول الله إنا لا ندري ما هذه النفقة التي امرنا بها في أموالنا فما تنفق منها ? فأ نزل الله تعالى: ( ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ). وليس المعنى أن السؤال الاول عن الحمر والميسر نزل وحده ثم نزل هذا السؤال بعده ، بل المراد أن هذه الاسئلة كانت نما يقع من الصحابة ، فأ نزل الله هذه الآيات بياناً لهذه الاحكام واجابة للسائلين عند ما استعدوا للا خذ بها . وما ورد يدل على أن المراد أي جزء من أموالهم ينفقون وأي جزء منها بمسكون ليكونوا ممتثلين لقوله : ( وأ نفقوا في سبيل الله ) ومتحققين بقوله : ( ومما رزقناهم ينفقون ) ، وما في معنى ذلك من الآيات التي تنطق بأن الانفاق في سبيل الله من آيات الإيمان وشعبه اللازمة له على الأطلاق الذي يشعر بأن على إلمؤمن أن ينفق كل ما يملك في سبيل الله ،

وقد قضت الحكمة بهذا الاطلاق في أول الاسلام و عدد الا ينار على النفس لأن المسلمين كانوا فئة قليلة في ايم وضوب وقبائل تناصبهم العداوة و تبذل فى ذلك الاموال والأرواح فاذا لم يتحدوا حتى يكونوا كشخص واحد و ببذل كل واحد ما يده لمصلحتهم العامة لا تستقيم لهم حال ولا تقوم لهم قائمة . وهذه هي السنة العامة في كل دين عند ابتداء ظهوره وأول نشأته . ثم بعد أن تعتز الملة و تتكثر الامة ويصير يكفي لحفظ مصلحتها ما يبذله كل ذي غي من بعض ماله ، ويفرغ الجمهور ويصير يكفي لحفظ مصلحتها ما يبذله كل ذي غي من بعض ماله ، ويفرغ الجمهور اللا عمال الخاصة بحيث يتمكن ذو العمل أن يفيض به على أهاه وولده بعد أن كان مستغرقاً في السمي لتعزيز دينه ووقايته من المحو والزوال ، بعد هذا كله تختلف الحال فلا يسهل على كل واحد أن يؤثر كل محتاج على نفسه وأهاه وولده ، ولذلك توجهت النفوس بعد استقرار الاسلام الى تقييد تلك الاطلاقات في الانفاق فسألوا أوجهت النفوس بعد استقرار الاسلام الى تقييد تلك الاطلاقات في الانفاق فسألوا ماذا ينفقون ? فاجيبوا بأن ينفقوا العقو وهو الفضل والزيادة عن الحاجة . وقالوا أيضاً ينفقون ماسهل عليهم و تيسر لهم ممايكون فاضلاً عن حاجتهم وحاجة من يعولون أيضاً ينفقون ماسهل عليهم و تيسر لهم ممايكون فاضلاً عن حاجتهم وحاجة من يعولون

إن القرآن أطلق العفو والحكمة في ذلك ليقد ره كل قوم في كل عصر بحسب ما يليق بحالهم لأنه خطاب عام ليس خاصاً بأهل جزيرة العرب ولا بحال الناس في زمن البعثة ، والمراد بهذا الانفاق ما وراء الزكاة المفروضة المحدودة كصدقة التطوع على الافراد وعلى المصالح العامة وإن كان لفظ العفو يصدق على الزكاة لأنها لاتكون إلا من الزائد على الحاجـة الذي لا جهد ولا مشقة فيه ، وقد ورد فى الأحاديث الصحيحة ما يؤيد هذا قال «ص» : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول » ، وقال (ص) : « خير الصدقة ما أبقت غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابداً بمن تعول » ، ويقول المرأة : انفق على أو طلقني ويقول مملوكك : انفق على أو بعني ، ويقول ولدك : انفق على أو بعني ، ويقول ولدك : انفق على أو بعني ، ويقول ولدك : الله من تكلني » » .

وهذا الانفاق يرجع الى حفظ مصالح الامة وأعمالها الحيرية لأن الامة المؤلفة

من مليون واحد إذا كانت تبذل من فضل مالها في مصالحها العامة كاعداد القوة وتربية النابئة على ما يؤهلها لاستعالها ويقرر الفضيلة في أنفسها تمكون أعز وأقوى من امة مؤلفة من مئة مليون لا يبذلون شيئاً من فضول أموالهم في مثل ذلك . ذلك بان الواحد من الامة الاولى يعد بأمة لأن أمته عون له تعده جزءاً منها ويعدها كلا له والامة الثانية كلها لا تعد بواحد لأن كل جزء من أجزائها (أي افرادها) يخذل الآخر ويرى أن حياته بموته فيكون كل واحد منها في حكم الميت . وفي الحقيقة أن مثل هذا الجع لا يسمى أمة ، لأن كل واحد من أفراده يعيش وحده وان كان في جانبه أهل الارض فهو لا يتصل بمن معه ليمدهم ويستمد منهم ويتعاون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة لهم التي تحقق معنى الامة فيهم ، وانه لم تنهض أمة ولا مئة إلا بمثل هذا التعاون وهو مساعدة الغني للفقير وإعانة القوي للضعيف وبذل المال والعناية في حفظ المصلحة العامة . بهذا ظهر القليل على الكثير وكانت لهم السيادة ، وبترك هذا انجلت الايم الكبيرة وفقدت الملك والسعادة .

إن النكتة في الجمع بين السؤآل عن الحمر والميسر عن الاتفاق في آية واحدة هي المقارنة بين حال فريقين من الناس ، فريق ينفق المال بغير حساب فى سبيل الاثم ، اما للتفاخر والتباهي فيما لا خر فيه ولا شرف في الحقيقة ، واما لمجرد اللذة وإن ساءت عواقبها ، وفريق ينفقه في سبيل الله يزيل به ضرورة اخوانه المساكين والضعفاء ويرفع به من شأن امته بما يجعله للمصالح العامة وأعمال الحير ، وأعظم المصالح والاعمال في هذا العصر التعليم والتربية ، ولو بذل العراقيون عشر ما ينفقون في الحمر والميسر على التعليم لنيسر لهم تعميم المدارس الدينية في بلادهم وتوجيه التعليم فيها الى ما يجدد نوعهم ويعيد اليهم ما فقدوا من كرامتهم .

وقوله تمالى : ﴿كذلك يبينَ الله لَكُمُ الآيات ﴾ معناه مثل هذا النحو وعلى هذه الطريقة من البيان قد قضت حكمة الله بأن يبين ً لَكُمَ آياته في الاحكام المتعلقة

عصالحكم ومنافعكم ، وذلك بأن يلفت عقولكم الى ما في الاشياء من المضار والمنافع « لعلكم تنفكرون » ، فيظهر لكم ضرر الضار منها أو الراجيح ضرره فتعلموا أنه جدير بالنزك فتتركوه على بصيرة واقتناع بأنكم فعلم ما فيه المصلحة كما يظهر لكم النافع فتطلبوه . فمن رحمته بكم لم يرد أن يعنتكم ويكلفكم ما لا تعقلون له فائدة إرغاماً لاردانكم وعقلكم ، بل أراد بكم اليسر فعلمكم حكم الاحكام وأسرارها وهداكم الى استعال عقولكم فيها لترققوا بهدايته عقولاً وأرواحاً لا لتنفعوه سبحانه أو تدفعوا عنه الضر ، فانه غني عنكم بنفسه حميد بذاته عزيز بقدرته . ثم بين جل شأنه أن هذا البيان المعد للتفكر ليس خاصاً بمصالح الدنيا وحدها ولا بطلب الآخرة على انفرادها ، وإنما هو متعلق بها جميعاً ولذلك قال تعالى : « في الدنيا والآخرة على انفرادها ، وإنما هو متعلق بها جميعاً ولذلك قال تعالى : « في الدنيا فتكونون أمة وسطاً واناسي كاملين لا كالذين حسبوا أن الآخرة لا تنال إلا بترك فتكونون أمة وسطاً واناسي كاملين لا كالذين حسبوا أن الآخرة معها لأن الدنيا منزرعة الآخرة ، ولا كالذين انصرفوا الى الذنيا وخسروا الآخرة والدنيا معها مزرعة الآخرة ، ولا كالذين انصرفوا الى الذنيا والخدة تجيماً هو معنى ما جاء وطذا الارشاد الى النفكر في مصالح الدنيا والآخرة جيماً هو معنى ما جاء وهذا الارشاد الى النفكر في مصالح الدنيا والآخرة جيماً هو معنى ما جاء

وهدا اله رساد الى المصدر في مصاح الدنيا والاخرة جميعا هو معنى ما جاء في الدعاء بقوله تعالى : « ربنا آننا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة » . فالله ببين في مثل هذه الآيات أن الاسلام هاد ومرشد الى توسيع دائرة الفكر واستعال العقل في مصالح الدارين ، وقدم الدنيا لانها مقدمة وجوداً وطبعاً ، وكل ما أمر نا الله تعالى به وهدا نا اليه فهو من ديننا ، ولذلك قال علماؤنا : إن جميع الفنون والصناعات التي يحتاج اليها الناس في معايشهم من الفروض الدينية إذا أهملت الامة شيئاً منها ولم يقم به من أفرادها من يكفيها ضرر الحاجة كانت كاما عاصية لله تعالى مخالفة لدينه إلا من كان عاجزاً عن دفع ضرر الحاجة وعن الأمر به للقادر عليه فاولئك هم المعذورون من كان عاجزاً عن دفع ضرر الحاجة وعن الأمر به للقادر عليه فاولئك هم المعذورون

بالنقصير . على هذا قام صرح مجــد الاسلام عدة قرون كان المسلمون كابا عرض لهم شيء بسبب التوسع في العمران يتوقف عليه حفظه وتعميم دعوته النافعة قاموا به حق القيام وعدوا به من الدين ٬ عملاً بمثل هذه الآية وغيرها من الآيات ٬ ومضوا على ذلك قرونًا إلى أن غلا أقوام في الدين واتبعوا سنن من قبلهم في إهمال مصالح الدنيا زعماً ان ذلك من الزهد المطلوب أو التوكل المحبوب وما هو منهما في شيء . وكان من أثر ذلك أن اهملت الشريعة فلا توجد حكومة اسلامية على وجه الارض تقيمها لأنه لايوجد من أهلها من يصلح لحسكم الناس في هذه العصور التي السعت فيها مصالح الايم والحكومات بالتوسع في العلوم والصنائيع وارتباط العالم بعضه ببعض ، ثم صار علماء المسلمين أنفسهم يعدورت الاشتغال بالعلوم والفنون التي تتوقف عليها مصالح الدنيا صادة عن الدين مبعدة عنه ، بل يوجد فيهم من يقول إنها مفسدة لعقائده مفضية الى الحروج منه . وهذا هو دخول حجر الضب الذي دخله من كان قبلنا ، وهوكما ترى خروج عن هدي القرآن . وقد يقال إذا كان المنقطع لعلوم الدين لا يأمن على عقيدته أن تذهب ودينه أن يفسد إذا هو تفكر في مصالح الدنيا وعرف العلوم التي لا تقوم هــذه المصالح بدونها ' فكيف يكون حال من يدرسون هذه العلوم الدنيوية منالمسلمين وليسوا على شيء يعتد به من العلوم الدينية ? لاجرم ان هذا قضاء على الاسلام وآفة العمران وعدو العلم والنظام ' وهو قضاء جائر يبطله الفرآن وتناقضه سيرة السلف الصالحين الذين سبقونا بالإيمان .

ولكن أين من يتبعهما الآن وقد قام فريق من الذين لم ينظروا في كتاب الله \_ مرة \_ نظرة معتبر ولم يتلوا منه آية تلاوة مفكر متدبر يقسمون المسلمين الى قسمين : قسم لا تجب المبالاة بدينه ولا يهتم به في شكه أو يقينه فله أن يتعلم مايشا، صحت عقيدته أو فسدت صلحت أعماله أو خسرت . وقسم آخر يجب أن يصان عقله عن كل فكر و يحاط بجمع الوسائل التي تمنعه من النظر فيما عليه الناس من خير

وشر ، وما يعرض فى الكون من نفع وضر كيلا يفسد النظر عقيدته ويضل الفكر السليم بصيرته . وهذا القدم هو الذي تفوّض اليه الرئآسة الدينية ويعهد اليه بقيادة الامة في صلاح الاعمال وانتظام الاحوال ، وأعظم قسم في الامة هو القسم الأول بحكم الضرورة بل الامة كلها بالتقريب ، فكيف يتيسر لهذا القسم الثاني وهو خلو من العلم بحالها ودون كل واحدد منها فى العقل وفوقه في الغباوة والجهل أن يقود واحداً منها فله قيادتها كلها فهل يتفق مثل هذا الخرف مع شيء من سنة السلف .

ألا عاقل يقول لهؤلاء المشعوذين كيف ساغ في عقولكم أن يسلم الى الجاهل قيادة العاقل وكيف يتيسر حفظ الدين بالعدول عن سنن المرسلين ومخالفة سير السلف الصالحين ؟



## مضار الخرة الاجتماعية

# بسم الله الرحمن الرحميم

﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرِ وَالْمَبْسِرِ وَالْانْصَابِ وَالْازْلَامِ رَجِسَ مِنْ عَمَلَ الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ «١»

البكم أيها الشباب الانجاب يا نخبة العراق وأساطين العلم والطب ، يا زهرة الشبيبة العراقية أنم قدوة الامة وعيونها المبصرة وآذانها السامعة ورؤوسها المفكرة أنتم قادتها وسادتها ، أنتم الرأي العام اوجه خطابي هذا راجياً أن تصغوا الي قليلا لأ تلو عليكم ما جاش بقلبي وما أملاه على وجداني ودل عليه اختباري مدة الحياة في هذا الموضوع الخطر وهو الحمر .

تعلمون أن الامم اليوم قد تنبهت من غفاتها وقامت من سباتها ، والعلم يعدو حثيثاً بالامم الى العلا والانسان اليوم غيره بالأمس . هذه حركة فكرية عامة للتطور الاجتماعي الانساني العام ، والعراق الذي شهد له التأريخ بالتقدم على سائر الامم أجدر أن يدلي دلوه في الدلاء وأن يبحث مع ذوي الآراء في الامور الهامة والمسائل العامة ويحذو حذو الامم الرافعة للعلم حتى لا يسلقنا خلفنا بالسنة حداد

١٠ سورة المائدة الآية . ٩ .

ويقول أبناؤنا : لقد قصر آباؤنا الأولون ونام علماؤنا السابقون ، فوجب علينا أن نتقى مجتمعنا من بعض المفاسد والمضار التي أهمها مسألة الحمر .

حرٌّ م القرآن الحَمْرِ تحرعاً قاطعاً ولم يستثن حالاً من الأحوال ولا أباحه ولا أجازه لهضم الطمام ولا رضيه لتقوية الشهوة ولا لاكتار الدم في الجسم بل عمم التحريم فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمُيْسِرُ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامُ رَحِس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحُمْر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ «١» أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام فأن النار بالمودين تذكو وإن الحرب أولها كلام فأن كانت أمية في سبات فقل قوموا فقد حان القيام

هجمت المدنية في الشرق وأخذت تسرع في أسباب الرقي ففشت الحمر وعمت الامصار والقرى وشاعت بين الحاصة والعامة ، ويقول الفرآن : ﴿ رَجِسَ مِن عَمَلَ

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ .

كان أسلافنا يقيمون الحدود ويجلدون الشارب فكان ذلك مخففاً من سطوة الحمر ومانعاً لطغيانها. فقد حد الخليفة عمر بن الخطاب ولده عبيد الله بعد أن حده عمرو بن العاص بمصر ؛ فلما قدم على عمر المدينة جلده حداً آخر علانية . وحداً يضاً ولده عبــد الرحمن المعروف بأبي شحمة في الشراب ، وعاصم بن عمر بن الخطاب حده بعض ولاة المدينة ، وحد على بن أبي طالب أميرالمؤمنين «ع» الوليد بن عقبة ابن أبي معيط أخو عبمان بن عفان لامه وهو إذ ذاك والي الكوفة ، شهـد أهل الكوفة عليه أنه صلى بهم الصبح الاث ركمات وهو سكران ثم التفت اليهم فقال : إن شئتم زدتكم فجلده على «ع» بين يدي عثمان بعد أن امتنع عثمان من حده وانكر عليه على ذلك .

درى سورة المائدة الآية . ٩ - ١٩ .

كان لرجال الدين سطوة و بأس وكان الملوك والحكام أفوى معاضدين للفضيلة ومنع الحمر امتثالاً لقوله تعالى : ﴿ فَهِلَ أَنَّمَ مُنتَهُونَ ﴾ .

جاءت المدنية الحديثة بخيلها ورجلها وشاركتنا في الاولاد والاموال وهجمت علينا ولم تبق للدين سطوته ، فأنحسر عن المسدن الى القرى ثم أنحاز الى أطراف البلاد وهي تطارد الدين .

والمدنية كما تعلمون بلا علم ضلال ، والعلم الناقص وبال ، والبلاهة خير من الفطانة البتراه ، والجهلاء أفضل من الأذكياء المغرورين . فأما الدين كله وأما العلم كله ، ونحن أخذنا من الديانات أسماءها ومن العلوم قشورها فحسرنا الصفقتين وربحنا الرزيتين وسبقنا المتمدنون وفاقنا من الفرنجة العلماء العاملون . فويل ثم ويل لمن لا دين له ولا علم او لئك ( الذين ضلسعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) «١١» .

فحق علينا أن نبحث في موضوع الحمر بحثاً علمياً طبياً حتى نكون أتينا البيت من بابه وأرجعنا الامم الى نصابه . فالعلم اليوم هو السلاح الذي به تصول الفضيلة وبه تحارب النقيصة . فبهذا السلاح وبهمتكم اقاتل معكم جيوش الحبهل بين أبناء امتي العراقية . فلا قص عليكم أنباء ما عثرت عليه في هذا الموضوع .

الحمر وما أدراك ما الحمر : هو السم الزعاف الذي اعيا نطس الأطباء شفاؤه ، والداء العضال الذي أسقم مدمنه فدام بلاؤه وطال شقاؤه ، وهو السيف المسلول على رقاب متعاطيه ووسيلة من وسائل الحراب لمعاقريه ومحتسيه ، جعله الانسان لأخيه ليخلي من الاموال خزائنه ويذهب من جسمه مواهبه فأذا اقترب منه غني أفقره وإذا نزل بساحته سليم أضففه ، وإذا أدمن عليه شاب قنله ، وهو المبذر للأموال والمذهب للعقول المزهق للأرواح ، وهو باب القبور ومفتاح الشرور .

<sup>(</sup>١) سورة الكف الآية ١٠٤.

إن الرعش الذي يعتري السكير أول برهان على أن الحُرة أحدتاً ثيرها السمي المزمن يظهر على الحجاز العصبي ، وفضلاً عن ذلك يؤثر على الكبد ذلك المعمل الكيمياوي ، ودليل ذلك أن الموتى من مدمني الحمر وجدت أكبادهم متفتة ، وكثيراً ما يصاب السكير بالسكتة القلبية والبول السكري وتسمم الدم السريع والسل الرئوي .

انظروا إننا لو وضعنا دودة من ديدان الأرض أوسمكة في وعاء يحتوي على ماء ممزوج بجزء واحد من الكحول في مائة جزء من الماء لمات سريعاً ، ولو أخذنا زلال بيضة وصببنا عليه قلبلا من « الويسكو » أو أي مشروب روحي قوي فانه يجمدها حالا ويغير لونها كما لو كنا نضعها في ماء معلى أو فوق حديد مجمي ، ولو وضعنا شيئاً من النباتات فيها أماتتها سريعاً ، وإذا غمست العلقة فيها ماتت بعد دقيقتين أو ثلاث ، وكذلك الضفادع والحياة فكف بدم الانسان وأعصابه ؟ .

ولأحد أطباء ألمانياكلة اشتهرت كالأمثال وهي : « اقفلولي نصف الحانات أكفل لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والسجون » .

على أننا لو تتبعنا سلسلة الحوادث الجرمية لألفينا أغلب ينابيع شرها المستطير قد انبعث من الحُمرة ام الحبائث ، فلذا أصبح فلاسفة الانم وعقلاء الانام من أهل الفطر السليمة والآراء المستقيمة ينفرون مر كل ما يزيل جوهر العقل ونوره ، والأمل بالله أنهم سيكثرون بهادي الزمان فيدور البشر دورته ويرجعون الى دين العقل الى دين الفطرة الى شرع مجد «ص» . فدين الفطرة هو دين المستقبل الذي لا محيص للبشر عنه .

يقول الآلوسي: « رأيت في بعض الصحف العربية المطبوعـة في دار السلطنة العثمانية مانصه: قدقر أنا في البشير تحت عنوان ( نتائج المشروبات المسكرة ) كتب في التقاويم الأخـيرة أن المشروبات المسكرة كانت قبل الحرب العالمية تقتل في ألمانيا في السنة أربعين ألفاً ، وفي روسية عشرة آلاف ، وفى بلجيكا أربعة آلاف وفى فر نسا ألف وخمسائة ، وأمافي امريكا فقد مات ثلثائة ألف نفس في الولايات المتحدة في مدة ثمان سنوات . فيكون عدد الذين تقتلهم الحمور في امريكا سنوياً تسعة وثلاثين ألفاً وخمسائة نسمة ، وقتلى الحمور في المالك المذكورة في كل سنة ثلاثاً وتسعين ألف .

تنبهت الدول الغربية الى هذا الخطر الداهم فأخذت تكافح الحمور بهام جهدها وشددت النكر على من يتعاطاها . كانت أمريكا قبل ذلك مفرطة في تناول المشروبات الروحية فلما اشتركت في الحرب العالمية أصدرت هي وانكلترا أوام مشددة تحرم الانجار بالحمور في جميع الثغور والمعسكرات والحبات المجاورة لها وأندية الضباط والجنود وحراً من الحربالخصوص على الضباط والجنود في البر والبحر تذاول أي نوع منها حتى الانبذة والبيرة ، لأنهم وجدوا أن المسؤولية التي على عاتق الجندي في ساحة القتال عظيمة جداً ، فإن سمح له مع ذلك بتناول المسكرات صار عاجزاً عن القيام باعباء مهمته الحطيرة كما ينبغي ، لأنه اتضح بالتجارب أن شارب الحمر أقل من غيره اقتداراً وكفاءة على الاستمرار على العمل لما يعتر به من الحمول والانحطاط في القوى والميل الى التشرد ومخالفة الأوام وعدم الاكتراث لها .

اتخذت الولايات المتحدة وسائل شتى لتخفيف وطأة الحمور من بلادها خوفاً من وقوع الامة في مهاوي الهلاك والفناه . فقد قاومت المشروبات الروحية مقاومة عنيفة واجتازت كل العقبات التي اعترضتها وهي عقبات في غاية القوة والمنعة لسبين عظيمين ، أولا لأن السواد الأعظم هناك معتاد تناول الكحول من زمن بعيد ، ثانيا أن أصحاب المعامل والنزل الذين يربحون من الكحول الفناطير المقنطرة من الذهب كانوا يتذم ون ويتبرمون ويبدون مقاومة شديدة ضد الحركة ، إلا أن إرادة الامة و تنبه عقلائها حملا الولايات المتحدة على اصدار قانون المنع نهائياً . فيالها من خطوة شريفة هادية الى الأخلاق حافظة للصحة محافظة على المال أن يذهب ضياعاً

أفلا ينظر العقلاء من هذه الامة ويعجبوا كيف كانت اص يكا النصرانية أول من نادى بمنع الحمّر وتحريمه فنالت بذلك سعة في الرزق وأمناً في البلاد وزادت مجالس العلم فيها وكثر الداخلون في المعاهد العلمية وقل القتل والسرقة وازدادت الأموال بنسبة مطردة . هذا هو سر الاسلام وتحريمه للخمور . وأعجب من هذا أن المسلمين الذين بحراً م دينهم الحمر ويقول : ﴿ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ يعاقرونها ليلا و نهاراً وتباع في أسواقهم سراً وجهاراً .

وفي عام ١٩١٦ م تألفت جمعية في انكليزية اسمها ( قوة الحركة البريطانية ) وقدمت عريضة الى الحكومة الانكليزية تطالبها بابطال الحمور بمد أن بينت بالتفصيل المضار العظيمة التي تنجم عن إباحة تناول المشروبات الروحية .

تسعى الحكومة الانكليزية سعياً حنيثاً لتحريم المسكرات وقد تكو "نت لجنة لدراسة هــذا الموضوع وأصدرت تقريرها وضمنته طائفة من المعلومات الطريفة عن كميات المشروبات الروحية التي تستهلك والمحال التي تستهلك فيها ، ويفهم من هذا التقرير أن المكية التي يستهلكها الانكليز من المشروبات الروحية قد نقصت كثيراً والمالسب في ذلك ارتفاع المستوى الأخلاقي وشعور الشبان بالمسؤوليات وانصرافهم الى الألعاب الرياضية وفداحة أثمان المشروبات . فالأسباب إذن احتماعية وأخلاقية واقتصادية وصحية .

وفي عام ١٩٣١ م صدر قانوت من المجلس الوطني الكبير في أنفرة يقضي بتحريم الحمرة وتحريم صنعها وشربها لأن الاناضول اعتبر نفسه أحق باتباع هذه السنة وهي السنة الاسلامية من حكومات الولايات المتحدة . و تدل الحوادث على أن تنفيذ هذا القانون سائر بهمة زائدة ، وان النجاح ظاهر فيها ظهوراً محسوساً وإن كانت الحمور لم ينقطع دا برها بالكلية لأن مادخل البلاد من بلائها منذعشرات الأعوام لا يمكن اقتلاعه بسهولة في عشرات الأسابيع . ويقدر نسبة ما نزل من

عدد الشاربين الى نحو ٥٠ بالمئة رغماً من يقظة الحكومة وتشديدها لا تزال توجد خمور يتاجر بها الخارون خلسة بأسعار باهضة ، وهي التي كانت العائق الأكبر في إبعاد الناس عن تعاطيها . هذا مثل من مجهود الامم ضد الخور .

في أيها المسلمون الضعفاء أفيقوا من رقدتكم وانتبهوا من سباتكم إن ما فأت مضى وانقضى وإن الزمان قد استدار إن لم يكن لكم دين وكنتم لاتخافون المعاد فكونوا أحراراً في بلادكم إن هؤلاء الذين جاؤكم بالحمر لا يريدون اعزازكم بل يريدون ﴿ أن يوقعوا بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر فهل أنتم منتهون ﴾ فأن لم ينتهوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وقد بدت بوادرها من طيارات قاد فأت في الاجواء ودبابات مهلكات في الصحراء فويل ثم ويل لمن يعيش عيشة هنيئة اجتماعية ثم يموت ميتة جاهلية .

حافظوا على صحتكم المطلوبة التي هي الحياة التامة فان الحمرة لها التأثير الكبير في فقدان الصحة كما سمعتم ، وأزيدكم بياناً في الموضوع عسى أن تستيقضوا منهذه الرقدة وتنشلوا أنفسكم من حضيض هذه الوهدة يا أرباب العزائم والنجدة .

خطب طبيب قد مارس مهنة الطب خمساً و ثلاثين سنة في عدة مستشفيات في موضوع الحرة وأضرارها وقد شوهد هذا الطبيب قائلا : ﴿ إِنِّي لَمْ أَرْ فِي جَمِيعُ أَدُوارَ حَيَانِي وَاخْتَبَارَانِي الطبية عاهة أَفْتَكُ بِالانسان مِن بنت الحان ﴿ أَيِ الحَمْرة ﴾ أدوار حياتي واختباراتي الطبية عاهة أفتك بالانسان من يتعاطاها بلا خلاف ' وقد فهي والحق يقال السم الزعاف والبلاء المهلك لكل من يتعاطاها بلا خلاف ' وقد شر حت في مدة خدمتي الطبية مئات من الجثث التي فتك بها هـذا العدو الأله فاسمحوا لي بأن أقص عليكم ما شاهدته بعيني ولمسته بيدي ﴾ .

دخل المستشفى رجل سكير عمره بين ٤٥ و ٥٠ سنة تقريباً وكان يشكو من ألم في ظهره وسعال شديد و بعد مكثه عندنا ٢٤ ساعة وجدناه ميتاً في سريره فى اليوم التالي لدخوله فالتزمنا أن نشر ح جثته لنتأ كدسبب الوفاة ، فوجدنا أن الرثتين قد تهرتا وذابتا وأن شرابين القلب قد ضعفت واضمحلت الى أن صارت أوهى من نسيج العنكبوت ، ووجدنا الكبد قد تخرق كالاسفنجة الذائبة التي لم تعمد تصلح للاستمال أو كخرقة بالية جداً لا يمكننا تمييزه من يبت النحل في خروقه الواضحة الكثيرة ، ووجدنا الامعاء بابسة لحلوها من مادتها المائية . والحلاصة ان جهاز ذلك التعيس كان قد بلي من كثرة الحمور التي امتصها جسمه ،

هذا وصف وجيز لحالة السكير المدمن بعد تشريحه و بعد تشريح كشيرين غيره من الذين شرحناهم بعد وفاتهم ووجدوا على هذا النمط وما اختبرته بنفسي وماقرأته من تفارير زملائي الاطباء أن أربعين بالمئة يموتون من شرب الكحول قبل وصولهم الى متوسط الاجل المعتاد .

وأما المعتدلون في الشرب المدعون أنهم محافظون على صحتهم ولا يتعدى الواحد منهم عن رشف كأس أو كأسين في اليوم فدعواهم باطلة وهم في اعتدالهم المزعوم واهمون . فلنفرض أقل اعتدال هو رشف كأس واحدة يومياً فهذه الكية القليلة في ظاهرها لا بد أن يبقى أثرها الى اليوم الثاني ، وكأس اليوم الثاني يبقى مع أثر الاولى الى اليوم الثالث وهكذا تتجمع الآثار الصغيرة يوماً فيوماً إلى أن تصير في الجسم أثراً كبيراً . مع أن الاثر البسيط الناشي، عن الكأس الواحدة لا يشمر به في بادى، الامر بل بالمكس يشعر صاحبه في الحال بشيء من الحرارة والقابلية للطعام مع التفريح ولكن في الوقت نفسه تبتدى، أجهزته تفقد قوتها شيئاً فشيئاً وتضعف رويداً عن العمل وعن أدا، وظيفتها ، ومتى أصاب هذا الجسم المعتدل أي مرض لا يقوى على احتماله ولا على مكافحته لضعف أجهزته فيستحيل الداء ويندر الدواء فيبيت \_ حضرة المعتدل \_ ويصبح من كأسه الواحدة وهو على حافة القبر يطلب الدواء فلا يناله ويتمنى الحياة فلا يجدها ، فيذهب تاركاً وراءه جيشاً من ذربته في عرى وجوع .

# الزكاة والاشتراكية الصحيحة

#### والتعاون في الاسلام

الم قضت العناية الأزلية والحكمة البليغة لبقاء هذا النوع (البشر) أن يكونوا مختلفين غيرمتساويين في القوى والملكات والافهام والذكاه ، كاختلافهم في الاخلاق والصفات والحلق والحيثات ، وكاختلافهم في الغنى والفقر والسعادة والشقاء ، ولوكانوا جيعاً في رتبة واحدة من الذكاء والفقر والغنى والسعادة والعناء لهلكوا جميعاً . وإلى هذا أشار الامام الجواد «ع» في كلة موجزة من أبلغ الكلمات القصار حيث يقول : ﴿ لو تساويتم لهلكتم ﴾ . وهذا جلي واضح لا حاجة الى إيضاحه . ولكن لازم هذا الاختلاف الواسع ، والتباين الشاسع لحفظ بقاء النوع هو التعاون مع رعاية التوازن . والتعاون ضرورة من ضرورات الحياة . وهو في الجلة غريزة وطبيعة قضت به حاجة بعضهم الى بعض و تبادل المنفعة و تكافى المصالح ، وبه يتم النظام وتحفظ الهيئة الاجماعية .

وهذا التعاون التي تدفع اليه و تدعو له الضرورة هو فى غنى عن الحث والبعث اليه . وإنما الذي يحتاج الى التشريع والبعث اليه هو التعاون بلا عوض ، وعمل الحير

والاحسان وصنع المعروف لوجـه الله وفي سبيل الله لجميع عباد الله ، للفقير والغني والعاجز والقوي ، للمؤمن والكافر .

وهـذه الفضيلة هي فضيلة الحبود والسخاء التي يقابلها رذيلة الشح والبخل . فالكرم عطاء بلا عوض ، وبذل من دون نظر الى الاستحقاق . والاولى هي عرتبتها العليا هي صفة الحق جل شأنه والأمثل فالأمثل من الأنبياء والمرسلين والاوصياء والصد يقين ، ولعلها في بعض البشر من الغريزة . والمواهب لا تحصل بالطلب والكسب كصفاء اللؤلؤة وإشراق الشمس وفيضالينا بيع ومثلها رذيلة البخل قد تكون طبيعة في بعض البشر وغريزة .

وهناك أوساط و نفوس ساذجة ليس في جبلتها هذا ولا ذاك فيؤثر فيها المحيط والتربية والافران فضيلة أو رذيلة .

وما من شريعة من الشرايع ولا دين من الأديان ولا كتاب من الكتب قد حث و بعث وبالغ في الدعوة الى الاحسان والمعروف و بذل المال في سبيل الحيرمجاناً ولوجه الله تعالى كشريعة الاسلام وكتابها المجيد ، وقلما تجد سورة من سورالقرآن لم يتكرر فيها طلب الانفاق والوعد بالأجر العظيم له .

خذ أول سورة بعد الفاتحة وهي أوسع سورة تضمنت التشريع الاسلامي وعامة فرائض من الصلاة والصوم ، والزكاة والحج ، والنكاح والرضاع ، والطلاق والمناملات ، والديون والرهن ، والقصاص والديات ، وغير ذلك .

افتتح الباري جل شأ نه هذه السورة بالانفاق وقر نه بالايمان بالله و بأهم دعائم الاسلام وهي الصلاة فقال : ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون ﴾ «١» .

مُ قال جل شأنه فيها بعد جملة آيات : ﴿ ولكن البر من آمن بالله واليوم ١٠، سورة البقرة الآية ٣ . الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والبتامى والمساكين ﴾ «١» ثم قال بمد فصول طويلة وبيان أحكام كثيرة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولاخلة ولا شفاعة ﴾ «٢»

ولم يكنف بهذا كله في هذه السورة المباركة حتى أفاض في فضل الانفاق وأجره العظيم ، وانه يعود بإضافه المضاعفة . وجاه بأ بلغ الأمثال وأبدع المقال فندب الى البذل والاحسان وحرمة الربا الذي فيه قطع سبيل المعروف وأكل المال بالباطل ، وجعل من يصر على استعاله محارباً لله العظيم والله محارب له ، كل ذلك في ضمن أكثر من الانة عشر آية مطولة بدأها عز شأ نه بقوله : ﴿ مثل الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبنت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاه والله واسع عليم ﴾ «٣» الى قوله تعالى : ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهارسر أوعلانية فلهم أجرهم عندر بهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون ﴾ «٤» ثم بعد أربعة عشر آية في فضل الانفاق ألحقها بتحريم الربا وفظاعة شأنه وتهويل جريمته وبيان جملة من أحكامه فقال : ﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ﴾ «٥» .

وهذا تصوير بديع لحال المرابين وعظيم جشمهم وحرصهم على جمع المال وادخاره وتوفيره ، فهو كالذي فيه مس من الجنون يذهب ويجيء ويقوم ويقعد ويأخذ ويعطي ، فهو في حركة دائبة وعمل متواصل لا يقر له قرار ولا يستريح من التفكير والتوفير والادخار في ليل ولا نهار ، وإذا اعترضه معترض قال مبرراً عمله إنما البيع مثل الربا والبيع حلال فالربا مثله ، وهو قياس فاسد ويعرف فساده من

دا، سورة البقرة الآية ١٧٧ . ٢٠، سورة البقرة الآية ٢٥٤ .

و٣، سورة البقرة الآية ٢٦١ . وي، سورة البقرة الآية ٢٧٤ .

<sup>«</sup>ه» سورة البقرة الآية ٢٧٥ .

القاعدة الشرعية المباركة « الغنم بالغرم » . فكل معاملة فيها غنم بلا غرم فهي أكل مال بالباطل . والبيع غنم بغرم ومبادلة مال بمال بخلاف الربا فأنه للا خيد غنم بلا غرم وللدافع غرم بلا غنم . فأذا أعطى العشرة باثنتي عشر من جنس واحد فقد أخذ اثنين بلا عوض فهو أكل مال بالباطل ، ولذا اختص الربا بالمتجانسين \_ أي أن يكون العوضان من جنس واحد ويكون من المكيل والموزون إذ المعاملة بالمعدود والمشاهدة نادرة والنادر ملحق بالعدم ، ومدار المعاملات فى العالم على الكيل والوزن مضافاً الى جهات اخرى .

وما أبدع وأروع تعقيب آيات الحث على الانفاق احساناً وكرماً بآيات تحريم الربا فان ذلك فضل واحسان ، وهذا جور وعدوان .

وهدنه الفصول في آخر هذه السورة التي هي أطول أو أفضل سور القرآن من حيث بيان النواميس الاسلامية محبوكة كالسرد الوضين ، فأنه عز شأنه ذكر فضل الانفاق في سبيل الله والعطاء المجاني وربط به حرمة الربا وهو الأخذ العدواني ثم اردفه بالدين والرهن وأحكامهما والأمر بانظار المعسر : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسَرَةً فَنَظَرَةُ الى ميسرة ﴾ .

انظر واعجب لهمذه الرحمة الواسعة وهمذا التشريح الرفيع وهل يبقى لك شك في أن هذا القرآن من الوحبي المعجز والذكر المبين نزل به الروح الأمين من دب العالمين !! ؟ .

وهل تجد شيئاً من هذه الأساليب في شيء من التوراة والانجيل والزبور وغيرها وهي أكبر حجماً وأكثر ألفاظاً ورقماً . أرأيت كيف تنازل العظيم من أوج عظمته الى مخلوقه العاجز الضعيف فصار يستقرضه ويقول : ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم ﴾ «١» . ثم لم يكتف بهذا

١١، سورة الحديد الآية ١١.

كله فى الدعوة الى التعاون وتعاطف البشر بعضهم على بعض بالاحسان والمعروف .
نعم لم يكتف بما ندب اليه من المعروف على سبيل الندب والاستحباب وإن
كان واجبًا أخلافياً .

نعم لم يكتف بذلك العموم والاطلاق والترغيب الى الانفاق والاحسات الكل ذي روح حتى البهائم والهوام بل وحتى للكلب العقور . فأذا رأيت كاباً يلهث من العطش استحب لك فى الشريعة الاسلامية أن تسقيه الماء « فأن لكل كبداً حراً أجر » كما في الحديث .

أما الرفق بالحيوان والحمولة والدواب فقد عنيت الآداب الاسلامية برعايتها والرحمة لها عناية بالغة . وفي الحديث ما مضمونه : ﴿ إِذَا وَصَلَتَ الْمَرَلُ فَا بِدَأَ بِسَقِي دَا بِتَكَ وَعَلَقُهَا وَرَاحَتُهَا قَبِلُ نَفْسَكُ ، ولا تَتَخَذُوا ظَهُور دُوابِكُم منا بر ولا تحملوا عليها فوق طاقتها ولا تجهدوها ولا تضربوا وجوهها ﴾ الى كثير من أمثال ذلك مما لا محال لاحصائه في هذا البيان .

أما الفقراء والضعفاء والعجزة فلم يكنف لهم الشارع المقدس ورحمته الواسعة بهذه العمومات والمطلقات ، بل جعل لهم مزيد عناية تخصهم وفرض لهم في أموال الأغنياء نصيباً مفروضاً وصير هم شركاء لهم فيما بأيديهم ولكن من دون اجحاف واعتساف بأموالهم ، بل قال الشارع الاقدس في كتابه المقدس : « يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو » يعني الزائد من المال على حاجته حسب شأنه في سنة أو سنوات وقال المبلغ عنه : « من فضول أموال أغنيائكم ترد على فقرائكم » .

وفي الحديث ما مؤداه : « لما علم الله أن نسبة الفقراء من الاغنياء العشر فرض لهم العشر في أموالهم وما جاع فقير إلا بما منعه الغني من حقه » .

نعم فرض للفقراء الحق على الاغنياء ولكن جعل السلطة للا ْغنياء وأعطاهم الحرية الواسعة والاختيار العام فيما يدفعون من نقود أو عروض ، ولأيّ فقير

يدفعون . و بأي وقت يشاؤون . والفقير وإن صار شريكاً ولكن لا سلطة له على الأخذ ، وإنما سلطة الدفع والتعيين لرب المال .

وعدات الشريعة الاسلامية هـذه القضية حذراً من تفشي داه الكسل والاتكال في النفوس و ترك الناس السعي والعمل و تغلب البطالة والكسالة على المجتمع في خص ذلك الحق بالفقير الذي لا يستطيع العمل لعذر من الاعذار، أو كان عمله لا يفي بمؤنة عياله . ثم حث الناس على الكسب والسعي في توفير المال وأوجبه لتحصيل الرزق له وللعيال ، كما أوجب للعمال دفع حقوقهم مو فرة من أرباب الأهوال وعدم بخس ما يستحقونه من الأجر ، وأن يدفع للعامل اجرته فوراً قبل أن يجف عرقه وهذه هي الاشتراكية الصحيحة العادلة السمحاء التي وقعت وسطا بين افراط الاشتراكية الحمراه و تفريط الرأم الية القاسية السوداء ، فلم تسلب الغني حريته فيما يده وما استحصله بجهده كما تسلبه الشيوعية الظالمة التي تسلب بعسفها وظلمها أفضل بعده وما استحصاله بجهده كما تسلبه الشيوعية الظالمة التي تسلب بعسفها وظلمها أفضل نعم اللة على العبد وهو الحرية ، ولاسلبت العامل ما يستحقه بعمله من الاجرة ولم تبخس حقه كالرأسمالية « وكذلك جعلناكم امة وسطاً » .

ا نظر سعة نظر التشريع الاسلامية وعنايته بسد الحاجة و تدارك مواضع الضعف في الامة فيا فرض من الزكاة و تعيين مصرفها ومستحقيها ، فجل الفقراء والمساكين في الدرجة الاولى . ثم للعاملين في جبايتها ، ثم للمدينين الذين لا يستطيعون وفاء دينهم ، ثم الاسراء والعبيد وعتقهم ، ثم أبناء السبيل المنقطعين في الغربة ، والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله \_ أي المصالح العامة كبناء القناطر والمدارس والمعاهد والمعابد و تعبيد الطرق وأمثال ذلك .

فرض الله للفقراء العاجزين عن تحصيل ما يمونهم وعيالهم لنقص في أبدانهم من مرض ونحوه وعدم مواتاة الحظ لهم « ان صح أن شيئاً يسمى الحظ له شيء من التأثير في المقادير » . نعم فرض الله الزكاة وقرنها بالصلاة اهتماماً بها في زهاء عشرين آية متفرقة وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة في «١» وأربع منها في سورة البقرة ومم تكررت في عامسة سوره الطوال والمفصل والفصار وآخرها في سورة البينة آخر القرآن وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاه ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة في «٣» وفي الجميع قدمت الصلاة على الزكاة إلا في آية واحدة و قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي في «٣» ولنكتة معلومة ، ولكن في الحديث ما يشير الى أنه تعالى ربط الزكاة بالصلاة للدلالة على أن من لا زكاة له لا صلاة له . يعني أن من وجبت عليه زكاة في أمواله ولم يدفعها لمستحقها لم تقبل صلاته وإن أتى بها على أصح وجوهها .

ومن سعة رحمته وعنايته بخلفه جعلها في أهم الأشياء وأعمها وألزمها فى حياة البشرومقومات العيش وهي الأجناس التسعة : النقدان ، والغلات الاربح ، والانعام الثلاثة ، وهو عز شأنه وإن فرض فيها النزر اليسير وهو العشر ونصفه أو ربعه ، ولكن الحاصل من مجموعه الشيء الكثير .

وليست فوائد هذا التشريع وهذه الاشتراكية العادلة الحرة مقصورة على الناحية المادية فقط ، بل فيها من الفوائدالاجهاعية والتأليف بين الطبقات وتعاطف الناس بعضهم على بعض وقطع دا بر الفساد والشغب فيا بينهم ما هو أوسع وأفع وأجل وأجمع ، ثم أردف الزكاة بالحس توفيراً لحق الفقراء وتنكريماً للعترة الطاهرة عن تلك الفضول التي هي صدقات ونوع من الاستجداء ، ثم رعاية شبه الحزاء والأجر لحد هم الاعظم فيا تحمل من عناه التبليغ واعباء أداء الرسالة ، وبعد ذلك الحث على

د١، سورة البقرة الآية ٢٤ .

<sup>&</sup>lt;٢٠ سورة البينه الآية ٤ .

د٣، سورة الأعلى الآية ١٣ - ١٤ .

الانفاق عموماً ، وتشريع الزكاة والحمس خصوصاً . هل قنعت واستكنفت سعة تلك الرحمة وبليغ ها تيك الحكمة ? هل اكتفت للفقراء والعناية بهم بكل ذلك ? كلا ، بل فتحت في التشريع الاسلامي باب « الكفارات » وهو باب واسع يدخل فى أكثر العبادات وغير العبادات من المحرمات وغير المحرمات . فقد مشت وفشت فريضة هذه الضريبة حتى في الصلاة و تكثرت في الصوم والاعتكاف والحج والايلاء والظهار والنذر والهين وقتل الخطأ بل والعمد ، وغير ذلك مما يجده المتبع في أكثر أبواب الفقه ، وهو اطعام للفقراء ثارة وكسوة اخرى وعتق ثالثة .

جمعت الشريعة الاسلامية بسعة رحمتها وعظيم حكمتها بين رعاية الفضل والعدل ، وأقامت قواعد الانتصار والاعتدال في بذل الاموال ، ولما ندبت وبالغت في الحث على الانفاق في سبيل الله و تدرجت فيه الى أبعد غاية الانفاق من فاضل المال وحواشيه أولا لامن صلبه ثم المواساة والمشاطرة من صميمه ثانياً : ﴿ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ﴾ «١» . ثم الايتار على النفس ثالثاً : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ﴾ «٢» .

وهذا أقصى ما يتصور من السخاء والكرم والردع عن رذيلة البخل والشح وحذراً من أن تطغى هذه العاطفة فتجحف بالمال و تضر بالاهل والعيال ويضطرب بها حبل المعيشة والعائلة و تداركت الشريعة ذلك وعد ّلت هذا الميل على المال فقالت في لا صدقة وذو رحم محتاج ﴾ ، فقد سبق ذلك كتاب الله المجيد ، فأنه جلت عظمته لما بالغ في دعوة الناس عموماً والمسلمين خصوصاً الى البذل والاحسان وانفاق المال على الفقراء والمساكين فيا يزيد على سبعين آية بأساليب مختلفة و تراكيب عجيبة توجه الكتاب الكريم الى تعديل ذلك فأمم بالاقتصاد والتدبير والاعتدال ومجانبة التبذير فقال جل وعلا : ﴿ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر

<sup>«</sup>١» سورة المعارج الآية ٢٤ - ٢٥ · «٢» سورة الحشر الآية ٩ .

تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ﴾ «١» بلزاد فقال: ﴿كاوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا ﴾ «٢» أي لا تسرفوا في العطاء ، بل أوضح ذلك في سورة الاسراء وسورة الفرقان فقال في الاولى: « ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا » «٣». وفي الثانية: « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » «٤». الى كثير من أمثالها .

ومن هناكانت الشريعة الاسلامية شريعة العدل والفضل ( وكذلك جعلناكم امة وسطا ) «٥» . لا تدعو الى فضيلة إلا وتقرنها بالاعتدال والعقل والتوسط « وخير الامور أوسطها » .

فلله شريعة الاسلام المقدسة ما أوسعها وأجمعها وأمنعها وأنفعها . أفلا قائل يقول لهذا الشباب الطائش المخدوع بتلك الشيوعية الحمراء والبلشفية السوداء . . . أتطلبون اشتراكية أعلى وأصح من هذه الاشتراكية المنظمة العادلة التي توسع على الفقراء والمحاويج ما يرفع حاجتهم ويحفظ لأرباب الاموال والاغنياء مكانتهم وحريتهم ، ولا تضايقهم ولا ترهقهم ولا تحرم العاملين ثمرة أتعابهم ولا تجعلهم كالة مكانيكية أو كالبهائم ايس لها إلا علفها ومعلفها ?

نعم انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء بل الشيطان سول لهم وآملي لهم ، ولعل العناية تدركهم فتردهم الى صوب الصواب والمنهج القويم إن شاء الله تعالى ك

د١، سورة الاسراء الآية ٢٥ - ٢٦ . «٢، سورة الانعام الآية .١٤ .
 د٣، سورة الاسراء الآية ٢٨ .

١٤٧ . الفرقان الآية ٦٦ . ٥٥، سورة البتمرة الآية ١٤٧.

### المبشروب

## يطلق المسيحيون هذا اللفظ على الدعاة الى ملتهم

الدعوة للدين من مبتكرات المسيحيين ولم تعرف قبل تاريخهم ، فلا أثر لها في الاديان القديمة ، وإنا لموجزون تأريخ التبشير لديهم في كابات فنقول :

يصعد تاريخ التبشير الى حواري عيسى عليه السلام الذين يعبرون عنهم بالرسل فقد انتشروا بعد عيسى «ع» في الارض يدعون الناس الى ملتهم مؤتمرين بقوله الوارد في إنجيل يوحنا ومتى ما ترجمته عن النص الفرنسي : « كما أرسلني أبي أنا أرسلتكم » « اذهبوا فعلموا الامم قاطبة وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وسأكون معكم مدى الدهر » .

ذهب رسل عيسى وكان مجالهم الذي ظهرت فيه غيرتهم بلاد « يهوذا » فأنحدوا هناك مع المتنبئين الذين كانوا يخبرون بمجيء عيسى فكانت الطرق ممهدة أمامهم لبث دعوتهم .

وقد دلتنا أعمال الرسل من كتابهم المقدس عن النجاح الذي صادفوه في آسيا الصغرى و بلاد الاغريق . ويستدل أيضاً من كتاب « بلين » الروماني الى الامبراطور « تارجان » أن المسيحية انتشرت في تلك الاصقاع في أواخر القرن الاول المسيحي ، على ان بطرس و بولس لم يتجاوزا روما الى جهة الغرب .

أرسل ( بطرس ) تلميذه « سان مارك » الى مصر ليهدي أهلها الى المسيحية فن فنجحت دعوته هناك نجاحاً عظيما ، ومن أول القرن الخامس انتشرت المسيحية فى كثيرمن جهات افريقا ، ثم اجتاز المبشرون الاوقيانوس و نزلوا الى اسبانيا فأرسل اليها البابا « غريغوار » السابع سبعة مطارنة .

أما بلاد الغول فقابلت المبشرين مقابلة حسنة فانتشرت فيها دعوتهم ولا سيما جهتها الجنوبية . وفى تلك الأثناء كانت المسيحية تنتشر في اوربا الشرقية بواسطة العلاقات التجارية التيكانت بينها وبين آسيا وبلاد الاغريق .

جاء في القرن الثاني « سان بوتان » مع جمهور من اخوا نه فأسسوا على شواطى، نهر « الرون » كنيستي « فينا ، وليون » . وجاء « سان دنيس » في القرن الثالث فأسس كنيسة باريس ومنها انتشر المبشرون في الضواحي ونشروا الاناجيل بين أهلها .

وجاء « سان مرتان » في القرن الخامس فترك المدن لتلاميذه وتجول في القرى والفلوات بنشر الدين فيها إذكانت بمعزل عنه لبعدها عن العمران .

يرى الرائي مما م أن جمعيات التبشير اليوم لها تاريخ بعيد يتصل بالقرت الأول من المسيحية . ولقد حفظ التأريخ للمبشرين الأولين من آثار الغيرة على الدين والتفاني في سبيله ما يصح أن يتخذ دليلاً على صدق العزم وجميل الصبر . فقد كانوا يقتلون ويصلبون ويلقوت في النار ويمثل بأجسادهم أقبح تمثيل فيحتملون ذلك صابرين ويقبلون التضحية حامدين . وهكذا أوائل عصور الاديان ملاً ى بمثل هذه الآثار المدهشة .

دام عمل المبشرين عملاً أهلياً حتى دخل امبراطرة الرومان في المسيحية ، قانقلب عملهم رسمياً من ذلك الحين فكان اولئك الامبراطرة يرسلون المبشرين سفرا، لدى الملوك المتوحشين ليدعوهم للننصر باسم الامبراطور الروماني واسم المسيح معاً . و بهذه الوسيلة توصل الامبراطور «كونستانس» الى تنصير أهل سبأ من بلاد العرب . ونجح الامبراطور بعض النجاح فى ادخال بعض الفرس في المسيحية وكانوا أشد الشعوب استعصاءاً على النصرانية وأكثر اضطهاداً لدعاتها ، لأن المبشرين في أول عهدهم كانوا مبعثرين لا تجمعهم جامعة ، كل طائفة منهم تتبع كنيسة تنتمي اليها ، ولكنهم في القرن العاشر اجتمعوا الى رئيس عام هو بابا الكنيسة الرومانية

والحروب الصليبة التي شنها المسيحيون على المسلمين في القرون الوسطى لم تكن إلا دعوة الى النصرائية بقوة النار والحديد ، وكان الذي ا تتدب لتنصير المسلمين طائفتان يقال لأحدهما « الدومينيكان » والآخر « الفرنسيسكان » . فانتشر رجالها في آسيا وافريقا ، وتحصل رجال الطائفة الأولى منها على امتياز سدانة بيت المقدس سنة ١٣٣٦ م ، ولكن حدث بين هاتين الطائفتين شقاق أدى لتدخل الكنيسة في شأنه ، فلما لم تفلح الوسائل السلمية عمد البابوات الى القوة فأحدثوا من التعذيب ما لا يبلغه الوصف ، وسافر في تلك العصور دعاة الى التبت والصين والتنار لتوسيع نظاق المسيحية فوجدوا هنالك من شدة الشكيمة ما اقنعهم بوجوب الاقلاع عن التبشير في تلك الاصقاع . فلما اكتشفت امريكا انفتح للمبشرين بجال جديد فهرعت طوائف الدومنيكان والفرنسيسكان ولاجوستان اليها لبث الدعوة المسيحية هنالك عقب الحروب التيكانت تشنها اسبانيا على شعوبها الوطنية ، وقد عدي الدعاة للدين هناك بداء الشره والجشع فشابوا دعوتهم بأعمال مادية القصد ، منها الحصول على الثروة واستخدموا أحياناً في سبيل ذلك كل أنواع القسوة .

فقد كتب القس « جينيه » عنهم يقول كما نقلته دائرة معارف القرن التاسع عشر : « ان حب الاثراء قد استولى على أكثر اولئك القسوس ، فكان أكثر الصرافهم الى نيل المال لا السمي في كسب الأرواح للمسيح . فقد كان مثال الفاتحين الذين مهدوا لهم السبيل مؤثراً عليهم بحيث أن الذين كانوا ذهبوا الى تلك الاصقاع

بأسلحة نقية وانجيلية صاروا رجالاً ظاء للكسب ، تأكل قلو بهم المطامع وقد تغالوا في طريقهم حتى أصبحوا يقرون على تلك المظالم التي كات يصبها الأسبانيون والبرتغاليون على الوطنيين مما لم يسمع به في تاريخ البشر .

نعم إن بمضاً من الرجال المسيحيين قد رفعوا أصواتهم بالاحتجاج ضد هذه الأعمال ، فليس في الناس من تخفي عليه معارضات « لاس كازاس » . ولكن هؤلاه الرسل كانوا من الندرة بحيث خنقت أصواتهم خنقاً » انتهى .

انجهت بعثات المبشر بن لآسيا ووضعوا نصب أعينهم الهند وفي هذا العهدكانت قد تكو نت فرقة « الجيزويت » فسافر اليها المبشر « فرنسو اكسافييه » الذي له أغلاط مشهورة في وظيفة التبشير فلم يحجم عن تأسيس محكمة للتفتيش فى الهند، وقد نحجت هذه الوسائل الفاسية ودخل فى النصرانية عدد لا يحصى من الهنود فانتقلت وظيفة المبشرين من الهند الى البابان وهنالك وجدت أشد أنواع الاستعصاء فصبر المبشرون هنالك مجاهدين الاثين عاماً ثم تركوها لأهلها وقفلوا راجعين، وقدتوصل المبشرون هنالك مع بعض رفاقه من الوصول الى « بكين » عاصمة الصين وتحصل على إذن من ابن السهاء بتأليف طائفة ، ثم حدث خلاف بين جماعات المبشرين أدى الى تلاشي ما عملوه في الصين .

في أواثل القرن السابع عشر رأت الكنيسة أن تنشط في أمر النبشير لتعوض ما خسرته من النفوذ من جهة « البروتستانتية » . فأعطى البابا خطة منتظمة وجاء البابا « غريغوار » الخامس عشر فأسس لها مدرسة خاصة يدخلها الشبان من مختلف الامم ليتمرنوا على صناعة الدعوة الى الدين ، وأسس لهم مطبعة تطبع بخمسين لغة وكان ذلك سنة ١٦٢٢ م . ومن ذلك الحين توزع الدعاة على أرجاء الأرض بواسطة أربع طوائف رئيسية وهي : الدومينيكان ، والفرنسيسكان ، والحيزويت ، وآباء الأجنبية . ثم قسموها الى بعثة الشرق وهي تشمل مصر وجزائر

الارخبيل البوناني وتركية اوربا وتركية آسب والفرس ، تم بعثة الصين وتشمل الكونشنشين ، واليابان والنونكين التي كان فيها قبل الاضطهادات الأخيرة ( ٨٧ ) علا دينياً ونحو (٧٠٠)كنيسة . ثم يلي هذه بعثة الهند وتشمل جزائر الاقيانوسية الى مانيلا والفلبين الجديدة . وأخيراً بعثات امريكا التي تمتد على الامريكتين الشهالية والجنوبية الى جزائر الانتيل .

قالت دائرة معارف القرت التاسع عشر التي نعتمد عليها بنوع أخص في إيراد هذا التاريخ . قالت بعد أن ذكرت عناية المبشرين بنشر دعوتهم وتوزعهم في الآفاق ما ترجمته : ومع هـذا رغماً من المجهودات العظيمة التي بذلها المبشرون فان أعمالهم لعدم ارتكانها على شيء جدي ارتكنت الى ضد ما وضعت له ، فحر مت اليابان الديانة النصرانية على رعاياها سنة « ١٩٦٥ » وطردت سيام المبشرين من ممالكها سنة « ١٩٨٨ » ، وزالت المسيحية من الصين عقب المناقشات التي ثار ثائرها بين ها الحيزويت والدومينيكان » وطرد المبشرون منها مراراً .

أما هو يا ترى سبب انهيار عمل المبشرين في العالمين ? نأخذ الجواب عن مؤرخ ديني ولكنه خال من الغرض فقد قال : « إن المبشرين وخصوصاً الجيزويت يعاملون الوطنيين بخشونة تبعدهم عن الدين الذي يدعونهم اليه . وزيادة عن هذا فان هذه الجماعات « الجيزويتية » كان أكثرها يشتغل بالتجارة والمضاربات ويجتهد في الحصول على المال ، فكان بلماعتهم مستودع عظيم في جزائر الفلبين خاص بتجارتها مع امريكا والهند ، فكانت تصدر الأسبانيا وروما منها كنوز عظيمة من المال ومع عذا فكانت تنشر نشرات تحت عنوان ( خطابات معلمة وعجبية ) بين (كاثوليك) اوربا بقصد امداد البعثات الدينية بشيء من مكارمهم ، وكانوا يحترسون أن يذكروا اوربا بقصد امداد البعثات الدينية بشيء من مكارمهم ، وكانوا يحترسون أن يذكروا أخيزويتية مركبة من رجال الله الذين يلتهبون شوقاً الى نيل درجة الشهادة الجيزويتية مركبة من رجال الله الذين يلتهبون شوقاً الى نيل درجة الشهادة

معرضين أنفسهم لجميع الأخطار لكسب الأرواح للانجيل . وكانت تسجل لهم معرضين أنفسهم لجميع الأخطار لكسب الأرواح للانجيل . وكانت المسيحية في المريكا والشرق أزهر منها في اوربا ذاتها . وكانت البعثات من الطوائف المسيحية الاخرى يشهدون أن الخطابات المعلمة التي ينشرها الجيزويت لا تحكي إلا حكايات مختلفة تؤلف بقصد جر المنفعة المادية من أتقياء الكاتوليك لاغناء شركتهم التجارية وكانوا يشنون على البعثات الاخرى حرباً عواناً ليتخلصوا من شهاداتها على مختلفاتهم فن المحقق أن النتائج التي يطنطن بها الجيزويت في خطاباتهم لا وجود لها في الواقع وغاية ما في الأمم أن البعثات الدينية توصلت بعد جهد جهيد لاستهواء عدد من رجال تختلف درجاتهم في المدارك ، ولكن ليس بصحيح أن المسيحيين كثر عددهم في البلاد التي أقامت بها تلك البعثات .

و نرى اليوم أن تلك البعثات رغمًا من جهادها المتواصل في الجهات الشرقية من امريكا لم تتوصل إلا الى تنصير عدد قليل من أهل امريكا الأصليين .

ولدينا سبب آخر يدلنا على أن الحال يستحيل أن يكون على غير هذا المنوال وذلك أن البعثات الدينية لا تستطيع أن تثبت في جهة من الحبهات إلا تحت حماية قوية تحميها من الاضطهادات أن تتسرب اليها على أثر فأنح من الفاتحين . وعليه فقد وجد ضدهم حذر لا يقاوم ويستحيل ملاشاته .

وهذا أمر لا يحتاج لبيان ، ولذلك نعني أنفسنا من إيراد أرقام الاحصاء آت المختلفة التي تنشرها نشرات بث الدعوة الى الدين وهي تثبت أن هذه الدعوة لم تكن في حين من الأحيان زاهرة كما يدَّعون ، ويجب عدم الثقة بهذه الاحصاء آت وعدم النسيان بانها نحرر بكثرة في « باريس وليون » و تنصح بوجوب مقارنتها بالمؤلفات التي تنشر ضدها . نذكر منها مذكرات الأب « نويرما كابومان » ومؤلفات « الدومنيكال اورفائل » و « نافاريت » وغيرها ، والمذكرات المقدمة لمعهد البابوية

بروما بواسطة قسوس دير البعثات الاجنبية وأخبار السياح المختلفة : وكذلك بالجزم الثاني من تاريخ الحيزويت للقس حيتيه » . انتهى كلام المؤرخ الديني نقلاً عن دائرة معارف القرن التاسع عشر .

أما علاقة المبشرين بالامم التي يدعونها لدينهم مع أن أكثرها على درجـة منحطة في العلم والمدارك ففيها عبرة لمن اعتبر .

فقد كتبت « مادموازيل فولان » سنة ( ١٧٦٥ ) كما نقله عنها « ديدرو » في دائرة معارفه قالت : « إن للانجليز كلفاً كما لنا بتنصير الناس فقد يتغلغل مبشروهم في أحشاء الغابات يحملون للمتوحشين العقيدة ، وقد حدث أن أحد رؤساء تلك القبائل قال لأحد اولئك المبشرين : أخي انظر الى رأسي وقد اشتعلت شيبا أترى نشدتك الله انه من المستطاع أن يقنع أحد من كان في سني هذا باعتقاد كل هذه الحاقات ? ولكن لي ثلاثة أبناء فابعد عن أكبرهم فسيضحك مما تقول ، واستول على الأصغر فانك تستطيع أن تقتعه بكل ما تقول .

ولبث مبشر آخر يدعو بعض المتوحشين بواسطة ترجمات فبعد أن سمموا ساعة ما يقال لهم ، سألوا المبشر وماذا لنا أن اعتقدنا ما تقول ? فقال المبشر للترجمان قللهم انكم تكونون عباد الله ، فأجابه الترجمان كلا انهم لا يريدون أن يكونوا عبيداً لأحد . فقال المبشر : إذا كان الأمركذلك فقل لهم إنهم يكونون أبناه الله ، فأجاب الترجمان هذا حسن ، وسر المتوحشون من هذا الجواب .

قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر التي نودر عنها هذه الفكاهات : وإليك حادثة اخرى تريك ماذا يجب أن يفهم عن التنصير « الكانيبالي » أو (الهوروني ) المزعوم فقد توهم أحد رجال المبشرين انه أني عملاً جليلاً في هذا الباب وأراد أن يعرض أحد الذين هـداهم على الناس فأتي به الى « لوندرة » فكان المتفرجون يسألون الهوروني الصغير وهو يجيب ويحسن الجواب فقادوه الى الكنيسة ويعد

آدا. الصلاة سأله المبشر قائلاً: ألا تحس يا بني الله أكثر شعوراً بحب الله ? أما أحسست بأثر الصلاة فيك . أليست روحك قد صارت أكثر حرارة ؟ .

فأجاب الهوروني الصغير: نعم لقد أحدث النبيذ على أثراً حسناً ، وأظن لوكنت أعطيت من العرق كان النأثير أكثر حسنا .

#### البعثات البروتستانتية

أول بئة بروتستانتية أرسلها الى لابونيا جوستاف وارا سنة « ١٥٥٩ » ولم يتأخر عن أن يحذو حذوه الانكايز ' وكانت بعثاتهم أكثر نشاطاً وأكبرغيرة وأجل نتائج وأصبر على الشدائد ، فقد قرر البرلمان الانكليزي سنة ﴿ ١٦٤٧ ﴾ أن تنشأ بعثات دينية و ترسل الى الجهات الفصية لنشر الدين فتأ لفت تلك البعثات وانتشرت في الارض '

وكذلك سار الدانياركيون سيرة الانكليز فألفواكثيراً من البعثات الدينية الى الهند من سنة ( ١٧٠٤ ) . ولم تلبث هولاندا جامدة بأزاء هذه الحركات ، فقد تألف فيها بعثات بروتستانتية كثيرة وجهت الى أقصى الجهات .

يكنتني المبشرون البروتستانت بتوزيع الكتاب المقدس وكثيراً ما يخلطون الأعمال التجارية بوظيفتهم الدينية كاكان يفعل الحيزويت . انتهى . ملخصاً من دائرة القرن التاسع عشر .

#### المبشرون والاسلام

أشد ما يلاقيه المبشرون في طريقهم من الخصوم دين الاسلام ، فأن هــذا الدين السمح يتتشر بلا دعوة بل محمولا على السنة التجار الى اقصى بلاد العالم حتى شهد (الكارديناللافيجري) الفرنسي الذي كان يقول (الأن يكون الانسان بلا دين خير من أن يكون مسلماً بأنه قد اعتنق الاسلام فى افريقا نحو الستين مليوناً من النفوس وكما ينتشر الاسلام في افريقا فهو ينتشر فى الهند والصين ، فقد ُحسب آن مسلمي الصين قد بلغوا ثمانين مليوناً ، ومسلمي الهند خمسة وسبعين مليوناً ) .

جاء في « مجلة المبشرين » التي تطبع في ( نيويورك ) بعددها الصادر في شهر اكتوبر تحت عنوان ( انتشار الاسلام ) ما ترجمته بالحرف الواحد ( إن القس ( او تارا نيان ) الذي كان من سلالة النبي الكاذب وكان مولوياً ثم اهتدى وتعمد سنة ( ١٨٨٥ ) وصار مديراً للمدرسة الألمانية في ( بوتسدام ) التي ينشأ منها المبشرون المسيحيون ويرسلون الى البلاد الاسلامية . هذا القس لفت نظر الرؤساء الانجيليين الى تعدي الاسلام ، واظهر الخطر المحدق من انتشاره ، وتكلم عن الصحف الاسلامية . وقال إن الانتشار السريع الذي يلاقيه الاسلام في افريقا وآسيا يجعل هذه الصحف تتخيل وتنكتب عن مستقبل الاسلام وتعلق الآمال بانه سيصير يوماً ما الدين الحاكم في كل العالم ) .

وقالت أيضاً تحت عنوان (الحركة العدائية على المسيحيين في افريقية) (إن الكبر مناظر للمسيح في افريقية هو مجد وليس المسلمون فقط هم الذين يقاومون المسيحية هناك ، بل الدول الاوربية أيضاً مثل انكلترا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول المستعمرة كايقول الدكتور (زويمر): تعمل على ذلك ، فني (كلية غردون) في الخرطوم مثلاً يدرس القرآن ولا يدرس الانجيل ، وتفتح المدرسة يوم الأحد وتعطل يوم الجمعة ، ويلاحظ الكثير من الموظفين الاوربيين الاعياد والمواسم الاسلامية ويحترمون العوائد الدينية ، حتى أن حاكم (تيازا) السابق منع قرس الجرس في احدى الكنائس لأن المسلمين اعترضوا على ذلك ، ووزع ،وظف انكليزي نسخاً من القرآن ، وأصبحت قبيلة (ياوا) الآن تابعة للاسلام) .

وقالت أيضاً تحت عنوان « الاسلام في اوربا وامريكا » : « إن دليل تقدم

الاسلام ونجاحه في « لفر بول » هو المسجد الجميل الذي اقيم منذ مدة قريبة ويؤمه الكثيرون من الانكليز المسلمين حتى جولوه مجتمعاً لهم ، ويتعبد فيه المسلمون الموجودون في تلك المدينة ، ويلاحظ أن هؤلاء الانكليز يحافظون على أوامر دينهم الجديد إلا في تعدد الزوجات ، لأن قانون انكلترا لا يسمح به ، ويسمون أبناه بأسماه عربية وتركية وفارسية ، ويقد رعدهم بنحو ألف نسمة في تلك المدينة . أما المسجد فجعل البناء والى جانبه مدرسة للبنين والبنات ومكتبة ومتحف ومستشنى ومخزن للكتب ومنتدى للخطابة في اللغات الشرقية ومواضع اخرى » .

### المبشرون في مصر والهند والعراق

كثر المبشرون في الهند ومصر والعراق عقب الفتح والاحتلال الانكليزي .
ولسنا نقول إنهم أخطأوا في السعي وراء بث دعوتهم ، بل نمدحهم على غيرتهم
ونتمنى أن لو استطعنا أن نجاريهم في هذا المضار ، ولكنا نلاحظ عليهم اموراً لا
ندرك كيف لم يحترزوا من الوقوع فيها . ولا كيف اعتبروها وسائل منتجة في الهند
ومصر والعراق !! ؟ .

« الأمر الأول » محاولتهم الحط من كرامة الدين الاسلامي في نظر أهاه لا بدليل ناهض وحجة دامغة ، بل باختلاق الأباطيل وا بتكار الأحابيل مما يدرك بطلانه أقل المسلمين علما .

« الأمرالئاني » محاولتهم إثبات تحريف القرآن بالزيادة والنقص مع محققهم وتحقق كل متأمل في كيفية حفظه أنه لوكان كتاب في الدنيا حفظ من تبديل وتحريف في أحغر نقطة فيه فلا يكون غير القرآن .

« الأمر الثالث » غلوم في الطعن على أخلاق رسول الله عبد (ص) وسيرته مع تضامن المصادر التاريخية كلها على أنه كان مثالاً في الكمال الانساني . لم تحفظ عليه خطيئة ولم توصم حياته بنفيصة . كل هذا في حين أن كتبهم لم تدع نبياً كريماً

ولا رسولا عظيما جاء قبل عيسى عليه الصلاة والسلام إلا ألصقت به من الكبائر ما يتنزه عنه أقل فاضل من عامة الناس. فنسبت لبعضهم الزنا ببنتيه، ولبعضهم السكر ولبعضهم عبادة الاصنام . . . الح

« الأمر الرابع » تراميهم على الناس في الطرق والمتنزهات وتهجمهم على السابلة بأساليب يأباها العرف .

« الأَّمر الحَامس » تحايلهم على ادخال الاطفال في مدارسهم و تنفلهم بعض الآباء في إبعاد أبنائهم عنهم و تنصيرهم .

لا جرم أن كل أمر من هــذه الامور قد أنتج نتائج لا تتفق مع مصلحتهم ولا تلائم محاولاتهم .

فأ نتج الامر الاول شعور المسلمين بأن القوم مثير شغب لا دعاة حق . فأن من يخلق الاباطيل لترويج بضاعته وخصوصاً فيا هو من عداد البديهيات يحط من قيمة دعوته ، ويدعو الى الشك في حقيقته ، فهب المسلمون لا لمقارعة حجة بحجة ولا تفضيل دين على دين ، بل لدفع فريات و تكذيب مختلفات ، وكفي بهذا سقوطاً لهم في نظر من يدعونهم الى ملتهم .

وأنتج الامر الثاني خفوف المسامين لتأييد برهان القرآن وإثبات تحريف كتب خصومهم ، وقد هداهم البحث للوقوف على أدلة ذلك التحريف من نفس كتبهم وعن السنة كتابهم ، فنكان مصابهم بهذا الامر مزدوجاً .

وأنتج الامر النالث زيادة تعلق المسلمين برسولهم ، فإن اهتمام ،ؤلفيهم إيراد شهادات علماء الافرنج على كال أخلاقه «ص» أوجـــد في المسلمين مادة جديدة للتعلق بحب رسولهم .

وأنتج الامر الرابع اعتقاد المسلمين بثقل وطأتهم ، ونشأت لهم من تهافت خصومهم عليهم بتلك الاساليب عاطفة استخناف بهم ، فان كل معروض مهات.

ف بالك إذا كان الغرض بتلك الدرجة من التهافت .

وأُنتج الامر الخامس عقيدة راحخة في أفئدة عامـة المسلمين وخاصتهم بأن القوم ليسوا علىشيء ، وغاية مايتذرعون به لنشر دعوتهم الاعماد علىهذه الصغريات كل هـذه النتائج تألبت على اسقاط حجة المبشرين في الهند ومصر والعراق

كل هـــذه النتائج تا لبت على المفاط حجه المبسرين في الهند ومفتر والمراق فهان أمرهم على العامة والخاصة ، وجنوا من مجموع محاولتهم الفشل النام . ولا غرو فان أمثال هذه الاموركافية لاسقاط أكبر حجة في العالم .

يظهر لي أن السبب في حدوث هذه الصغريات من دعاة النصرانية هو إسناد أمر الدعوة لشبان يلتقطونهم من هنا وهناك · فن مبلغ عني قادة المبشرين أن قوة الدين الذاتية تكفل انتشاره بقليل من المجهودات ، بل و بدون مجهودات ? .

ألا يرون أنه مع ضعف المسلمين وانصرافهم عن التفكر في أقدس واجباتهم يدخل في دينهم من أهل المذاهب الاخرى في كل بلد وبهام الحرية ما لو اُحصي لحرج عن الحصر سنويًا حتى بكاد لا يمر في أكثر المالك يوم لا نسمع فيه باسلام وجل أو امرأة بلا دعوة .

لسنابصدد إظهار قوة الاسلام وضف النصرانية في هذه المقالة وإنما الذي نريد أن نقوله ان المبشرين قد أضروا بدينهم من حيث يريدون له الانتشار بما استخدموه من الاساليب التي لا تنفق مع دعوة جدية . لا أريد بقولي هذا انه من الممكن أن يتنصر بعض المسلمين لو اتبع المبشرون خطة مثلي في بث دعوتهم ، فأن المسلمين أبعد الايم عن تعيير دينهم بعد ما شهد الوجود بسلامة اصوله من المغامن ، وإنما أريد \_ منه \_ أن ابين لهم أن طريقتهم التي يتبعونها ليست عقيمة فقط . بل هي تضر بدعوتهم ضرراً لا حد له .

يشكو المبشرون من سرعة انتشار الاسلام وقوة تأثيره على النفوس ، ومن أنه سيلتهم افريقا وآسيا بأجمعها ، فتراهم بدلا من أن يدرسوا مصدر هــذه القوة وذلك التأثير ليعطوا الحقيقة قسطها من الاحترام يتألبون على اطفاء نورها بنشر المطاعن فيها وبث المغامن عليها بمقالات لو انبرى لها أقل المسلمين علماً لما أبقى لها عيناً ولا أثراً . ولا ندري من أين أخذوا هذا الاسلوب لوقف تيار المبادى، القوية وصد تأثيرها الغالب ? .

إن لكل مبدأ من المبادى، قوة ذاتية معينة ومجال تأثير محدود و نقوس متهيئة لقبوله ، فلا المطاعن تضعف من قوته ولا الشتائم تضيق من مجاله ، بل الذي يؤثر فيه أن يسلط عليه مبدأ أرقى منه ينازعه السلطة على النقوس ، وأصل أعرق منه يجاذبه السطوة بمكانات الاذعان من القلوب ، فان فقد خصومه هذا السلاح كأنوا بتخبطهم في دفعه من أقوى عوامل انتشاره وأكبر مهيئآت سلطانه :

هذا هو الأثر الذي نجم من مجهودات المبشرين بمصر والهند والعراق . بل وافريقا وآسيا معاً . قابلوا الاسلام بهذه الأسلحة المغلولة فزاد عدد اشياعه وقويت شدة تياره ، فجرف أمامه كل ما سواه فلم يبق ولم يذر م



# الاسلام والمسيحية

ما عجبت لشيء في حياتي عجبي لهؤلا، الذين يعجبون كثيراً بماكتبه « اللورد كرومر » عن الاسلام . كانماكانوا يتوقعون من رجل يدين بدين غير دير الاسلام ويضن به ضنه بنفسه وماله أن يؤمن بالواحدانية ويصد ق الرسالة المحمدية ، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ما استطاع اليه سبيلا .

إن اللوردكروم يعتقد كما يعتقدكل مسيحي مستمسك بيسوعيته أن الاسلام دين موضوع ابتدعه رجل عربي بدوي اي ما قرأ في حياته صحيفة ، ولا دخل مدرسة ، ولا سمع حكمة اليونان ، ولا رأى مدنية الرومان ، ولا تلقى شيئاً من علوم الشرايع والعمران .

هذا مبلغ معتقده في ذلك الرجل ، فكيف يرى نفسه بين يديه أصغر من أن يناقشه و يناظره و يخطئه أفيا وضعه للناس من الشرايع والاحكام ! ! وكيف يسمح لنفسه أن ينظر اليه بالعين التي ينظر بها المسلم اليه من حيث كونه نبياً مرسلاً موحى اليه من عند الله تعالى بكتاب كريم لا يأثيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أما ما نقرؤه أحياناً لبعض علماء الغرب المسيحيين من الثناء على الاسلام وإطراء أحكامه وآياته فهو مكتوب بأقلام قوم ،ؤرخين قد أدوا للتاريخ حق الامانة والصدق ، فلم يعبث التعصب الديني بكتاباتهم ولا تمشت الروح المسيحية في أقلامهم والصدق ، فلم يعبث التعصب الديني بكتاباتهم ولا تمشت الروح المسيحية في أقلامهم

ولا ريب في أن « اللورد كرومر » ليس واحداً منهم ' فان من قرأ كتا به « مصر الحديثة » خيل ً اليه أنه يسمع صوت راهب في صومعته قد لبس قلنسو ته ومسوحه وعلق ً صليبه في ز ّناره .

فهل يحق بعد ذلك لأحــد من المسلمين أن يندهش أو يذهب به العجبكل مذهب إذا رأى في كتاب « اللورد كرومر » ما يراهكل يوم فى كتب المبشرين الأنجيليين وجرائدهم ومجلاتهم من الطعن على الاسلام وعقائده وشرايعه ! \*

بلغ التعصب الديني بحاعة المبشرين ان حكموا بوجود اللحن فى القرآن بعد اعترافهم بانه كتاب عربي نظمه على حسب معتقدهم رجل هو في نظرهم أفصح العرب

وليست مسألة الاعراب واللحن مسألة عقلية يكون للبحث العقلي فيه مجال ، وإنما الاعراب ما نطق به العرب واللحن ما لم ينطقوا به ، فلو أنهم اصطلحوا على نصب الفاعل ورفع المفعول مثلا لكان رفع الأول و نصب الثاني لحناً ، ولكن المبشرين لم يدركوا شيئاً من هذه المسلمات واستدلوا على وجود اللحن في القرآن بقواعد النحو التي ما دونها مدونوها إلا بعد أن نظروا في كلام العرب و تقبعوا تراكيه وأساليه ، وأكبر ما اعتمدوا عليه في ذلك هو الفرآن المجيد .

فالقرآن حجة على النحاة ، وليست النحاة حجة على القرآن ، فأذا وجد في بعض تراكيب القرآن أو غيره من الكلام العربي ما يخالف قواعد النحاة حكمنا بأنهم مقصر ون في التتبع والاستقراء ، على انهم ما قصر وا في شيء من ذلك وما تركوا كثيراً ولا قليلا ولا نادراً ولا شاذاً إلا دو نوه في كتبهم ، فلا القرآن ملحون ولا النحاة مقصر ون ولكن المبشرين جاهلون ، فأذا كان التعصب الديني أنطق السنتهم بمثل هذه الخرافة المضحكة فليس بغريب أن نسمع من هذا الرجل المتشبه بهم هذا الطعن على الاسلام في عقائده وأحكامه .

إننا لا تنازع « اللورد كروم » ولا أمثاله من الطاعنين على الاسلام

في معتقدهم ، ولكنا نحب منهم ألا ينازعون في معتقدنا وأن يعطونا من الحرية في ذلك ما أعطوه لأنفسهم .

يقول « اللورد كروم » : « إن الدين الاسلامي دين جامد لا يتسع صدره للمدنية الانسانية ولا يصلح للنظام الاجتماعي ، ويقول : إن ما لا يصلح له الدين الاسلامي يصلح له الدين المسيحي » . ويستدل على الاسلام بالمسلمين وعلى المسيحية بالمسيحيين .

فنقول له : في أي عصر من عصور التاريخ كانت الديانة المسيحية مبعث العلم ومطلع شمس المدنية والعمران ? أفي العصر الذي كانت تدور فيه رحى الحروب الدموية بين الارثوركس والكاثوليك تارة ، وبين الكاثوليك والبرو تستانت اخرى بصورة وحشية فظيعة اسود لها لباس الانسانية وبكت الارض منها والسهاء ؟ أم في الهصر الذي كانت إرادة المسيحي فيه صورة من إرادة الكاهن الجاهل ، فلا يعلم إلا ما يعلم ولا يفهم إلا ما يلقيه اليه ، فما كان يترك له الحرية حتى في الحكم على نفسه بكفر أو إيمان و بهيمية أو إنسانية ، فيكاد يتخيل في نفسه أن له ذنباً متحركا وخيشوماً طويلاً ، وأنه يمشي على أربع إذا قال له الكاهن أنت كاب أو قال له :

أم في العصر الذي كان يعتقــد فيه المسيحي أن دخول الجمل في ُسم الحياط أقرب من دخول الغني في ملكوت السهاوات ? .

أم في المصر الذي كان يحرّم فيه الكاهن الاعظم على المسيحي أن ينظر في كتاب غير الكتاب المقدس، وأن يتلقى علماً في مدرسة غير مدرسة الكنيسة !!٩.

أم فى العصر الذي ظهرت فيه النجمة ذات الذنب فذُعر لرؤيتها المسيحيون ورفعوا الى البابا عرائض الشكوى فطردها فى الحجو فولت الأدبار!! ؟ ·

أم في المصر الذي أهدى فيه الرشيد العباسي الساعة الدقاقة الى الملك شارلمان

فلما وآها الشعب المسيحي وسمع صوتها فر من وجهها ظناً منه أنها تشتمل على الجن والشياطين!!؟ .

أم في العصر الذي ألغت فيه محكمة التفتيش لمحاكمـة المتهمين بمزاولة العلوم فكمت في وقت قصير على ثلاثماثة وأربعين ألفاً بالقتل حرقاً أو صلباً !! ؟ . أم فى العصر الذي أحرق فيه الشعب المسيحى فتاناً حسناء بعــد ما كمشط

لحمها وحرق عظمها لأنهاكانت تشتغل بعلوم الرياضة والحكمة!! ؟ .

هذا الذي نعرفه أيها الفيلسوف التاريخي من تاريخ العلم والعرفان والمدنية والعمران في العصور المسيحية ، ولا نعلم أكانت تلك المسيحية التيكان هسذا شأنها وهذا مبلغ سعة صدرها صحيحة في نظرك أم باطلة ؟ .

وإنما نريد أن نستدل بالمسيحيين على المسيحية وإن لم نقف على حقيقتها كا فعلت أنت في استدلالك بالمسلمين على الاسلام وإن لم تعرف حقيقته وجوهره، على أن استدلالنا صحيح واستدلالك باطل .

فان المدنية الحديثة ما دخلت اوربا إلا بعد أن زحزحت المسيحية منها لتحل محلها كالماء الذي لا يدخل الكأس إلا بعد أن يطرد منه الهواء لأنه لا يتسع لها ، فان كان قد بقي أثر من آثار المسيحية اليوم في أكواخ بعض العامة في اوربا ها بقي إلا بعد أن عفت عنه المدنية ورضيت بالابقاء عليه ، لا باعتبار أنه دين يجب إجلاله وإعظامه ، بل باعتبار أنه زاجر من الزواجر النفسية التي تستعين الحكومات بها و بقوتها على كسر شرة النفوس الجاهلة ، فلا علاقة بين المسيحية والتمدين الغربي من حيث يستدل به عليها أو باعتبار أنه أثر من آثارها و نتيجة من نتائجها ، ولوكان وينه و بينها علاقة ما افترقت عنه خمسة عشر قرناً كانت فيها اوربا وراء ما يتصوره العقل من الهمجية والوحشية والجهل ، هانفستها مسيحيتها ولا أغنى عنها (كهنوتها) أما المدنية الاسلامية فأنها طلعت مع الاسلام في سماء واحدة من مطلع

واحد في وقت واحد ، ثم سارت الى جانبه كنفاً لكنف ما يشكر من أمرها ولا تُتكر من أمره شيئاً .

فالمتعبد في مسجده ، والفقيه في درسه ، والمعرب في خزانة كتبه ، والرياضي في مدرسته ، والكياني في معمله ، والفاضي في محكمته ، والخطيب في محفله ، والفلكي أمام اسطر لا به ، والكاتب بين محابره وأوراقه . اخوة متصافون وأصدقاء متحابون ، لا يختصمون ولا يقتلون ، ولا يكفر بعضهم بعضاً ، ولا يبغي أحد منهم على أحد .

أيها الفيلسوف التاريخي إن كات لا بد من الاستدلال بالأثر على المؤثر فالمدنية الغربية اليوم أثر من آثار الاسلام بالأمس ، والانحطاط الاسلامي اليوم ضربة من ضربات المسيحية الاولى واليك البيان :

جاء الاسلام يحمل النوع البشري جميع ما يحتاج اليه في معاده ومعاشه ودنياه وآخرته ، وما يفيده منفرداً وما ينفعه مجتمعاً . هذّ ب عقيدته بعد ما أفسدها الشرك بالله والاسفاف الى عبادة التماثيل والأوثان واحناء الرؤوس بين أيدي رؤساء الأديان ، وأرشده الى الاعان بالوهية إله واحد لا يشرك به شيئاً . ثم أرشده الى تسريح عقله ونظره في ملكوت السهاوات والارض ليقف على حقائق الكون وطبايعه وليزداد إعاناً بوجود الايله وقدرته وكال تدبيره ، وليكون اقتناعه بذلك اقتناعاً نفسياً قلبياً ، فلا يكون آلة صاء في يد الاهواء تفعل به ما تشاء . ثم ارشده الى مواقف تذكره ير به وتنبهه من غفلته وتطرد الشرور والخواطر السيئة عن نفسه كلى ابتغت اليه سببلا وهي مواقف العبادات ، ثم اطلق له الحرية في القول والعمل ولم يمنعه إلا من الشرك بالله والاضرار بالناس ، وعرفه قيمة نفسه بعد ما كان يجهلها ، وعلمه الانسانية لا فرق بين فقيرها وغنيها ووضيعها ورفيعها وضعيفها وقويها ، وان الملك والسوقة والشريف الهاشمي والعبد الزنجي أمام الله والحق سواء

وإرث الأمر والنهي والتحليل والتحريم والنفع والضر والثواب والعقاب والرحمة والغفران بيد الله وحده ، لا ينازعه فيها منازع ولا يملكها عليه أحــد من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين . ثم نظر في أخلاقه فأرشده الى محاسنها و نقر م من مساوئها حتى علمه آداب الأكل والشرب والنوم والمشي والجلوس والكلام والتحية والسلام . ثم دخل معه مُزله فعلمه كيف يبر الابن أباه ، ويرحم الوالد ولده ، ويعطف الأخ على أخيه ، ويكرم الزوج زوجته ، وتطبع الزوجة زوجها ، وكيف يكون النراحم والتواصل بين الأقرباء وذوي الرحم . ثم نظر في شؤونه الاجمّاعية ففرض عليه الزكاة التي لو جمعت ووضعت في مواضعها المشروعة لمساكان في الدنيا بائس ولا فقير ، و ندبه الى الصدقة ومساعدة الأقوياء للضعفاء وعطف الأغنيا. على الفقراء . ثم شرع له شرايع للمعاملة الدنيوية ، ووضع له قوانين البيع والشراء والرهن والهبة ، والقرض والتجارة ، والاجارة والمزارعة ، والوقف والوصية والميراث، ليعرف كل إنسان حقه فلا ينبن أحد أحداً . ثم قرر له عقوبات دنيوية تمنعه أن يبغي بعضه على بعض بشتم أو سب ، أو قتل أو سرقة ، أو انتهاك حرمة ، أو مجاهرة بمعصية ، أو شروع في فتنة ، أو خروج على أمير أو سلطان . ثم نظر في شؤونه السياسية ، ففرر الخلافة وشروطها ، والقضاء وصفاته ، والامارة وحدودها ، وقرر كيف يعامل المسلمون مخالفيهم في الدين البعيدين عنهم والنازحين اليهم ، وذكر مواطن القتال معهم ومواضع المسالمة لهم .

وجملة القول إن الدين الاسلامي ما غادر صغيرة ولاكسبيرة إلا أحصاها ، وماترك الانسان يمشي فى ميدان هذه الحياة خطوة من مهده الى لحده إلا مد يده اليه ، وأنار له مواقع أقدامه وأرشده الى سواء السبيل .

طلعت هذه الشمس المشرقة في سماء الغرب فملاً ت الكون نوراً وإشراقاً ، واختلف الناس في شأنها ما بين معترف بها ومنكر لوجودها ، ولكنهم كانوا جميماً سوا، في الانتفاع بنورها والاستنارة بضيائها على تفاوت في تلك الاستنارة وتنوع في ذلك الانتفاع . طلعت هذه الشمس المشرقة فتمشت أشعتها البيضاء الى اوربا من طريق اسبانيا وجنوب ايطاليا وفرنسا فأبصرها عدد قليل من أذكياء الغربيين فانتبهوا من رقدتهم واستيقظوا منسباتهم ، ورأوا من جمال الدين الاسلامي وشرايع الكون و نظاماته وقواعد الحرية والمساواة ما لفت نظرهم الى المقابلة بين المجتمع الغربي الخامل الضعيف والمجتمع الشرقي النابه اليقظ ، فقالوا أيمكن أن يعيش الانسان حراً على هذه المسكونة لايستعبده ملك ولايسترقه كاهن أيمكن أن يبيت المرء ليلة واحدة في حياته هادئاً في مضجعه مطمئناً في من قده لا يروعه دولاب العذاب ولا سيف الجلاد ? أيمكن أن تملك النفس حريتها في النظر الى نظام العالم وطبائعه ودراسة العلوم الكونية ومزاولتها ، أيمكن أن يطلع فجرالمدنية على هذا المجتمع الغربي فيمحو ظلمته التيطال عهدنا بها حتى غشيت أبصارنا فما يكاد برى بعضنا بعضا ؟ ؟ .

كانت هـذه الخواطر المترددة في عقول اولئك الأذكياء هي الخطوة الاولى التي مشتها اوربا في طريق المدنية والعمران بفضل الاسلام وشرايعه التي عرفها هؤلاء الافراد من مخالطة المسلمين في اوربا ومطالعة كتبهم ومناظرة حضاراتهم ومدنيتهم ثم أخذوا يعامونها الناس سراً ويبثونها في نفوس تلاميذهم شيئاً فشيئاً ويلقون في سبيل نشرها عناءاً شديداً .

واستمر هــذا النزاع بين العلم والحبيل قروناً عدة حتى انتهى أمره بالثورة الفرنسية فكانت هي القضاء الاخير على الوحشية السالفة والهمجية القديمة .

أيها الفيلسوف التاريخي انك لا بد تعلم ذلك حق العلم لأنه أقل ما يجب على المؤرخ أن يعلمه كما تعلم أن المدنية الاسلامية إذا وسعت غيرها فأحرى بها أن تسع نفسها ، ولكن التعصب الديني قد بلغ من نفسك مبلغه فما كفاك إذ أنكرت فضل صاحب الفضل عليك حتى أنكرت عليه فضله في نفسه .

لا حاجة بي آن أشرح لك المدنية الاسلامية أو أسرد لك أسماه علمائها وحكائها ومؤلفاتهم في الطبيعة والسكيمياء والفلك والنبات والحيوان والمعادن والطب والحسكة والأخلاق والعمران ، أو أعدد لك مدارسها ومجامعها ومراصدها في الشرق والغرب ، أو أصف لك مدنها الزاهرة وأمصارها الزاخرة وسعادتها وهناه ها وعزتها وسطوتها فأنت تعرف ذلك كله إن كنت مؤرخاً كما تقول . غير اني لاأنكر ما لحق بالمسلمين في هذه القرون الأخيرة من الضعف والفتور ، وما أصاب جامعتهم من الوهن والانحلال ، ولكن ليسالسبب في ذلك الاسلام كما تتوهم ، بل المسيحية التي سرت عدواها اليهم على أيدي قوم من المسيحيين أو أشباه المسيحيين لبسوا البس الاسلام وتريوا بزيه ودخلوا بلاده وتمكنوا من نفوس ملوكه الضعفاء وامرائه لباس الاسلام وتريوا بزيه ودخلوا بلاده وتمكنوا به من نشر مذاهبهم السقيمة وعقائدهم الحرافية بين المسلمين ، حتى افسدوا عليهم مذاهبهم وعقائدهم ، وأوقعوا الفتنة فيهم وحالوا بينهم وبين الاستمداد من روح الاسلام وقوته فكان من آمرهم بعد ذلك ماكان .

أيها الفيلسوف التاريخي لا تقل إننا متعصبون تعصباً دينياً فانك قد أسأت الينا والى ديننا. فلم نر بداً من الذب عنا وعنه بما نعلم أنه حق وصواب على أنه لا عار علينا فيما نقول ، وهل التعصب الديني إلا اتحاد المسلمين يداً واحدة على الذود عن أنفسهم والدفاع عن جامعتهم وإعلاء شأن دينهم و نصرته حتى يكون الدين كله لله .

إن كان رفضاً حب آل محد فليشهد الثقلان أني رافضي

## البحث عه الآخرة

« الآخرة » هي الحياة التي وعد الله عباده بها في كتبه المنزلة على رسله .
 وقد انقسم الناس قديماً وحديثاً بأزاء هذه العقيدة الى ثلاث رتب :

أولها رتبة أهل الله وخاصته ، وهؤلا. قد انفتق لهم حجاب المادة فرأوا ما وراءها رأي العين فآمنوا بالمشاهدة والعيان ، ومن هؤلاء النبيون والصديقون ، وقد تنال هـذه الدرجة هبة من الله كما في النبوة ، أو بالكسب كما يحصل لأهل الرياضات ورجال المجاهدات .

ثانيها رتبة أهل البصائر الثابتة والفطر السليمة ، وهؤلاء يكفيهم مجرد النظر في ملكوت الله وما أودع فيه من أعلام بينة وأدلة قاطعة .

ثالثها رتبة الحسين وهم الذين لا يرضيهم من المقائد إلا ما يؤثر فى حسهم ويدهش مشاعرهم . وهم غالب أهل هذا العصر ، فأن العلوم الطبيعية وتشد د أهلها في رد العقائد الى النواميس المعروفة قد أحاط الأديان ومقرراتها بشبه كثيرة جعلت الايمان بعوالم الغيب فوق مقدور الآخذين بها والمتابعين لهم .

فاما الرتبتان الأوليان فقد هـداهما الله بنوره ودَّ لهم على الطريق بتوفيقه . وأما الرتبة الثالثة وهي الطالبة للبراهين المحسوسة ، فقد كشف الله لها عالم الروح ما ينقع غلتها ويشني علتها . ومرت يتأمل في ابحاث العلماء في التنويم المغناطيسي

واستحضار الأرواح تأخذه الدهشة فيتحقق أن الخالق الحكيم ما خلق في النفوس الحسية هذه النزعة إلا وقد كشف لها بازائها ما يبلغ حاجاتها . وقد حدث في عالم العلم الاوربي والامريكي انقلاب مدهش من هذه الحبهة لايزال أكثر كتاب الشرق في غفلة عنه ، ولا يزال بعض المؤلفين فيهم يترسمون طريق فلاسفة القرن التاسع عشر في الالحاد و نكران عوالم الغيب ، فإن الفتهم الى ذلك الحادث الحلل قالوا هذه تدليسات بعض الدجالين مع أن مقرريها أثمة النهضة العلمية في اوربا وامريكا فتراهم يلقون هذا القول على عواهنه غير حاسبين للمسؤلية حسابا . والله يعلم أن إثمهم من تسميم عقول الناس لعظيم .

العقيدة بالآخرة قديمــة كمقدم الدين نفسه وللامم فى تصورها عقائد لا بد من الألمام بها هنا قبل الدخول في الأدلة المقررة على حقيقتها ، فنقول :

قال العلامة « هر برت سبنسر » فى المجلد الأول من كتابه على « اصول علم الاجتماع » : « لماكان الانسان فى عهده الأول غير قادر على التفكر وغير حاصل على لغة تسمح له بانعام النظر فقد أدرك عالم الآخرة على قدر استطاعته · ومن هنا نشأت هذه الفوضى في عقائده فيما يتعلق بحالة الأشخاص بعد موتهم » .

واننا لنصادف لدى القبائل التي تعتقد بات الموت هو الفناء المطلق عقائد اخرى لا تتفق مع مذهبها 'كاعتقاد بعض شعوب افريقية التي زارها (شوتفورث) في وجود أرواح مؤذية في بعض المغارات هي أرواح الهاريين الذين ماتوا فيها فتراهم يتجنبون المرور بها .

و يعتقد بعض الشعوب المتوحشة أن الحياة فى دار بعد هذه الدار تتبع المعاملة التي كابدها الحسد · فإن فني و تلاشى فنيت شخصيته معه ، وإن سلم من هذا التلاشي وسكنت روحه فى عالم الآخرة فقد تفنى على أقسى الحالات إذا اتفق أن قربن الميت مات فى احدى الحروب موتة ثانية أو هلك فى الطريق الموصل الى أرض

الأموات أو أكلته الآلهة . ويعتقد أهالي جزائر ( توتجا ) بأن لا خلود إلا للرؤساء وهنالك انم اخرى تعتقد أن لا خلود إلا للشجعان ، فهو مكافأة للشجاعة . وروى ( برتتون ) أن في جو اتمالا من امريكا قبيلة هادئة مطمئنة تعتقد بأن لا حياة اخرى إلا لمن يموت موتاً طبيعياً . أما من عداهم فلا أمل فى بقائهم فى عالم بعد هذا العالم . وعليه فهم يدعون أجساد الذين يقتلون للحيوانات تنهشهم نهشا والآريون الافدمون كانوا يعتقدون أن الحياة الدنيا منحة من آلهتهم يهيونها لمن شاؤا ويمنعونها من شاؤا ، ولذلك يجب على من يريدها أن يضحي لها الأضاحي ويقرب لها القرابين . وتعتقد أقوام اخر أن فى الحياة الاخرى موتة اخرى وهي القاضية الى الأبد .

ومن القبائل من تعتقد أن الموتى الذين يظهرون لبعض الناس فى موتهم هم الأحياء فيالآخرة دون سواهم تمن لا يظهرون لأحد . قال العلامة هر برت سبنسر: إن الايم المتوحشة قد ترقت من إدراك عالم اخروي غير متناه .

وأما الحال الذي يكون عليه الميت في عالم الآخرة فهو لا يفترق في نظر المتوحشين عن حاله في هذا العالم ، فأعماله وميوله تلازمه هنالك ، فيعتقد (الشيتوكيون) أنه متى جن الليل استيقظت أرواح الموتى وهبت تبحث عن الغذاء ، ويعتقد سكان جزائر (فيجي) أن الموتى يزرعون ويحصدون ويعيشون في اسرة ، ويتقاتلون ويعملون ما يعمله الأحياء ،

ومن هنا يعتقد ( الابوينيون ) أن الموتى يعملون ولائم من لحوم الابل . ويعتقد ( الكريكيون ) أن موتاهم يتنقلون الى بقاع يكثر فيها الصيد ويرخص فيها ثمن الحبوب ، وتدوم فيها طول السنة ، وتنبع فيها عيون لا تنضب أبداً .

ويؤمل ( البتاجونيون ) أن يتمتعوا بعد موتهم بسكر دائم . ويعتقد أهل ( ابريد الجديدة ) في الاوقيانوسية أنهم بعد موتهم يذهبون الى حيث يجدون جوز الكوكو وثمر شجر الخبز على أجود ما يكون وبكثرة ليس معها قلة . ويعتقد ( التوديو ) أن ا بقارهم تتبعهم بعد موتهم لاعطائهم لبنا .

و يعتقد سكان ( بشمانيا ) من جزر الاوقيانوسية أنهم بعد موتهم يتمتعون بقوة فى الصيد لا تكل و بنجاح لا يخيب .

ويعتقد « الداكوتاهيون » أنهم بعد موتهم لا يكلون من ذبح الفرائس ومن محاربة أعدائهم الاقدمين .

ولماكانت هذه عقائد الكثيرين من المتوحشين فقد اعتادوا أن يضعوا مع الميت أسلحته حتى يستخدمها لاغراضه الجديدة ، ومنهم من يضع مع النساء ادواتهن المنزلية ومع الاطفال ألا عيبهم .

ومن القبائل وهم (الاليبوليون) من يعلق ملابس الميت على شجرة بجانبه للبسها إن أراد الحروج من القبر . ويضع السامويديون ، والاستراليون الغربيون ، والداماريون ، وغيرهم من شعوب استراليا مع الميت كل ما يمتلكه لينتفع به بعد موته ولما دفن أهل جزيرة مدغشقر آخر ملكاتهم لفوها في خمسهائة رداء من الحرير ووضعوا في ثناياها عشرين ساعة ومائة سلسلة من الذهب وخواتم وحلي وأساور وجواهر اخرى ، ووضعوا معها بعد كل هذا خمائة قطعة من الذهب .

ويدفن ( الدياكيون ) مع موتاهم غير أموالهم الخاصة أموالاً اخرى ، حتى ان الاب الذي يبتلي بموت عدة من أولاده يقع في الفاقة والمتربة من بعدهم .

اعتاد (الكرجيزيون) أن يدفنوا مع رئيسهم خيوله التي كان يحبها . وهذه عادة الكثيرين من المتوحشين ، وقد تغالى التوديون في هـذه العادة ، حتى أنهم يدفنون مع الميت كل ما يملكه من الحيوانات . ويدفن متوحشو بيرو من امريكا مع مو تاهم كيساً من الكوكو والذرة . . . الخ ليستخدمها في زراعة غيطة في الآخرة ومن المتوحشين من غلو غلواً كبيراً في هـذه العقائد حتى أنهم ليضحون مع

الميت نساءه وعبيده و بعض خاصة أصحابه ليا نس بهم في الآخرة . وهدنه العادة توجد أيضاً عند الشعوب التي بلغت شيئاً من الحضارة ، فتصادف في بولينيزيا وأهل خالدو نيا الجديدة ، وعند الفيجيين . والتونجانيين . والشينوكيين . والكرابيين . والداكو تاهيين . وعند شعوب الكونغو وسود أواحط افريقية وسواحلها ، وهي في غاية الانتشار بالداهومي . وفي مكسيكا من امريكاكانوا يذبحون مع كبيرهم كاهنا ليقوم له بالخدمة الدينية في العالم الآخر . وهنود فيرابار متى أشرف السيد لديهم على الموت يعمدون الى قتل جميع عبيده ليهيئوا له محلاً في عالم الآخرة حتى إذا انتهى اليه وجده معداً له .

وكان أهل مكسيكا يقتلون مع ملكهم بعض الذين كانوا يتلهى بهم الملك من المضحكين ليتلهى بهم فى عالم الآخرة . وكان عدد الضحايا عند المكسيكين يجب أن يناسب قدر الميت . وقد روى المؤرخون أن من الموتى هنالك من يبلغ ضحاياهم المائتين . وروي أنه متى مات ملك البيروكانوا يضحون له خدمه وسراريه المحظيات من يبلغ عددهم أحياناً ألف نسمة .

روى العلامة « جارسبلازو » أنه متى مات ملك البيروكان نساؤه يتدافعن المحاق به ، وكان يزيد عددهن لدرجة أن رجال الحكومة يتدخلون فى الامم ويقررون بأن من ذهب منهن يكفيه . وروى (سييزا) أن من النساء هنالك من يتسابقن لقتل أنفسهن علامة على اخلاصهن للعيت .

ولدى اليوروبانيين في افريقية : يعمد أصحاب الميت الماطيالسم ليلحقوا به هذا عدا نسائه وجواريه اللاتي قتلن من أحله ·

وفي الكونغو كان إذا مات الملك تصعد على قبره اثنتا عشر شابة لتدفن معه أحياء ، وقد كن يتزاحمن لنيل هذه الحظوة ، حتى أن بعضهن كان يقتل بعضاً من شدة المزاحمة . ومن عادة الداهوميين انه متى مات الملك ابتدأ نساؤه بكسر جميع ما في يبته ثم يعمدون الى إتلاف أمتعتهن ، ثم يتولى بعضهن قتل بعض . وقد حدث مهة أن ماثتين و خمسين امرأة قتل بعضهن بعضاً لهذه الغاية قبل أن يتوصل الملك الجديد لمنعهن ، وروي (كان) أنه إذا مات ولد عزيز لأحد الناس في (انيتون) ذبحت له امه أو عمته أو جدته لتصحبه في العالم الآخر .

#### إثبات الآخرة

إثبات الدار الآخرة من أهم أغراض الفلسفة القديمة والحديثة . وإنا هنا موردون طرفاً من كاتنا الفلسفتين وأحسن مصدر ننقل عنه أدلة الفلسفة القديمة : هي كتب العرب الذين أجادوا النقل عن الحكمة اليونانية وزادوا عليها ما أثمره لهم نظرهم في الكون و تأملهم في كائناته .

قال العلامة نظام الدين الحسن النيسابوري فى تفسيره: اعلم أن للعلماء فى إثبات المعاد طريقين: الاولى طريقة القائلين بالحسن والقبيح العقليين، والثانية طريقة من يقول لا يجب على الله شيء أصلاً ، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

أما الفريق الأول فلهم على وجوب المعاد حجج عقلية ، منها أنه تعالى خلق الخلق وأعطائم عقولاً وقدراً ، فيجب فى حكمته أن يرغبهم فى الخيرات ويزجرهم عن السيئات . وهذا الترغيب والزجر لا يمكن إلا بربط النواب على الفعل والعقاب المرهب غير حاصل في الدنيا ، فلا بد من دار اخرى هي دار الآخرة ليحصل فيها ذلك وإلا لزم أن يكون الله تعالى كاذباً فى قوله : ليجزي . . . الح

فأن قيل لم لا يكني في الترغيب والردع ما أودع الله في العقول من تحسين الخيرات وتقبيح المنكرات فلا يحتاج الى الوعد والوعيد ? ولئن سلم في فلم لا يجوز أن يكوث الغرض من الترغيب والترهيب نظام العالم لأنه يفعل ذلك ولا يلزم منه الكذب على الله . سلمنا أنه يفعل الكن لم لا يجوز أن يكون الثواب والعقاب

هو ما يصل الى الانسان في دار الدنيا من الراحات والآلام .

فالحواب: إن العقل وإنكان يدعوالى فعل الحير وترك الشر إلا أن الهوى والنفس يدعوان الى الانهاك في الشهوات الجسمانية ، وإذا حصل هـذا التعارض فلا بد من مرجح وما ذاك إلا ترتيب الوعد والوعيد على الأعمال ، وتجويز الحلف في ذلك مناف للغرض . وأخذ الاجرة إنما يكون بعد الفراغ من العمل ، والعبد ما دام في الدنيا فهو في العمل . وقد نرى أزهـد الناس وأعلمهم مبتلى بالآفات والبليات ، وأفسقهم وأجهلهم في أتم اللذات والمسرات .

ومنها أن صريح العقل يوجب في الحكيم أن يفرق بين المحسن والمسي، والمظلوم والظالم، وأن لا يجعل من كفر به وعصاه كمن آمن به وأطاعه، وليس هذه التفرقة في الدنيا . كما قيل :

كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا فلا بد من دار اخرى يظهر فيها التفاوت .

ومنها أنه كلف عبيده بأن يعبدوه ، والحكيم إذا أمر عبده بشيء فلا بد أن يجعله فارغ البال منتظم الأحوال ، حتى يمكنه الاشتغال بأداء تكليفه ، والناس جبلوا على طلب اللذات والنبادر الى تحصيل أسباب الراحات ، فلو لم يكن زاجر من خوف المعاد لوقع الحرج والمرج والفنن وحينئذ لا يتفرغ المكلف لأداه ما أمر به . فأن قبل لم لا يكن في في نظام العالم مها بة الملوك وسياستهم .

( قلنا ) إن لم يكن السلطان قادراً قاهراً على الرعية فلا فأندة فيه وإنكان قاهراً غالباً ولاخوف له من المعاد فحينئذ يقدم على أنواع الظلم والايذا، لان الداعية النفسانية قائمة ولا وازع له في الدنيا ولا في الآخرة ،

ومنها أنه تمالى خلق هذا العالم وخلق فيه الناس ' والعبث لا يليق بالحكيم الرحيم . فوجب أن يقال أنه خِلقهم لمقصود ومصلحة وخير ، وليس ذلك في الدنيا لاً ن لذات هذا العالم جبمًا نية لا حقيقة لها إلا إزالة الالم ، وإزالة الالم أمر عدى . وكان هذا حاصلاً قبل الوجود ، فلا يبقى للتخليق فائدة . وأيضاً ان لذات الدنيا مشوبة بالآلام بل اللذة فى الدنياكالقطرة من البحر . فعلمنا أن للراحة داراً اخرى فان قيل أليس أنه يعذب أهل النار لا لمصلحة ولا فائدة لهم .

( قلنا ) الفرق ان ذلك الالم استحقوه على أعمالهم ، وهذا الالم الحاصل فى الدنيا غيرمستحق . فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة . وإلا فينافي أنه أرحم الراحمين ومنها أنه لو لم يحصل للانسان معاد لكان أخس من جميع الحيوانات لا نها

لا تشاركه فى اللذات الحسية ، لان الروث في مذاق الجمل كاللوز في فم الانسان والانسان يزيد عليها بعقل وهو سبب تألمه وتأذيه في أغلب الاحوال يتفكر في الأحوال الماضية فيتأسف ويتأمل في الأحوال الآتية فيخاف ، فلو لم يكن للانسان معاد به يكمل حاله وتظهر سعادته كان عقله سبباً لشقائه وخسته دون شرفه ومن يته

ومنها أن ايصال النعم اما أن يكون مشوباً بالآفات أو خالصاً عنها . فلما أنعم الله علينا في الدنيا بالمرتبة الاولى وجب أن ينعم علينا بالمرتبة الثانية في دار اخرى إظهاراً لمكمال القدرة والرأفة والحكمة . فهناك ينعم على المطيعين ويعفو عن المذنبين ويزيل الغموم والهموم والآفات والمخافات .

ومما يقوي هـذا الكلام أن الانسان دائماً في الترقي من حين كونه جنيناً في بطن امه الى أن يخلص من ذلك السجن ، ويخرج الى فضاء الدنيا ، والى أن ينتقل من تناول اللبن والشد الوثيق في المهد الى تناول الأطعمة اللذيذة والمشي والعدو الى أن يصير أميراً نافذ الحكم على الخلق ، أو عالماً مشرفاً على حقائق الأشياء فوجب بحكم هذا الاستقراء أن يكون حاله بعد الموت أشرف وأبهى من اللذات العاجلة المشوبة بالآلام .

ومنها طريقة الاحتياط ، فاذا آمنا بالمعاد و تأهبنا له فان كان هذا المذهب حقاً

فقد نجونا وهلك المنكر ، وان كان باطلاً لم يضرنا هذا الاعتقاد . غاية ذلك فوات بعض اللذات الزائلة المشوبة بالمنغصات .

ومنها أن أحوال الانسان من صباء الى هرمه تضاهي حال الأرض من الربيع الى الشتاء . ثم إنا نرى الأرض في الربيع الثاني تعود الى تلك الحالة . فلم لا يعقل مثل ذلك في الانسان ؟ .

ومنها أن الانسان إنما يتولد من نطفة تولدت من الأغذية الكامنة في الاجزاء العنصرية المتفرقة في مشارق الارض ومغاربها فاذا مات وتفرقت تلك الاجزاء فكيف يمتنع أن تجتمع مرة اخرى على مثال الاجتماع الاول .

ومنها أن النظر في تغيرات العالم أدى الى إثبات صانع حكيم قادر قاهر ، والعقل يحكم بأن هذا الحكيم لايليق به أن يترك عبيده هملايكذبون عليه ويجورون فلا بد من أن يكون له أمر و نهي ووعد ووعيد من غير تجويز خلف فيها كما مر ولا يتحقق جميع ذلك إلا في دار الحزاء .

وأما الفريق الآخر الذين لا يعللون أفعال الله تعالى برعاية المصالح فانهم يقولون المعاد أمر جائز الوجود ، لان تعلق النفس بالبدن لماكان في المرة الاولى جائزاً فالمرة الثانية أيضاً جائز .

ثم إن إله العالم قادر مختار عالم بجميع المعلومات البكليات والحزر ثيات فلا يعجزه تمييز جزء بدن زيدوان اختلط بأجزاء النراب والبخار عن أجزاء بدن عمرو

وإذا ثبت هذا الامكان وقد دل الدليل على صدق الانبياء عليهم السلام وعلى أن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . ثم إنهم قطعوا بوقوع هـذا الممكن والقرآن مشحون بآيات البعث والحزاء فوجب علينا القطع بالمعاد الجسماني .

### شبهة المنكرين الأقدمين

اما شبهة المنكرين فمن ذلك أنهم قالوا الدار الآخرة إن كانت شراً من هذه فالتبديل سفه ، وإن كانت مثلها عبث ، وإن كانت خيراً منها قاما أن يقال إله قادر على خلق ذلك الوجود أولاً ثم تركه وفعل الارذل فذلك سفه ، أو يقال أنه ماكان قادراً ثم حدثت له القدرة فذلك انتقال من العجز الى القدرة ومر الجهل الى الحكمة فهو محال على القديم .

والجواب: أن كلاً من الدارين خير في وقتها فالأُ ولى لتحصيل الكمالات النفسانية الممكنة للنوع الانساني من قبيل العلم والعمل، والاخرى للرحمة والجزام. ومن ذلك أنهم قالوا حركات الافلاك مستديرة والمستدير لا ضد له، وما لا ضد له لا يقبل الفساد.

والجواب: أن كل جسم مركب ، وكل مركب ينحل لا محالة ، ولئن سلمنا انها ازلية فحركاتها غير ازلية ، لا أن الحركة عباره عن الانتقال من حال الى حال . وهذه الهيئة تفتضي المسبوقية بالغير ، فكان الجمع بين الازل والحركة محالاً . ولئن سلم "أن الحركة ازلية فلم لا يجوز أن يكون بعض أوضاع الافلاك مقتضياً لاعادة المعدومات من الاشخاص الانسانية ومن ذلك ( أي من شبههم ) انهم قالوا « إن الانسان عبارة عن هذا البدن ذي الاجزاء لا كيف كانت بل بشرط وقوعها على تأليف مخصوص . لا أن أجزاء البدن كانت موجودة قبل هذا الانسان ، والموجود مغاير للمعدوم . فأذا مات الانسان و تفرقت أجزاؤه فقد عدمت تلك الصورة والاعراض ، وعود المعدوم محال .

وأجبب بأن الانسان ليس عبارة عن هذا الجسد ، وإنما هو النفس سواء كانت جوهراً مجرداً مفارقاً أو جسماً مخصوصاً لطيفاً باقياً في جميع أحوال البدن من الصبا الى الهرم مصوناً عن التحلل والنبدل ، وهو الذي يسميه المتكلمون

الاجزاء الاصلية ومن ذلك أنهم قالوا : إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر لزم بقاء تلك الاجزاء في بدن واحد من الشخصين وذلك محال .

وأجيب بعين ما مرَّ : وهي أن الاجزاء الاصلية لا تصير جزءاً من إنسان آخر . انتهى ما نقلناه عن النيسابوري .

ويرى الفارى، مما مر أنه خلاصة ما استطاع أهل التعبير الوصول اليه في الدلالة على الآخرة وهو مقنع لطائفة معينة من الناس ' ولكنه بالنسبة لطائفة اخرى مما لا يبل غلة ولا يشني علة لانها لتأثرها بفلسفة العصر الحاضر تتطلب دليلا محسوساً وشاهداً عياناً .

### شبهة العصريين على الآخرة

كان النرن الناسع عشرعصر شكوك وإلحاد في الدين والروح والآخرة لانه كان بمثابة رد فعل ضدعصر سبقه كان الناس فيه يعتقدون الاباطيل ويجسمون الحيالات صاحت الفلسفة الحسية لا فرق بين الانسان والحيوان فكلاهما فرعا شجرة واحدة . وعليه فلا حياة له بعد هذه الحياة ، وكيف يعقل أن تكون حياة اخرى بعد أن ينحل الحسد و يزول تركيبه و تتلاشي صورته ١١٤.

نعم إنكم معشر الاعتقاديين تزعمون أن للانسان روحاً خالدة لا تزول بزوال الجسد، فهل رأيتم تلك الروح ? هل تحققتم من وجودها بالتجربة ? أمانحن فقد شرّحنا الاجساد فلم نعثر على شيء من ذلك ، وماكان لنا أن نثبت شيئاً لم نره ولم يقم لنا دليل محسوس على وجوده .

نعم إن الحيوان اليس كالجاد، فأنه يحس ويتحرك ويعقل ويريد، ولكن ذلك كله مقتضى تركيه العضوي والانسان في هذا وسائر الحيوانات سواء. فتى انحل هذا التركيب بطلت الحياة وتلاشى وجود الشخص ومحيى من لوح العالم الحيواني. فأدعاؤكم معشر الاعتقاديين وجود الروح في الحسد ما هو إلا علالة

تتعللون بها لنبر روا سلوكم جادة البطالة ولتتعززوا بهذا الحيال في هذا العالم الفاني فاعتقدوا بها أولا تعتقدوا سواء عليكم لقد آن للمالم الانساني أن يطلق هذه الحيالات الطفلية ويدرك حقيقة الوجود على ماهو ، ليعمل مدفوعاً بارادته واختياره لا بخوف عقاب أو رجاء ثواب . فإن فأته بفوات هذه العقيدة الامل في الحلود ، فإنه يستعيض عنه بما يحصله له اعتقاد الحقائق من قوة الارادة وثبات العزيمة والحضوع للنواميس بنفس مطمئنة .

هذه شبهة العصريين وهي أقوى شبهة يمكن أن تقوم على عقيدة إذ هي تطالب بالحس ، ومجال الحس كما لا يخفى أضيق المجالات بالنسبة للاستدلال على المعةولات . غيير أن الحالق الحكيم الذي قال : ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ﴾ . قد حقق وعده فأرسل للناس من طريق الحس آيتين ظلت أعناقهم لها خاضعين وهما : النوم المعناطيسي ، واستحضار الأرواح .

الشرقيون معذورون إذا تعجبوا من قولنا انهم آيتان من آيات الله في هــذا العصر، ويزيدهم عجباً أن في بلادهم كتاً با شرقيين تصدروا لتعليم الناس إذا سئلوا عن هاتين الآيتين سخروا من السائلين وعــد وهم من الهاذين. والله يشهد انهم لجاهلون.

إن مدهشات النوم المغناطيسي أصبحت اليوم من مقررات العلوم الرسمية ، ومذهب مناجاة الأرواح صار له من الاتباع ما لا يقل عن الاربعين مليوناً وجلهم من العلماء والحكماء ورجال الفضل · وسنريك ذلك تفصيلا فى محله من هذا الكتاب

النوم المناطيسي عبارة عن نوم صناعي يحدثه إنسان على آخر بواسطة اشارات عدودة ووسائل مقررة ، فأذا نام الشخص صار إنساناً جديداً يعلم ما يجول في نفسك وما يخطر في ذهنك وما يحويه جبيك من كتب وخطابات فيقرؤها ولم يرها ، هذه أول درجة ، وهناك درجة ثانية يظهر المنوسم فيها أرقى حالا وأكبر مواهب. فأن قلت له لنذهب روحك الى بيت فلان ولتظهر لهم عياناً فعل ، فظهرت روحه لأهل الدار فذعروا منها وظنوها عفريتاً . وكل هـذه حقائق ثابتة قرّرها العلماء في كتبهم .

ومن مدهشات النوم المغناطيسي وهو من أقوى الأدلة على أن الانسات لا ينظر ولا يعقل بجسده بل بروحه . انك لو أنمت جاهلا بحتاً ثم ألقيت عليه أعوص مسائل الفلسفة والرياضيات أجابك عنها بما يجيبك بها أدق عالم فيها .

وقد ذكروا أن جهوراً من العلماء أناموا فلاحاً عمره ثمانية عشر عاماً فالقوا عليه أعوص مسائل الفزيولوجيا والبكتريولوجيا فأجاب عنها بما لا يحسنه واحد منهم والأغرب من ذلك أنهم ألقوا اليه مسائل رياضية لا يحلها في العالم إلا أربعمة من كبار العلماء أو خمسة ، طلبوا اليه حلها على طريقة « نيوتن » فأجابهم عن الحل في الحال ولم يعتمد على قلم ولا قرطاس بل ولا جدول « اللوغاريمات » الضروري في هذه الحال .

لهذا قال العلامة الكبير الاستاذ ( شاركو ) أكبر أعلام الطب العصبي فى فرنسا: « إن النوم المغناطيسي عالم مدهش ، تجد فيه بجانب المشاهدات المحسوسة المادية التي تنطبق على علم الفزيولوجيا أشياء اخرى فوق الطبيعة لم يستطع أحد أن فسرها للا ن ولا تنطبق على أي قانون تشريحي ) .

وقال عنها العلامة « بيو » في كتابه المذاكرات على المغناطيسي الحيوي : « النوم المغناطيسي يثبت وجود الروح وخلودها ويبرهن على إمكان اختلاط أرواح متجردة عن المادة باخرى لم تزل مكتسية بها » .

وكتب عنها البكانب الطائر الصيت « جول بوا » فى جريدة الطان الشهيرة في ٣١ يونيو من سنة ١٩٠٥ م يقول : ﴿ إِنْ مَا حَـَدَتُ مِنَ أَنُواعَ الشَّفَاءُ بِواسطةُ التَّنُومَ المُغْنَاطِيسِي مما يكاد يعــد معجزة ، وما حصل من الفوائد من فن التلقين بالاستهوا، وما يشاهد من من ايا الاعتقاد و ثبات الارادة والمحاورات المدهشة بواسطة ( التلباتيا ) ومسائل الأخبار بالمستقبل وقراءة الافكار وظهور شبح الانسان في مكان بينا يكون هو في محله لم يتحرك واستخراج القوة الحيوية من الجسد ( وقد توصلوا الى رسمها وقياسها ) . وما يراه الانسان من الغيوب في النوم والانباء بالامور المستقبلة ، والخوارق الحاصلة من الوسطا، والفقرا، الهنود التي هي في أكثر الأحوال صحيحة صادقة ، كل هذا يتكون منه مجموع عظيم من حوادث ومشاهدات يستحيل على الانسان أن يزدريها أو أن يعبأ بها انتهى .

هذا قليل من كثير من أقاويل العاماء في أمر النوم المغناطيسي والعلوم الانسانية الحديثة ومبلغ دلالتها بالحس على وجود الروح الانسانية . ولكن بعض كتاب الشرق لا يجدون في أنفسهم حرجاً من الازدراء بهذه المسائل، والسخرية منها وتسميم فطر الناس بتعاليم إلحادية حيوانية في قوالب فلسفية جامدة .

اما مبلغ تأثير فن مناجاة الأرواح على علماء اوربا من جهة التصديق بالروح والدار الآخرة فما لا تستقل به هذه المادة . والمتتبع يجد في محله من كتب علماء الفرف ما ينقع غاته ، واكنا نجتزى، هنا بالشيء اليسير إدلالاً على مبلغ ذلك التأثير العظم .

قال العلامة الكبير « وليم كروكس » أحد رؤساه الجمعية العلمية الملكية بد ( لوندرة ) في كتاب نشره في إنبات صحة مناجاة الأرواح قال : « وبما أني متحقق من صحة هذه الحوادث فمن الحين الأدبي أن أرفض شهادتي لها بحجة أن كتاباتي قد استهزأ بها المنتقدون وغيرهم ممن لا يعلمون شيئاً في هذا الشأن ولا يستطيعون بما علقوه من الأوهام أن يحكموا عليها بأغسهم . أما أنا فسأسرد بغاية الصراحة ما رأيته بعيني وحققته بالتجارب المتكررة » .

وقال العلامة الألماني (كارل دو برل) في مجلة ( ذوكنفت) وقد تكلم في

إثبات مذهب مناجاة الأرواح قال : « إن العلوم الطبيعية قد تجارت على نكران خلود النفس فعاقبها الله بأن حكم عليها بأن تكون هي نفسها التي تقيم على ذلك الخلود البرهان القاطع » .

وقال الكانب الكبير ( جبريل دولان ) في كتابه ( الظاهرة الروحية ) في طبعته الحامسة : « إننا إنما نقارع أعداءنا بنفس أسلحتهم لارغامهم على الهزيمة فبنفس اسلوبهم نعلن على رؤوس الاشهاد خلود الروح بعد الموت » .

وكل النظريات المادية تزعم أن الانسان آلة مادية بسيطة مجردة عن الروح وكل العلماء الذين اتخذوا العلم المادي سلاحاً لاثبات مادية الانسان وعدم روحانيته قدكذبوا أشد التكذيب وظهر ضلالهم بالمشاهدات الحسية الروحية ... الى أن قال: « إن قوة مذهب مناجاة الأرواح وسيطرته على العقول آتية اليه من تركه حرية البحث لذويه ، فان كل اصوله يمكن بحثها والمناقشة فيها وامتحانها ولكنها ما وضعت للامتحان إلا خربت أقوى مماكانت قبلاً » انتهى .

هذا نزر يسيرمن أمر هذه الآية المدهشة التي أرسلها الله الى اوربا في النصف الاخير من القرن التاسع عشر ' ولا تزال الى اليوم تفتح الاعين العمي و تكشف القلوب الغلف و تسمح الآذان الصم ·

فأين هؤلاء الكتاب الذين يتعاظمون على الرأي العام الشرقي بكلات نقلوها عن العلم المادي ولم يكلوا معارفهم بما فتحه الله على الناس من هــذه الوجهة المحيية للنفوس المطهرة للقلوب ؟ .

إننا لا تتعرض في هذا الفصل لمناقشة هؤلاه العلماه الاوربيين في أن الذين يناجونهم هم الارواح حقيقة أم أنهم من الجن . ذلك بحث ندعه لفصل الروح . ولكنا نكتني بأن نقول للقارى، أنه سواء كانت هذه الارواح أرواح الموتى أو من عالم الجن فقد حصل ما نرجوه من الدليل على وجود عالم وراه هذا العالم ، وأن المادة ليست شرطاً في قيام الحياة .

ولم يبق علينا بعد هـذاكله إلا أن نثبت القراء أن الذين يبحثون في هذه الخوارق هم رجال النهضة الاوربية وأراكين العلم فيها ، لاكما يدعيه ملحدواالكتاب الشرقيين أنهم من الممخرقين ·

فقد روت مجلة المجلات الفرنسية الصادرة في سنة ١٨٩٥ م نقلا عن كـتاب الاستاذ ( روسل ولاس ) : « إن عدد اشياع هذا المذهب بلغ عشرين مليوناً . ثم أَضَافَتَ الْحِلَّةِ الَّى ذَلَكُ قُولِهَا : وانْصَفَ الَّى هذا صَفَةَ اشْيَاعَ هذا المذهبِ فهم إماءُلماء أو أساتذة في الصناعة أو أطباء أو مهندسون . ثم قالت : ولا يصح أن نفرض أن هؤلاء الرجال يستعملون الغش والتــدليس لانجاح الخرافات التي أثرت كثيراً على كرامة المباحث الروحية ، كما انه من الصعب أن نتهم هؤلاء العلماء بالسذاجة فان دقتهم الشديدة في التجارب العامية أشهر من أن تذكر». انتهى كلام المجلة الفرنسوية ولقد ذكرنا الاستاذ ( روسل ولاس ) في هذا الفصل فوجب أن نعر فه للقراء بأنه أكبر علماء ( الفزيولوجيا ) في انكلترا ' وقد اكتشف ناموس الانتخاب الطبيعي الذي هو أحــد أركان مذهب ( داروين ) ، وقد بحث في مذهب مناجاة الأرواح بروح علمية دقيقة سنين عديدة ، ثم ألف كتاباً أودعه مشاهداته العلمية أسماه ( معجزات العصر الحاضر ) قال في مقدمته : ﴿ لَقَدَّ كَنْتَ مَادِياً صَرْفاً مَقْتَنْعاً بمذهبي تمام الاقناع ولم يكن في ذهني أدنى محل للتصديق بحياة روحية ، ولا توجود عامل في هذا الكون كله غير المادة وقوتها ، ولكني رأيت أن المشاهــدات الحســة لا تغالب ' فأنها قهر تني و أجبر تني على اعتبارهااشياء مثبتة قبل أن أعتقد نسبتها الى الأرواح بمدة طويلة . ثم أخذت هذه المشاهدات مكاناً من عقلي شيئاً فشيئاً ، ولم يكن ذلك بطريقة نظرية تصورية ، ولكن بتأثير المشاهدات التي كان يتلو بعضها بعضاً بطريقة لا يمكن التخلص منها بوسيلة اخرى : ﴿ أَي بغير نسبتها الى أرواح الموتى) . انتهى كلامه .

نقول إذا تقرر هذا فقد قام الدليل الحسي فى هذا العهد على وجود الروح وعلى الحياة الآخرة ، وكان هذا الحال مصداقاً لقوله تعالى : « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد » «١».

### علم استحضار أرواح الموتى

يقول اشياعه إن الحدالفاصل بين الأحياء والأموات ليس على ما يظنه الناس من الخطورة . فإن الموت ليس فى ذاته إلا انتقالا من حال مادي جسدي الى حال مادي آخر ولكن أرق منه وألطف بكثير . فإنهم يعتقدون ان للروح جسماً مادياً شفافاً لطيفاً ألطف من هذه المادة كثيراً ولذلك لا تسري عليه قوانينها .

ويقولون: إن الموتى بعدالموت مباشرة يكونون في عالمنا هذا بين أيدينا وعن إيماننا وشمائلنا ولا يزالون كذلك مدة تختلف باختلاف درجاتهم الروحية ، ثم ينتقلون الى حال أرقى من هذا وإن كانوا لا يبرحون العالم ، فإن العوالم في نظرهم اختلاف حالات ومقامات لا اختلاف جهات ومكانات .

ويقولون: إن الروح وهي في حالها الأول بعد خروجها من الجسد يمكن مكالتها بل ورؤيتها بجسمة بواسطة شخص يكون فيه الاستعداد لأن يقع في خدر عام عند إرادته تحضير الروح فتستفيد الروح من استعداده فيكلم الناس بفمه بلغات يجهلهاكل الجهل ، وتنبيء عن اءور للحاضرين من أقاربها وخاصتها لا يدري الواسطة منها شيئاً بل وتكشف من أسرار العلم والفلسفة والرياضيات العويصة ما يجهله الواسطة والسامع ولا يدركه من الناس إلا نفر يسير ، وقد تستولي على يده فتكتب وعينه مغمضة صحفاً ورسائل ، وقد تظهر بجسم مادي محسوس بينما يكون الواسطة ملتي أمام المجريين مكتوفاً على كرسيه .

١٠ سورة فصلت الآية ٣٥ .

وسبب ربطه هكذا إن الذين يبحثون في هذه الامور المدهشة من العلماء ملحدون ماديون لا يعتقدون بشيء لأجل أن يثقوا من صدق مشاهدا تهم التي تهدم طم كل مقررات فلسفتهم لا يرضون في حالة تجسد الروح إلا أن تمكون الغرفة مغلقة والفرش مفتشة والواسطة موثقاً على كرسيه بأربطة متينة مسمرة أطرافها بالأرض ، ولا يكتفون بذلك أيضاً بل منهم من وضعه فى قفص حديدي ووضع كرسيه على سطح مائي وأوصل بيده سلمكاً كهربائياً متصلا ( بجلواتومتر ) ليسجل عليه كل حركة وكل نفس ، ولم يكتف بذلك بل أرصد له من يراقبه من اخوانه العلماء ، ورغماً عن ذلك كله تظهر الروح بحسمة تبتدى ولا بشكل سحابة منيرة ثم تأخذ فى التشكل شيئاً فشيئاً حتى تصيرعلى شكل إنسان منير . ثم تتكاثف حتى تصير دماً ولحاً وعظماً أمام أعينهم فوقف أمامهم وتطوف حولهم عالية بقدميها عن الارض قليلا لابسة هيئة عربية بدوية متمثلة بشراً سويا ، ولكن شوهد أن جسمها يكون فيناً لدرجة أن الانسان لو ضغط يدها بين أصبعيه تنبعج بينها حتى يتلاقيا كانها عجين ذو قوام متماسك ، لكن شوهد أن لها نبضاً وقلباً وتنفساً وكل ما للجسم الحي .

فلما نسأل أنى لها هــذا الجبد ؟ تقول إنها استعارته من الواسطة ، وفي الواقع إذا وزنت الواسطة وجبد أن جسمها قد نقص نصف وزنه وقد شوهد أن الجزء الأسفل من الواسطة تلاشى بالمرة وصار لا وجود له فلما ذهبت الروح عاداليها

هذه الامور جربت في كل عاصمة وتولى شأنها العلماء الأعلام من كل قبيل فلم تزدد على من الأيام إلا انتشاراً وثبوتاً . وقد بلغ عدد اشياعها كا روته مجلة المجلات الفرنسية نقلاً عن الاستاذ ( روسل ولاس ) أكبر ( الفزيولوجيين ) الانكليز الى عشرين مليوناً قالت المجلة : « ولنضف الى هذا صفة اشياع هذا المذهب فهم إما علماء أو أساتذة فنيون أو أطباء أو مهندسون » . ثم قالت : « لا يصح أن نقرض أن هؤلاء الرجال يتذرعون بالغش والتدليس لانجاح الخرافات التي أثرت

كثيراً على سمعة المباحث الروحية ، كما أن من الصعب أن نتهم هؤلا. العلماء بالسذاجة فان دقتهم في التجارب العلمية أشهر من أن تذكر » . انتهى .

لما انتشر هذا المذهب بين علماء اوربا تألفت سنة ١٨٦٩ م جمعية من أكابر علماء (لوندرة) لفحص هذه الحوارق فحصاً دقيقاً علمياً ، وكانت هذه الجمعية ،ؤلفة من العلامة (جون لبوك) وهواللورد افبري رئيساً لها ، ومن «كروكس» أكبر علماء انكلترا الطبيعيين و «لويس» الفزيولوجي الشهير وكبلين لها ، ومن الفريد وروسل ولاس» الفزيولوجي الكبير ومكتشف ناموس الانتخاب الطبيعي وهو ند « داروين » ومن « دومرجان » رئيس الجمعية الرياضية ، و « فارلي » رئيس مهندسي قومبا نيات التلغراف ، و ( جان كوكس ) الاصولي الفيلسوف ، و ( اكسون ) استاذ في كاية اكسفورد . . . الخ

ولها تكونت هذه الجمعية أشرأب الناس من سائر أقطار الأرض لسهاع حكمها الفصل الذي لا يقبل استثنافاً ، فاستمرت في البحث المتواصل ثمانية عشر شهراً وكانت النتيجة تأكيدها صحة تلك المشاهدات الخارقة للعادة وكتبت بذلك تقريراً مطولا منه هذه الجملة .

« إن الجمعية اقتصرت في تقريرها على المشاهدات التي رآهاكل الأعضاء ابتدأوا البحث وهم في أشد درجات الجحد لهذه الأشياء ومعتقدون قلباً وقالباً انها ليست إلا نتيجة الغشأو الوهم أو بالأقل نتيجة عمل اضطراري الاعصاب، ولكن بعد أن وضحت لهم هذه الحسوادث وضوحاً تاماً في شروط نفت كل تلك الفروض و بعد تجارب دقيقة جداً تكررت مراراً لم ير هؤلاء الأعضاء المنكرون بداً من اعتقاد هذه الخوارق حقيقية رغم أنوفهم » . انتهى .

هنا يحسن بنا أن نعطي جدولاً من أسماء مشاهير رجال العلم الذين يعتقدون بهذه الخوارق ممن لا يستطيع أحد جحود فضلهم وإنا نستخرج هذا الجدول كما يجبيء لا باستقصاء فان الاستقصاء يوصلنا الى ذكر الالوف فاليك :

#### من عاماء انكلترا

١ \_ دوميان

۲ \_ وليم كروكس

٣ \_ لودج

٤ \_ ميرس

٥ \_ فارلي

٦ - اكسن

٧ ـ تشاميرس

٨ \_ هودسن

۹ - موزس

١٠ \_ بلغور

١١ \_ روسل ولاس

۱۲ \_ باریت

١٣ \_ جون لبوك

١٤ \_ لويس

١٥ \_ جون کوکس

۱۹ \_ جوسکستون

۱۷ \_ جوجللي

۱۸ \_ بارکس ۱۸ \_ الخ

من عاماء فرنسا

۱۹ \_ دکتور دوزار

4 - agiint

۲۱ \_ كاميل فلا مريون

۲۲ \_ اولفییه

۲۳ \_ ساردو

۲۶ \_ جول بواه

۲۵ \_ اوجين تو

۲۳ \_ دوروشاس

۲۷ \_ داریکس

۲۸ \_ ریشیه

۲۹ \_ شارل فوفتی

۳۰ \_ جان فينو

۳۱ \_ فیکنتوهوجو

٣٢ \_ جريمار . . . الح

من علماء امريكا

سا \_ مايس

ع٣ \_ هارس

٣٥ \_ اليوت

٣٦ \_ ادمون

٣٧ \_ هيزلوب . . . الح

من علماء ألمانيا

٣٨ \_ زولز

٣٩ \_ فىشىز

٠٤ - اولتريسي

13 - ein

- EY

٣٤ \_ وندت . . . الح

من عاماء إيطاليا

23 - Leanege

115 - 20

۲۶ \_ مورسلي

٤٧ \_ كيابارلي . . . الخ

ابتداه اكتشاف هذا العلم كان سنة ١٨٤٦ م وذلك أنه كان رجل اسمه « فيكان » ساكناً في قرية « هيدسفيل » من مقاطعة نيويورك بامريكا فسمع ذات ليلة طرقات متعددة على أرض بيته فذهب ليكتشف الفاعل فأعيته الحيلة فصبر على مضض . ولكنه قام ذات ليلة مذعوراً من صراخ ابنة صغيرة له فسألها عما نابها فزعمت بانها أحست بيد مهن على جسدها وهي في سريرها ، فلم ير الرجل بداً من هجر منزله فخلفه فيه رجل متنور يقال له « جون فوكس » فحصل لأسرته ما حصل لسابقتها من الأصوات التي لا تجعل لانوم مساغاً الى الجفون . فكانت مدام فوكس تنادي جيرانها وتستمين بهم في البحث عن الفاعل فلم يهتدوا اليه فتجاسرت هذه المرأة ليلة وقالت لذلك الطارق : أحدث عشر طرقات ، ففمل ، فقالت له : كم عمر ابنتي «كاترينه ؟ » فعلرق طرقات على قدر عدد سني عمرها ، ثم قالت له : إن كنت روحاً فاحدث طرقتين ففعل ، ثم قالت : إن كنت اوذيت من شيء فاحدث طرقتين أيضاً فاحدثها . ولم تزل به هذه المرأة حتى علمت بواسطة الطرق انها روح رجل كان ساكناً في ذلك البيت فقتله جاره ليسرق ماله ودفئه فيه .

فلم يسع « مدام فوكس » إلا استحضار الحيران واستجواب الروح أمامهم فأجابت بمــا جعلهم دهشين مقتنعين في آن واحد . فكان الحال كما اخبرت الروح وضبطت الحكومة الواقعة وأجرتها بجراها القانوني ، فشاع أمر هذه الحادثة في كل اصقاع امر بكا وكثر ظهور مثلها في كل جهة ، لأن أمثالها كان يظهر في كل حين فلا يلتفت له أحد ، فكلف الحاصة بالندقيق فيها علمياً وعملياً . بحثها القانوني الشهير ( ادمو ندس ) الذي كان رئيس مجلس الأعيان في الولايات المتحدة فاعتقد صحتها وألف فيها كتاباً ضخماً سنة ١٨٦٥ م وتبعه الاستاذ ( مابس ) استاذ الكيمياء في المجمع العلمي الامريكي فنسب حصولها لأرواح الموتى ، ولكن الأمر الذي أحدث الدوي الكبير هو اعتقاد الاستاذ الشهير ( روبيرهار ) بهذا المذهب وتأليفه فيه كتاباً سماه ( الابحاث التجريبية على الظواهر الروحية ) .

نشب القتال من ذلك اليوم بين المصدقين والمكدذبين ولم يبق عالم ولاكاتب ولاكاهن إلا وألتى بنفسه في تلك المعمعة العلمية . فانتقل المذهب من امم يكا الى انكلترا وصادف فيها نصراء من الطبقة العليا ولكن بعد قتال عنيف ولم يمتنع أكابر العلماء من الدخول فيه مقتدين بالاستاذ الطائر الصيت أحدد رؤساه الجمعية الملكية الانجليزية (كروكس) حيث يقول في كتابه (الابحاث على الحوادث النفسية) .

« وبما أني متحقق من صحة هـذه الحوادث فمن الجبن الأدبي أن أرفض شهادتي لها بحجة أن كتاباتي قد استهزأ بها المنتقدون وغيرهم ممن لا يعلمون شيئاً في هذا الشأن ولا يستطيعون بما علقوه من الأوهام أن يحكموا عليها بأ نفسهم . أما أنا فسأسرد بغاية الصراحة ما رأيته بعيني وحققته بالتجارب المشكررة » . انتهى .

أخذ هذا المذهب من ذلك الحين في الانتشار حتى وصل الى ما هو عليه الآن له ملايين من المصدين وأكثر من ٢٠٠ مجلة تدافع عنه و تنشره ، وقد طعن مذهب الماديين طعنة لا يرء له منها الى يوم الدين .

كان علماء المادة يصبحون في وجوه المتدينين انكم ضالون مفتونون تعتقدون الأوهام والظنون وتتعبدون أنفسكم لما وضعه الأقدمون وسطره منهم الممخرقون

ما الروح ما الخلود ماالملائكة ما الجن ما الحساب ما العقاب . كل هذه توليدات الخيال و تزيينات الاماني .

والحقيقة ألا وجود لغير المادة ولا بقاء للانسان إلا في هذا العالم ولا روح له إلا مثل ما للحيوان ، ولا حساب عليه إلا مثل ما يؤاخذه به القانون والرأي العام ، ولا مكافاة إلا ما يناله من حسن سيرته بين اخوانه الارضيين . وإلا فهل لديكم دليل محسوس على وجود الروح وهل رأيتم عالم ما وراء الطبيعة ؟ .

كان علماء المادة في اوربا يصيحون صيحات من عجة بأمثال هذه الجلل وكتبهم شاهدة بما نقول فلم يكادوا يرددونها قليلاً ويفرحون بما هم فيه من السلطة المادية حتى غشيهم من قبل حسهم ماغشيهم فظهرت هذه الآيات تثبت لهم بالحسأن لهم روحا وأن هنالك عالماً آخر ، وأن المادة ومظاهرها ليست إلا غلافاً غليظاً لعالم نوراني بديع باهر ، فكان الحال كما يقول العلامة الألماني الشهير (كارل دو برل) في مجلة بديع باهر ، فكان الحال كما يقول العلامة الألماني الشهير (كارل دو برل) في مجلة ( ذو كنفت ) قال : « إن العلوم الطبيعية قد تجر أت على نكران خلود النفس فعاقبها الله بان حكم عليها بأن تكون هي نفسها التي تقيم على ذلك الحلود البرهان الفاطع ».

هذا المذهب آخذ على عهدته إثبات وجود الروح بالبرهان المحسوس في عصر لا يصدق بنوه إلا ما يرونه بأعينهم ، فما عــذر الكافر فيه الذي يكذب ويشدّد النكيرعلىالمعتقدين ? إلا أن يكون من الجهود وخمود الحرارة الانسانيةبالدرك الاسفل

أما الذين يودون الجمود مع نظريات الملحدين البائدين بعد ما ظهر في عالم العلم ما يؤيد الحق وينصره بالاسلوب العصري البالغ حدد الدقة والمهارة فهم في غي ليس بعده غي نعوذ بالله من فتنة الطين الاصم .

إليك في هذا الشأن ماكتبه الكاتب ﴿ ج دولن ﴾ في كتابه ﴿ الحادثة الروحية ﴾ في طبعته الخامسة . وفيها من كسر أسلحة الماديين وإحالتهم للتسليم مافيها قال في صفحة ٢٨٣ منه : ﴿ كَانَ المَادِيُونَ قَبْلُ مِنْ الزَمْنِ يُسْتَطِيعُونَ أَنْ يُطْرِحُوا

براهين الفلاسفة المليين قائلين لهم إنها ليست على اسلوب بوصل الى حقيقة ولكن باتباع اسلوب الروحيين لا يخشى من الماديين العود الى مثل هذا الرفض . فأنا لا نقول للناس يجب عليكم أن تعتقدوا ما أفيض علينا بالتسليم وعدم الدليل ، ولم نحرم حرية البحث على أحد من العالمين . بل بالعكس نقول لهم : هاموا اقرأوا وجربوا وابحثوا كما يؤكد لكم صحة الحوادث التي ظهر نورها للناس أجمين وكونوا بحائين مدققين ولا تساموا بصدق مشاهدة إلا إذا استطعتم أن تكرروها بأنفسكم كشيراً وفي شروط مختلفة .

وبالاختصار نقول لكم: تقدموا والحذر ملا أفئدتكم في سبيل الوقوف على هذه المجاهيل لان الذي يجشم نفسه بناء اصول جديدة يكون معرضاً للغلط والضلال متى درست حادثة من تلك الحوادث تجدها تحدثك بذاتها على كنه طبيعتها ومقدار خطورتها .

أليست هذه الطريقة هي اللوب الفلسفة العلمية عينها ? بماذا يستطيع أن يلاحظ أشد الماديين شكيمة على أمثال « روبيرهارس » والاستاذ « ما بس » والمستر « اكسون » ? .

إننا إنما نقارع أعداء نا بنفس أسلحتهم لارغامهم على الهزيمة ، فبنفس اسلوبهم نعلن على رؤوس الاشهاد خلود الروح بعد الموت .

« كل النظريات المادية تزعم أن الانسان آلة مادية بسيطة مجردة عن الروح وكل العلماء الذين اتخذوا العلم المادي سلاحاً لاثبات مادية الانسان وعدم روحانيته قد كذبوا أشد التكذيب وبان ضلالهم بالمشاهدات الحسية الروحية . . . الح الى أن قال : إن قوة علم استحضار أرواح الموتى وسيطرته على العقول آتية اليه من تركه حرية البحث لذويه ، فإن اصوله يمكن بحثها والمناقشة فيها وامتحانها ولكنها ماوضعت للامتحان مرة إلا خرجت أقوى عماكانت قبلا » . انتهى .

نقول : جمهور العلماء المشتغلين بهذه المباحث مجمون على صحة الحوادث الروحية ومعتقدون انها آتية على موجب نواميس أرقى من عالم المادة وان منتجها عقل اسمى من عقل الانسان ولكنهم مختلفون فى جنس تلك العوامل العاقلة فمال الأكثرون الى تصديقها في التأكيد انها أرواح الموتى بعد ما رأوا من الأدلة على ذلك ما يعد بالالوف وهم بعد أن رأوا ظهور الروح مجسدة بشكل الميت وهيئنه وصورته وكيفية تحيته واسلوبه فى كلامه وعلمه تمام العلم بحالة اسرته وجزئياتها بل وتذكيره لأهله أشياء كانت غائبة عن ذاكرتهم . بعد أن رأوا هذا سلموا بأن تلك الأرواح التي تجسدت هي أرواح الموتى حقيقة .

وأما القدم الثاني فقد اعتقدكما قلنا ظهور تلك الأجساد حقيقة ولكن علق حكمه عليها من حيث انها أرواح الموتى أو أشخاص عالم آخر ، وما يعلم جنود ربك إلا هو ، ونحن مع هذا القدم نعلق حكمنا عليها حتى نزداد بها علماً ، والله يهدينا الى سواء السبيل .

إنما الأمر الذي لا مرية فيه هو أن هذه المباحث قد أقامت أقوى الأدلة المحسوسة على بطلان قول الماديين ومن بقي منهم بعد الآن فسلاحه مغاول وعلمه مدخول ولا يعبأ بقوله إلا ضعفاء العقول ك



وليكن هذا آخر الجزء الاول . ويتلوه الناني إنشاء الله تعالى ونسأل الله التوفيق الى الهدى والسداد والصلاح لنا ولجميع البشر . والحمد لله أولاً وآخراً وله المجد والعظمة

# محتويات الكتاب

## الاستهلال

### الاهداء . كلة للؤلف

### تقديم الكتاب

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 1      | القرآن منهاج السعادة                                     |
| ٣      | معاملة السلف للقرآن                                      |
| Y      | محفل مصر وخطبة حمال الدين الأفغاني                       |
| ٩      | خطبة السيد الأفغاني                                      |
| 14     | مقررات المحفل المصري                                     |
| 14     | الدعوة الى العمل بالقرآن                                 |
| 14     | الآيات المشوقة لطلب الدنيا                               |
| 19     | الروايات المشوَّقة على طلب الدنيا                        |
| 19     | عتاب رسول الله (ص) لعثمان بن مظعون لما تمخليٌّ عن الدنيا |
| 19     | عتاب على (ع) لعاصم بن زياد لما ترك الدنيا                |
| ٧.     | دفع اعتراض مع وصف شرح الدنيا مذمومة وممدوحة              |
| ۲١     | خطبة لأمير المؤمنين «ع» في مدح الدنيا وذم من ذمها        |
| 7 2    | الدنيا في نظر الأنحيل الفعلي للمسيحيين                   |
| 77     | الكتاب السهاوي هو منهج الحياة وقانون الاصلاح             |

| الصفحة  |                                                          | الموضوع    |
|---------|----------------------------------------------------------|------------|
| YY      | مير المؤمنين «ع» في وصف القرآن ونعته                     | خطبة لأ    |
| 79      |                                                          | حكاية      |
| ۳.      | ولا تسمعوه خلافاً                                        | اسمبوا     |
| بن ٠    | ن الطائشون والتفرنج الفاسد ، الاسلام هو الجامع بين الديم | المتجددو   |
| 41      | لحياة العملية ، نصيحة المسيوتونون الىالمتفرنجين في الشرق | الصحيحوا   |
| ٤٣      | نجدد ومعناه                                              | حقيقة ال   |
| ٣٥      | رحوم السيد مهدي الأعرجي حول التجدد                       | أبيات لله  |
| 44      | أحاس الرقي                                               |            |
| hd      | لمية التوحيد                                             |            |
| ٤٠      | قرآن لله عن مشابهة المكنات                               |            |
| 2.2     | ادلة سورة التوحيد لثلث القرآن                            |            |
| 20      | لله في نظر القرآن                                        |            |
| £ 9     | أبدي « هو الأول والآخر »                                 | الله قديم  |
| ٥.      | « الله لا إله إلا هو الحي القيوم »                       |            |
| 01      | لمريد « إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون »             |            |
| 0.4     | « وكان الله على كل شيء قديرا »                           |            |
| العهدين | تعاليم القرآن الجيد في ذات الله وصفاته مع تعاليم ا       |            |
| 04      | ين                                                       |            |
| والزيد  | ظر التوراة مع ملكين ظهرا لابراهيم (ع) يأكل الخبز         | الله في ن  |
| 00      | شوي                                                      | والعجل الم |
| 70      | مستحي                                                    | اعتراض     |

| الصفحة                                  | الموضوع                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| oy                                      |                                             |
|                                         | جواب مجلي ٠٠٠٠٠٠                            |
|                                         | الله في توراة مسيحي هذا العصر جاهل ك        |
| راة ۲۲                                  | عشتى الله ومغازلته النساء حسب كتابة التو    |
| 7.5                                     | القرآن وستور الدبن الاسلامى                 |
| على فعل الحير والمبرة التي لم توجــد في | شهادات علماء الغرب . بعض الآيات الدالة      |
|                                         | غيره من الكتب الساوية . الحكمة في نزو       |
|                                         | نزلت منه ، غــدير ُخم والقول فيه .          |
| YY                                      | تعليم القرآن بالاخلاق الفاضل                |
| ض المعدية ، الافرنجي ، السيلان ،        | ضرر الزنا وما ينجم منه من الأمراء           |
| ۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                        | القرحة اللينة ٠٠٠٠٠٠                        |
| AY                                      | القرآن وخرافات المعارضين                    |
|                                         | تعريف الفصاحة والبلاغية ، الآيات الد        |
|                                         | مسيامة الكذاب، قرآن أبي الطيب المتنبي،      |
|                                         | الباني، معارضة ماجاء به على مجدمن أباطيل وخ |
|                                         | <br>صورة اخرى لاسلوب القرآن ، تر ت=         |
| 1.4                                     | الملمية                                     |
| 117                                     | الوجهة الاسلامية في تعرف الأحوال النفس      |
|                                         | النبرة القومية ، والفكرة الاسلامية          |
| 144                                     |                                             |
| 148                                     | القضاء والقدر ، بحث علمي دقيق .             |

145

### الاسلام ديه الفطرة

الرواج

وحدة الزوجة وتعدد الزوجات ، تعدد الزوجات فى الاسلام ، الزواج عند الامم المختلفة ، النزوج بالمحارم ، الزواج عند الدواج عند المرود عند المرود عند المرود عند المرود عند المسيحيين ، الزواج فى العصر الحاضر .

هجاب الفساء

الحجاب في الاسلام ، تذمر رجال الفكر في اوربا من تحرير المرأة ، من يزعم أن الحجاب مفسد أن الحجاب صاد للمرأة عن العلم ، دحض هذا الزعم ، ادعاؤهم أن الحجاب ، دحض للا خلاق ، دحض هذا الادعاء ، قولهم كثرة الطلاق من رزايا الحجاب ، دحض هذا القول ، خداع الرجال للنساء .

المرأة في الاسلام ١٨٩

حفظ حقوق المرأة في شريعة الاسلام، تربية الامهات للاولاد قديمًا ، لا يصلح الهرأة أن تكون حاكمة إدارية أو مديرة ناحية ، استنهاض للحرائر النجيبات من النساء ، حركة عائشة وأول معركة في الاسلام العداء بين المسلمين بواسطة هذه الحركة ، قتل أعاظم الصحابة وقواد المسلمين بسبب هذه الحركة ، مواقف بعض الحرائر دفاعًا عن الحق وثورتهن على الظلم ، موقف فاطعة بنت الرسول على ﴿ ص ﴾ موقف زينب الكبرى بنت على ﴿ ع ﴾ .

الصفحة

الموضوع

### 4.4

### حديث الذباب ووقوعه في الاناء

الحديث آية من آيات النبوة ، ومعجزة من معجزات الدين الاسلامي ، سؤال الاستاذ الحليل الشيخ يوسف الدجوي عن فلسفة الحديث ، الحبواب على ذلك ، تمهيد مقدمة ترتبط بالمقصود ، الشواهد والأمثلة ، الطب الحديث وما يقوله في الموضوع بخصوصه ، كلة ختامية لا بدَّ منها .

117

معرفة الانساد نفسه

معرفة الانسان تتوقف على عــدة امور ، خلافة الله في الارض ، تعليم الاسماء لآدم ، معرفة فضل العلم والعلماء ، آراء ونظريات في العلم والعلماء . • •

440

العلم وتطوراته

القصص في القرآن يراد بها بعث الهمم وشحد الادهان ، موسى بن عمران والنار والشارة ، الاسلام دين علم وعمل، عقوبة الله لمن على والعلماء ، المتوكل وعداؤه للعلم وقتله العلماء ، عز العلم في ظل الدولة البويهية ، عز العلم في ظل الدولة السامانية في تركستان ، رقي العلم بالأندلس في عصر الدولة المروانية ، رقي العلم في الدولة الفاطمية بمصر ، مطاردة صلاح الدين الايوبي للفاطميين أولاد على وفاطمة حتى أبرهم ومحى أثرهم .

757

الطب وأثره في الاسلام

آراء العلماء في من وضع الطب ، بناؤهم على أن الطب لا يعدو ثلاثة أحوال ، التجربة ، الالهام ، المصادفة ، النوادر التي وقعت في هذه الحالات ، من بدائم وعجائب الاسلام في الطب ﴿ السواك ﴾ .

### عناية الاسلام بصحة الا بدان ٢٥٩

تحريم الاسلام لجملة من المأكولات نظراً لما فيها من الميكروبات المضرة بالصحة ، المبتة وفلسفة تحريم أكلها ، فلسفة تحريم ما أكل السبع ، فلسفة تحريم شرب الدم ، فلسفة تحريم أكل الغدد والطحال والانتيين والقضيب والمثانة ، فلسفه تحريم أكل الخدد والطحال والانتيين والقضيب والمثانة ، فلسفه تحريم أكل ما لم يذكر اسم أكل لحم الحنزير ، أبيات الدكتور أحمد عارف ، فلسفة تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، فلسفة تحريم شرب الحر ولعب الله عليه ، في الله الذين آمنوا إنما الحر والميسر الح وجوه . دالة على تحريم شرب الحر والميسر من وجوه .

الطب والرسول عهد . . . . . . . . . . . . . . . . .

نوادر لعلي«ع» في الموضوع .

### الرسالة الذهبية للامام الرضا

الفسلجة والتشريح في رسالة الامام ، شرح الدكتور زيني لرسالة الامام ، قوله : خدّ من الطعام ما يوافقك ، ذكره «ع» لفصول السنة ، وصفه للشراب ، خلق الانسان من مُرتين ودم و بلغم ، قوله «ع» في السواك ، نصائح طبية متفرقة ، الشباب والكهولة والهرم ، ومن نعمره نتكسه ، قوله «ع» في الحجامة ، شرح الدكتور زيني لهذا الفصل من قول الامام ، قوله (ع) في المآكل والمشارب ومايضر الجمع بينها ، عدم توافق التركيب ، قوله (ع) في الحمام ، صحة الجلد ، قوله (ع) في نصائح عامة ، قوله (ع) في مشرح الدكتور زيني لهذا الفصل من قول الامام .

العين والرقية

الموضوع الصفيحة

### الظواهر الطبية ، في الاحاديث النبوية 444 فلسفة حرمة قتل النفس، فلسفة تحريم الزنا، وظيفة أعضاء التناسل وغايتها التي خلقت من أحلها ، أساب الزنا ، \_ ١ \_ النظر الى النساء ، \_ ٢ \_ اختلاط الرحال بالنساء والخلوة بهن ، \_ ٣ \_ مخالطة قرناء السوء ، \_ ٤ \_ تهتك النساء وترحهن ، ٥ \_ انتشار الحموريين الحمهور، ٢ \_ ١ نتشار محال الرقص والغناء ٢ \_ ٧ \_ تدهور أخلاق الشبان ، \_ ٨ \_ مطالعة الكتب الروائية والروايات الغرامية ، \_ ٩ \_ فقد الحياء من النساء والغيرة من الرحال ' مضار الزنا من الوحية الصحبة ، علاج الزنا ، عناية الفراعنة بعفاف المراة . حديث حرمة وطء الحائض وفلسفته 401 الصوم وفوائده الصحة 405 السواك وفوائده الصحبة ، وأبيات الدكتور أحمد عارف 407 الدكارب وأخطارها . . . . . . . . . . . . . . حديث \_ الفطرة خمير و فلسفته . . . . . . . . . 474 حديث \_ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وفلسفته الطبية حدیث \_ لاعدوی ، ولاطیره ، ولا صفر . . . . . . myp حديث \_ فرَّ من المجذوم فرارك من الأسد وفلسفته الطبية . . حديث \_ الطاعون زجر ارسل على طائفة من بني إسرائيل فأذا سمعتم به بأرض فلا تقــدموا عليه وإذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فراراً منه وفلسفته الطسة 475

| الصفحة |  |    |   |      |      |     |    |    |     |      |     |       | الموضوع            |
|--------|--|----|---|------|------|-----|----|----|-----|------|-----|-------|--------------------|
| md.d   |  |    |   |      |      |     |    |    |     |      |     | *:    | الحث على العلاج    |
| 411    |  | *: |   |      |      | *   |    |    |     |      |     |       | بعض طرق العلاج     |
|        |  |    |   |      |      |     |    |    | i   |      |     |       | العلاج بالأدوية    |
| 477    |  | *  | ÷ |      |      |     |    | 40 |     | 10   |     |       | المداواة بالعسل    |
| 479    |  |    |   |      |      |     |    |    |     | 5    | وال | ىسل ا | حديث الحجامة وال   |
| 44.    |  |    |   |      |      |     |    |    |     |      |     | نسط   | حديث الحجامة والُـ |
| 777    |  |    |   |      |      |     |    |    |     |      |     |       | حديث الحبة السودا. |
| ۳٧٤    |  | -  |   | نناء | والح | انا | ال |    | توز | الزي | ت   | ث ز   | حديث الحلبة ، حدي  |
| 477    |  |    |   |      |      |     |    |    |     |      |     |       | الخمرة ومضارها     |

الحَمْرة في اللغة ، الحَمْرة في أول النحريم ، مضار الحَمْرة الصحية ، مضارها في العقل ، تأثيرها في الديم ، تأثيرها في العصبي ، مضارها في الدين ، مضارها المعنوية ، منافع مضارها في الدين ، مضارها المعنوية ، منافع الحَمْرة ، الميسر وأقسامه ، مضار الميسر ، منافع الميسر ، إثم الميسر ، وصية بعض العقلاء لولده ، الانفاق وأثره في المجتمع ، النكتة في الجمع بين السؤال عن الحَمْر والميسر وعن الانفاق في آية واحدة ، إرشاد الله لعباده .

مضار الخمرة الاجتماعية ٢٩٤

النداء الى الشباب العراقي ، اهمام السلف باقامة الحدود الشرعية ، هجوم المسدنية الغربية على الشرق ، مضار الحمرة لكل ذي روح ، سلسلة الحوادث الحرمية وينابيع شرها منبعث عن الحمرة ، احصائيات النفوس التي تفقد في المالك سنوياً بسبب الحمرة تنبه الدول الى هذا الحطر الوبيل ، اتخاذ الولايات المتحدة وسائل شتى لتخفيف وطأة الحمور ، تأليف جمعية في انكلترا لمكافحة الحمور ، اصدار قانون في المجلس

الوضوع الصحيفة

الوطني في أنقرة يقضي بتحريم الحُمرة ، خطبة طبيب اخصائي بالتشريح ، ذعم المعتدلين في الشرب ، دفع هذا الزعم .

المشرون ١١٤

أول من سن اصول التبشير ، ما لاقاه المبشرون المسيحيون من الاضطهادات ، صبرهم وثباتهم المسدهش ، فشلهم في بعض المناطق ونجاحهم في غيرها ، البعثات البروتستانتية ، المبشرون والاسلام ، المبشرون في مصر والهند والعراق ، ملاحظتنا عليهم اموراً نستغرب كيف لم يحترزوا من الوقوع فيها ، شكايتهم من سرعة انتشار الاسلام وقوة تأثيره على النفوس .

الاسلام والمسبحية

منافشة مع الصحافي « اللورد كروم » ، مؤاخذتنا عليه في الطعن على عهد (ص) وشريعته ، المدنية الحديثة الاوربية مع المدنية الاسلامية ، طلوع شمس الاسلام في سماء الغرب فملاً ت كونه نوراً وإشراقاً .

البحث عن الاسفرة البحث عن الاسفرة

العقيدة بالآخرة قديمة كنقدم الدين ، من الامم من يدفن مع الرئيس ما يملكه ، ومنهم من يقتل معه من يحبه ، إثبات الآخرة ، شبهة المنكرين الأقدمين ، شبهة العصريين على الآخرة ، التنويم المغناطيسي واستحضار الأرواح أقوى دليل حسي على الآخرة ، علم استحضار أرواح الموتى ، جدول أسماه مشاهير رجال العلم الذين يعتقدون بهذه الخوارق ممن لا يستطيع أحد جحود فضلهم ، من علماه انكلترا ، من علماه فرنسا ، من علماه امريكا ، من علماه ألمانيا ، من علماه إيطاليا ، ابتداء كشف هذا العلم ، انتشار هذا المذهب ، أنصار هذا المذهب ، دحض آراء الماديين حول الموضوع ، مقارعة المنكرين بنفس أسلحتهم ، تسليمهم بيقاه الأرواح .

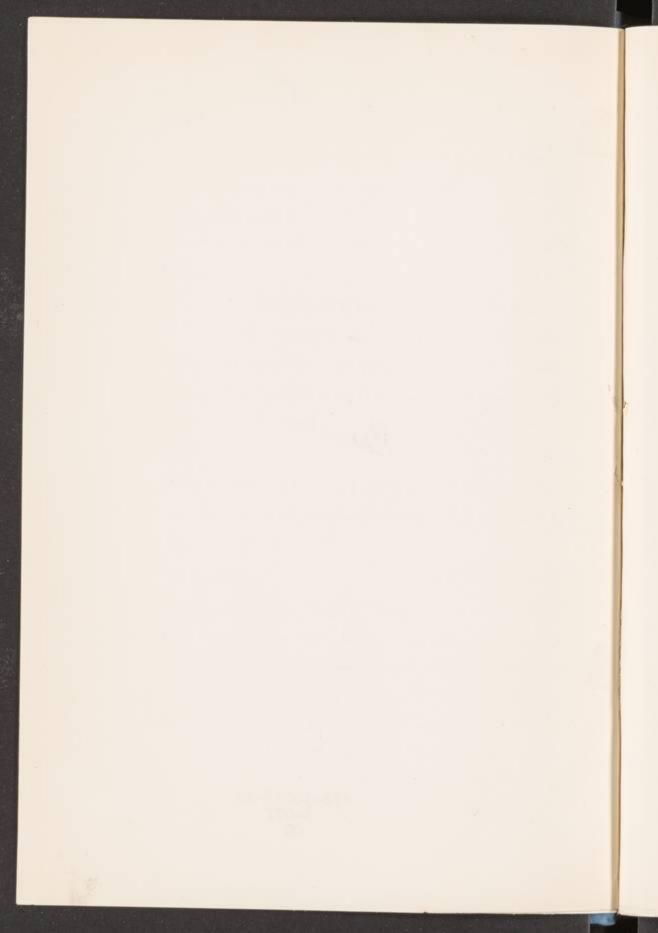

5 Back

B

\*PB-36057-SB 5-07T CC

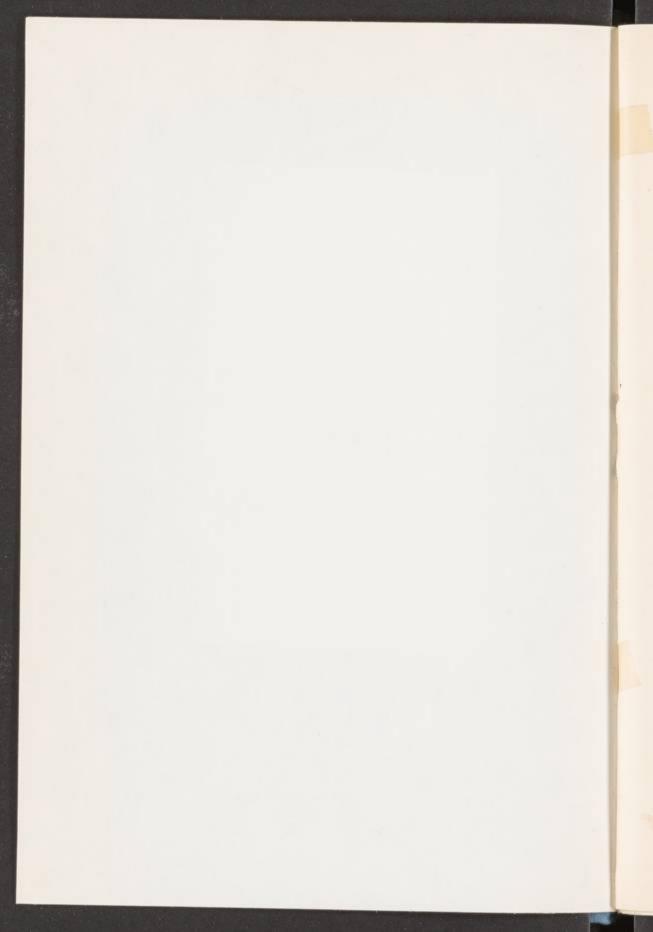

# Date Due

Demen 38-297

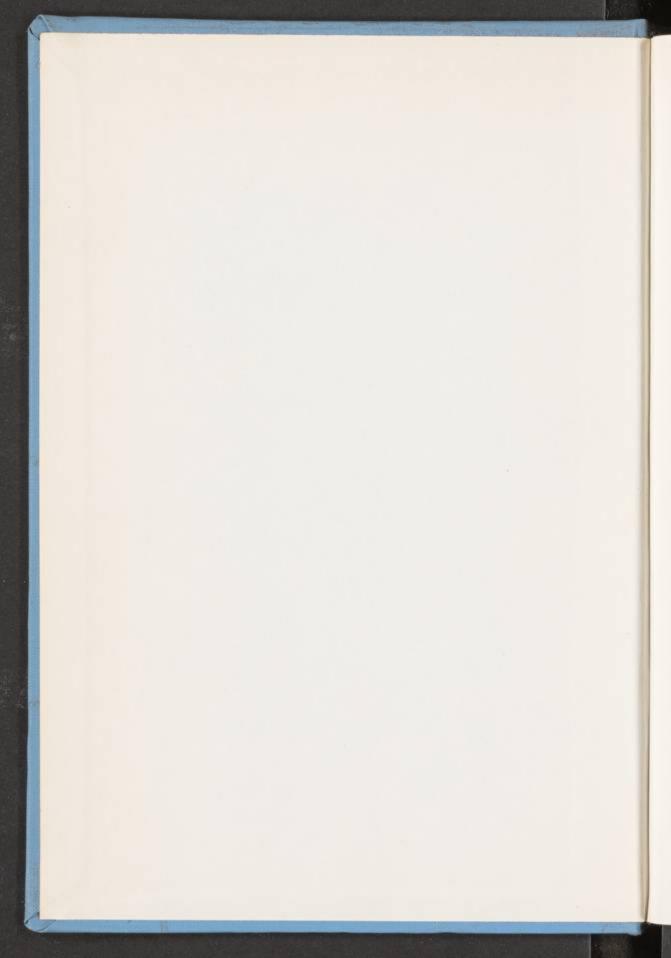

